Maja Andrija





VAR. \$225.

( val:2)

حَيَّابِ وَ الْحَدِّقِ الْحَدِيثِ الْحَدِيث

( يحتوى على حوادث اربعين سنة ) (من ٢٧٩ الى ٢٩٩ هجرية ) عطبعته بشركة التمدن الصناعيه بمضر المحميه سنة ١٩٢٧ هـ و١٩١٥ م

# بينيرانتيرالجيرالج

﴿ خلافة التَّقي لله أبي اسحق ابراهيم بن المقتدر بالله ﴾

لما مات الراضى بالله بنى الاصر فى الخلافة موقوفاً انتظارا لقدوم أبي عبد الله الكوفى من واسط وأحتيط على دارالسلطان وانتظر أمر بجكم فيمن ينصب للخلافة فورد كتابه على أبي عبد الله الكوفي يامر فيه أن مجتمع مع الوزير الذي كان يزر للراضى بالله وهو أبو القاسم سلمان بن الحسن وكل من تقلّد الوزارة مع أصحاب الدواوين والقضاة والعدول والفقهاء والعاويين (٢٠٠ والمباسيين ووجوه البلد وشاوره فيمن يُنصب للخلافة عمن يرتضى مذاهبه وتحمد طرائقه فمن وُجيدت فيه هذه الاحوال عُقدت له الخلافة . فلما اجتمعوا ذكر بعضهم ابراهيم بن المقتدر فتفرق الناس عن هذا ذلك اليوم من غير تقرير لامر فلما كان اليوم الثاني دُفع كتاب بجكم الى كاتب فقام وقرأه على الناس وذكر ابراهيم : فقال محمد بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمى : هذا الرجل من ولد المقتدر فقل لنا هذا الرجل المذكور في الكتاب بجب هذا الرجل من ولد المقتدر أو من غيره ? فقال أبو عبدالله الكوفي : من كانت فيه هذه الاوصاف نُصب في الخلافة كائنا من كان . فقال له : محتاج ان

يكون الخطاب فيهذا سرًا. فقام أبوعبد الله فدخل الى بيت وأقبل يدخل اليه الناس آننان آننان ويقول لهما : قد وُصف لنا ابراهيم بن المقتــدر فايّ شيء تقولون ? فاذا سمعا ذلك لم يشكًّا في أنه شيء قد تقرَّر وورد فيه أمر بجكم فيقولون : هو موضع لما أهلُّ له . وكلاما في هــذا المعنى فلما استوفى كلام الجاعة تقدة م محمله ليعقد له الامر في دار بجكم ثم يحمل الى دار السلطان. وأنحدر أبوعبد الله الكوفي وعُرضت الالقاب على المتقى لله فاختار منها هذا اللقب وأخذت البيعة على الناس (٢٠٠) وأَيْفِذ الْخَلِمَة واللواء الى بجكم مع أبي العباس أحمد بن عبد الله الاصباني الى واسط فانحدر بها وخلع عليه وأخذ البيعة عليه للمتَّقى لله (١)

وأطلق بجكم لاصحابه صلة البيعة نصف رزقه أو دون ذلك ولم يُطلق لِلكَتَابِ وَلَا لِلنَّقِبَاءُ وَأَشْبَاهُمُ مُنْئًا . وَوَجَّهُ بَجُكُمُ قَبْلُ اسْتَخْلَافُ النَّقِي فَمْلُ من دار السلطان فرسا كان استحسنه ُ وآلات كان اشتهاها . وخلع المتقيلة على سلامة الطولوني وتلَّده حجبته وأقر سلمان بن الحسن على وزارته وانما كان له من الوزارة الاسم فقط والتدبير الى أبي عبد الله الكوفي

وفيها ورد الخبر مدخول أبي على ان محتاج في جيش خراسان الى الري وقتله ماكان الديلمي وهزيمته لوشمكير الي طبرستان

## ﴿ ذَكُرُ السبب في ذلك ﴾

كان ما كان مستقر ا بكرمان من قبل صاحب خراسان حتى بلغه قتل

(١) رفي تاريخ الاسلام رواية عن أبي بكر الصولى ان الحسين بن الفضل بن المأمون بعث الى.الكوفى بعشرة آلاف دينار له وبارىمين ألف دينار ليفرقها في الجند ان ولاه الخلافة فلم ينفع . وله أيضا ان المتتى لم يسر على جاريته التي له وكان كثير الصوم والتعبد لم يشرب ليذا قط وكان يقول : لا أويد لديمًا غير المصحف مرداويج فاجتمع عليه استئمان رجاله الى عماد الدولة على بن يويه ومجاورته ايًّاه وطمعه في معاودة أعماله الاولى من جرجان وطبرستان فصار الىخر اسان واستعنى من ولاية كرمان وسأل ولاية جرجان فوَ ليها وسار اليها وفيها بُلقسم ابن بالحسن من قبل وشمكير . فقدم ما كان كتابا الى وشمكير يُداربه فيه ويستنزله عن أعماله التي كانت (٢١) في مده ويستعيده الى حال المودة والموادّعة. وكان الاجماع قد وقع من الجيـل والديلم أنه لم ير فيهم أشجع ولا أنجد ولا أفرس من ما كان وأقر له بذلك كل شجاع مذكور وكل متقدّم مشهور فصادفت رسالته منوشمكير ضعف قلبه يقتل أخيه مرداويج وترب عهده بالمصيبة واشفاقه من صاحب خراسان ومن جهة عماد الدولة على بن و به فاستجاب له الى النزول عن جرجان وكتب الى صاحبه بلقسم بن بالحسن بتسليمها اليه. فلم مضت له مدة استنزله ما كان أيضا عن سارية فنزلله أيضا عنها فتأكدت الحال بينهما واستحكمت المودة واستوحش صاحب خراسان من تضافُرهما وآل الامر الى ان خلع ما كان طاعتهُ وأسقط خطبته . فسار حينيد أبو على ابن محتاج الى جرجان لمو اقعته في مسكر كثيف أمده مه به صاحب خراسان وكتب ماكان الى وشمكير بالصورة واستنجده فانجده بعسكر قوى ثم اتبعهُ أيضا بعسكر ثان ممشيرج بن ايلي. وحاصر ابن محتاج ماكان واشتد به الحصار الى أن أكل أصحابه لحوم الجمال والبغال

فانتهز هذه الفرصة ركن الدولة الحسن بن بويه واغتنم شغل وشمكير يما كان فطمع في الريّ وكاتَبأبا على ابن محتاج صاحب جيش خراسان (٢٦) وأشار عليه يمناجزة القوم ووعده بالمعاونة وكذلك فعل عماد الدولة كاتبه وأشار عليه بالمناجزة ووعدهُ بان يسير أَجَاهُ الى الريّ في عسكر قويّ وعرف وشمكير الخير وكتب الى شيرج والى سائر عسكره بالانصراف خيمه الى الخراسانية وكتب الى شيرج والى سائر عسكره بالانصراف فقعل ما كان ذلك وعاد الجيش باجمعه الى الرى وحصل ما كان بسارية وتمكن ابن محتاج من جرجان . واتصلت المكاتبة بينه وبين عماد الدولة وركن الدولة واستحكمت المودة بينهم واتفقوا على حرب وشمكير حين اختلط عسكراهما وصارا عسكرا واحدا واشتملت عدة العساكر على سبمة الاف من الديلم والجيل سوى الاتراك والعرب وأظهرا من السلاح والجنن والآلات والدواب أمرا عظيا . فترافدا في التذبير لان وشمكير كان منفرداً باطلاق النفقات والاموال واقامة الانزال والعلوفات وتفقد القواد والرجال لان الرى وأعمالها كانت في يده فاما ما كان فانه تفر د عباشرة الحرب وترتب منها في القلب

فسار ابن محتاج على طريق الدامغان حق قر ب منها وأقام الديلم والجيل مصافيها و بات الفريقان على أهبة لما كرة الحرب والمناجزة (٢٣٠) وكان وشمكير ضرب عدة خركاهات للمصاف و نصب المطارد والاعلام وأحضر الطعام للناس وأجلس ما كان في الصدر يأ كل ويطعم ويجلس من يرى ووشمكير قائم مترد ذ على رسمهم في ذلك ? فكان ما كان يقول: يا با طاهر ليم لاتأ كل معنا ثم تتوفّ على النظر بعد ذلك ? فيقول: يا با منصور نحن بازاء أمر قدقر ب انفصاله فان كان لنا فسوف نأ كل معا و نطع وان كان لنيرنا فسوف يا كل ويُطع . ( وكانا تعاملان معاملة النظراء ويتخاطبان بالكنى ويتساويان في جميع أحوالهما ) في الستموا طعامهم حتى ورد عليهم الحبر بان ابن مُحتاج رحل عن موضعهم عادلا عن سعمهم الى اسعاقا باذ ليجتمع معه العدد الذى

أُنفذه ركن الدولة لانه كان سارعلى طريق قُمُ وقاشان فارتحلا جميعاً فى الوقت الى هذه القرية وأعاد المصاف بها ووافى ابن مُحتاج وقد عبي جيشة كراديس فرق بها الجيش المجتمعون ودخل ) فرق بها الجيش المجتمعون ودخل ) فرق بها الجيش المجتمعون ودخل )

تقدم ابن مُحتاج الى أصحابه أن يَطرقوا القلب ويلحوا عليه وكان فيه ما كان وجُمرة العساكر وان يتطاردوا لهم ويستجرّوه . ثم وصى الكراديس التي بازاء الميمنة (٢٠٠) والميسرة ان يناوشوه مناوشة خفيفة بمقدار مايشغلهم عن ان يصيروا مدداً لمن في القلب ولا يطابوا المناجزة بل يقفوا بازائهم على هذا السبيل فقعلواذلك وألحواعلى القلب ثم تطاردوا لهم كالمهزمين فطمع ماكان وأصحابه الذين كانوا في القلب فيهم فالبعوهم وفارقوا مصافهم وبعدوا عن ميمنتهم وميسرتهم وصار بينهم فضاء كثيرة . فينقذ أمر ابن محتاج الدكر اديس التي بازاء الميمنة والميسرة أن يتركوا من بازائهم ويدخلوا في الفضاء الذي اتسع لهم وراء القلب وأمر الذيل وحصلوا بين الكراديس ولم يكن الفضاء الذي اتسع لهم وراء القلب وأمر الديلم وحصلوا بين الكراديس ولم يكن طممهرب فقتلوهم كاشاؤا . وكان ماكان قدتر جل وأ بلى بلاء حسنا وظهرت منه آثار لم ير مثلها فو افاه سهم عار وقعم في جبينه فنفذ الحوذة والتراس حتى طلع من قفاه وسقط مينا وأذلت وشمكير وقوم من أصحاب الحيل الى سارية وأسر الباقون وقتلوا باجمهم

وملك ابن محتاج الرى وأخذ رأس ما كان بخودته والسهم فيه وحمل على هيئته وحالته الى خراسان مع الاسارى ورؤس القتلى وكانوا عددا جما يقال انهم نحوستة آلاف . (٢٠) ثم حمل بعد ذلك رأس ما كان الى بغداد بعد

مقتل مجكم لان بجكم ينتسب الى ما كان ويزعم انه تربيته وقد كان أظهر حزنا وغماً شديدا لماسمع بقتله وجلس للعزاء. فلما قتل مجكم ورد أبوالفضل العباس ابن شقيق المرسوم كان بالترسل بين و لاة خراسان وبين السلطان ومعه رأس ما كان وفيه السهم وعليه الخوذة وذلك في سنة ٣٢٩

(ذكر غلطة وقمت من ابن محتاج في استنامته الىجيش) (غريب حتى قتل خلق من أصحابه والنهب) (سوادُه ونجا بنفسه)

كان الحسن بن الفيرزان ابن عم ما كان وصنيعته وكان قريبا منه في الشجاعة الآ انه كان شرسا مهو را زعر الاخلاق فلما قتل ما كان التمس منه وشمكير ان يدخل في طاعته و ينحاز اليه فلم يفمل ثم لم يفتصر على التثاقل عنه حتى أطلق لسا نه فيه وقال: هو الذي أسلم ما كان الى القتل وخذ له ونجا بنفسه . فافسد ما يينه و بين وشمكير بهذا الضرب من الكلام والوقيعة فيه فقصده وشمكير وهو يومئذ بسارية فانصرف عن سارية وصار الى ابن محتاج على قصد وشمكير . فلقيه بظاهر سارية واتصلت الحرب بينهما أياما الى أن ورد الخبر والمناب في ابن محتاج بوفاة نصر بن أحمد صاحب خراسان فصالح والفسر في الى جر بعان وجذب الحسن بن أحمد صاحب خراسان فصالح والفسر في الى جر بعان وجذب الحسن بن الفيرزان معه وهوغير طيب النفس والفسر في الى جر بعان وجذب الحسن بن الفيرزان معه وهوغير طيب النفس خراسان فلما لم يفعل ابن محتاج ذلك الى خراسان فلما لم يفعل ابن محتاج ذلك المحتراب في الم يفعل ابن محتاج ذلك المحتراب في الم يفعل ابن محتاج ذلك المحتراب في الم المحتراب في المحترب في طريقه ويفتك به فلما صارا الى الحد بين أعمال المحتربة في طريقه ويفتك به فلما صارا الى الحد بين أعمال المحترب في طريقه ويفتك به فلما صارا الى الحد بين أعمال المحتربة في طريقه ويفتك به فلما صارا الى الحد بين أعمال

جرجان وخراسان وثب الحسن على ابن محتاج وأوقع بمسكره ليقتله فافلت منه وقتل حاجبه وانهب سواده واسترجع رهينة وشمكير أعنى ابنه سالار وعاد الى جرجان فاستولى عليها وعلى أعمال الدامغان وسمنان والقلعة التي كان يمتصم بها . وكان وشمكير صار الي الريّ فملكها فلها فعل الحسن بابن محتاج مافعل عاد الى مواصلة وشمكير وبدأه بالمجاملة وردّ عليه ابنه الذي كان رهينة عند ابن محتاج وأراد بذلك ان يستظهر على الخراسانية به ان عاودوا حر به فتسلم وشمكير ابنه وحاجزه في الجواب ولم يصرّح له بما ينقض شرائط ابن محتاج عليه

ثم أن ركن الدولة قصد الري وحارب وشمكير (٧٧) فالهزم وشمكير واستأمن أكثر رجاله الى ركن الدولة وصار الى طبرستان. فاغتم الحسن ابن النيرزان ضعف وشمكير فسار اليه واستأمن الى الحسن بقية أصابه والهزم وشمكير الى خراسان على طريق جبل شهريار. فلم حصل وشمكير بخراسان رأى الحسن بن الفيرزان ان يواصل أبا على ركن الدولة وينحاز اليه فراسله ورغب في مواصله فاجابه الى ذلك وعت المصاهرة ينهما بوالدة الامير على ابن ركن الدولة أعنى فحر الدولة وهي بنت الحسن بن الفيرزان

وفي هذه السنة فرغ من مسجد برانًا وجمّع فيه

وفيها اشتد الغلاء ببغداد وبلغ الكرُّ من الدقيق مائة وثلاثين دينارا وأكل الناس الحشيش وكثر الموت حتى كان يدفن فى قبر واحد جماعة من غسير غسل ولاصلوة وظهر من قوم ديانة وصدقة وتـكفين ومن آخرين فجورُ وغض وه الاكثر (')

<sup>(</sup>١) زادصاحبالتكلة : وكان على بن عيدي والنقرى يكفيان الناس على أبواب دورهما

وفيها انبثق نهرالرُفَيل ونهر بوق (''فلم يقع عناية بتلافيهما حتى خربت بادُوريا بهذين البثقين بضعة عشر سنة

وفيها قتل بجكم

#### ﴿ ذَكَرَ سبب قتله ﴾

كان ورد جيش البريدى الى المدار وأنفذ بجكم نوشتكين (") وتوزون في جيش القائه فكانت بينهما وقعة (٢٨) عظيمة كانت أولا على أصحاب بجكم فكتبا الى بجكم يسألانه ان يلحق بهما فحرج بجكم من داره و اسط يوم الاربعاء لاربع عشرة خلت من رجب للمسير الى المدار ليلحق عسكوه وأصحابه . فورد كتاب توزون ونوشتكين بظفرهما وهز عة جيش البريدي و انه قد استغنى عن انز عاجه فانفذ بجكم بالكتاب الى بغداد وكتب به كتاب هناك قرىء على المنابر

وهم بجكم بالرجوع من حيث وصل اليه الـكتاب بالخــبر وكانت خزائنه قدسارت فاشار عليه أبوزكرياء السوسى بان لايرجع وقال له: تمضى وتتصيد . فعمل على ذلك (1) فلها بلغ نهر جور عرف ان هنــاك قوما من

وسقطت القبة الخضراء التي هي قبة النصور المعروفة بقبة الشعراء. ونكب الكوفي هرون اليهودى جهبهذ ابن شيرزاد وبتي عليه من مصادرته ستون ألف دينار فاخذت داره وكانت قديما لابراهيم بن أحمد المسادرائي را كبة دجلة و الصراة وفيها بستان أبي الفضل الشيرازي ودار المرتفي وحمل هذا اليهودي الى بجكم بواسط فضرب بين يديه بالدبابيس ختى مات

<sup>(</sup>١) وفي الأصل: نهر بو. وفي التكالة: نهر بوا. (٣) وفي تاويخ الاسلام هو: كورتكين (٣) وقال صاحب كتاب الديون في ترجمة سنة ٣٢٨: فيها خرج بجكم الى المسيد عرج البندنيجين فاوغل في طلب الصيد وأقطع عن أسحابه فلم يشعر الاوقد أحاط به من الاعراب جماعة فيهم رجل يقال له حجاج معروف بالصمالكة (وهو قطع الطريق وقتل الاعراب جماعة فيهم رجل يقال له حجاج معروف بالصمالكة (وهو قطع الطريق وقتل

الاكراد مياسير فشره الى أموالهم وقصدهم متهاونا بهم فى عدد يسير من غلمانه وعليه قباء طاق بلاجبة فهرب الاكراد من بين يديه وتفر "قوا . ورمى واحدا منهم فاخطأ ورمى آخر فاخطأ واستدار من خلفه غلام من الاكراد وهو لا يعرفه فطعنه بالرمح في خاصرته فقتله وذلك بين الطيب والمذار يوم الاربعاء لتسع بقين من رجب . واضطرب عسكره جدا ومضى ديلمه خاصة

النفس ) وكان تحت بجكم فرس كان عليه سرج مسوره من ذهب وحليته بلور فلما نظر الى الخيل قد أحاطت به ترجل وخلى لهم فرسه وحمى نفسه فلم يكن لهم فيه حيلة وقنموا بالفرس ولم يزل يمشي الى ان قصــد قصرًا خرابًا من قصور الاكاسرة فصمد الى أعلاه وأبرق بسيفه فلحقه عسكره وسألوه عن خبره فذكر ان فرسه تقطر به وغاب عنه وفم يدر أبن أخذ · ثم بتي يتعجب «ن حسن الفصر ومن صورة فيــه من صور الاكاسرة فسأل عن أهله وأمر ان بجمع له مجاري الموضع فسألهم فقالوا : ما بقي من نسل هذا الذي بني القصر وهوالهر مزان الأقوم بناحية نهر مرة من حدد البصرة . فوجه اليهم يحضرهم فاحضر اليه منهم بضمة عشر رجلا فسألهم فلم يجد فيهم الا مولى لهم وقد بعدت حرفتهم يخبرالقصر ووجد رجلا آخر خبيراً فقال لهم : لم انتقل سلفكم من هذا الموضع الحسن الطيب ? فقال الرجل: بلغنا أن سبب أنتقالهم طاعون ظهر فرحل الخلق عن مواضعهم وكل قصر تراه خرابا أو بهراً مطمورا فهذا سبب انتقال أهله عنــه . فسأل وقال : أرى صورة ملك وأسد بازائه قد التنم يد الملك الواحدة الى مرفقه وبسط يدء الاخرى كأنه يومي الى موضع من المواضع وكانه رافع وَنجهه نحو السهاء يستغيث بالله . فقال له الرجل أما اقباله نحو الآسد فأه الموضّع الذي يزول ما كه منه وبملك عدوه وهو نحو الحجاز لما كانوا يتوقعونه من ظهور النبي صلم وزوال ملكهم وهو الاسد الذي قد التقم بيده وأما إباؤه الى موضع آخر فيجوز ان يكون يومي الى موضع فيه ذخيرة له : فيقال ان مجكم قاس الموضع الذي يومي البــه المصور وأمر بجفره واستقصي الحفر فوجد مالا عظيما كسرويا وآنية وجواهر في الموضع فصدق من المثال عشره على آل أبي طالب وغيرهم وقال: سبب سياة، الله عزوجل الى بما كان من الأعراب واشرافي علىالنصر وما وقم في نفسي الاستقصاء والمسئلة عن الصورة . وعمر مواضع كثيرة في تلك الناحية وأنشأها وأجرى أليه الانهار وغرس ساغروسا

الى البريدي وكانوا ألف وخسمائة رجل فقبلهم وأضعف أرزاقهم في دفعة واحدة وكان بنو البريدي (٢٠) عملوا على الهرب وقد ضاقت عليهم البصرة لمراسلة بجكم أهلها بما سكن نفوسهم فكانوا مجتمعين بمطارا فلما بلغ بنى البريدي قتل مجكم فرج عنهم ونفس خنافهم . وعاد أتراك بجكم الى واسط وسار تكينك بهم الى بغداد ونزلوا في النجمى وأظهروا طاعمة المتقي لله وصار أحمد بن ميمون كاتب التّهى لله قدعا هو المدبر للامور وصار أبو عبد الله الكوفي من قبله فكانت مدّة تقلّد أبي عبد الله الكوفي كتابة عبد الله الكوفي كتابة بحكم و تدبيره الملكة خمه أشهر وثمانية عشر يوما ومدة امارة مجكم سنتين وثمانية أشهر و تسعة أيام

ووجه التق بجماعة من حجابه فوكلهم بدار بجكم ولم يتعرض لذي مما فيواحدرا من أن ير دخبر لبجكم يبطل الخبر الاول فلماصح عنده قتله أحضر يكاق صاحب تكينك فاثبت المواضع التي فيها المال مدفونا فسئل عن سبب معرفته بها فذكر انه كان يخر بح من الخزانة ويستدل على انه لدفين تم يتتبع الاثر سرا فلها عرف البيت الذي فيه الدفين والموضع المظنون فيه المال طاب له ثقة وضم الي بجاح خادم المتنى فاستخرج شي كثير في قدور كبار منها عين ومنها ورق فلها فرغ مما وجد بذل للحفارين أن يأخذوا التراب باجرتهم فامتنعوا (نا فأطلق لهم ألفي درهم ثم تقدم بغسل التراب فغسل وأخرج منه ستة و ثلاثون ألف درهم وكان بجكم قد دفن في الصحاري ولم يقتصر على ما دفنه في البيوت فكان الناس يتحدثون انه اذا دفن في الصحراء شيئا ومعه من يعاونه قتله لئلا يدل على ما يدفنه في وقت آخر فبلغ بجكم ما قوله الناس فهجب منه

في سنان بن ابت قال : قال لي بجكم : فكرت فيما دفنته في داري من المال وقلت : قديجوز ان محال بيني وبين الدار بحوادث تحدث فلا أصل اليها فيتلف مالى وروحي اذ كان مثلي لا يجوز ان يعيش بغير مال فدفنت في الصحراء وعلمت أنه لايحال بيني وبين الصحراء. فبلنني أن الناس يشنعون على باني أقتل من يكون معي ولا والله ماقتلت أحداً على هذه السبيل وأنا أحدّ ثك كيفكنتُ أعملُ . كنت اذا أردت الخروج للدفن أحضرت بغالا عليها صناديقٌ فرَّغُ الىداري فاجعل في بعضها المال وأقفل عليها وأدخل من أريد أن يكون معي من الرجال الى باقي الصناديق التي على ظهور البغال وأطبق عليهم وأقفل وأسير بالبغال . ثم آخذ أنا مقود القطار وأسير الى حيث أريد وأرُدٌ من بخدم البغال وأنفر د وحدي في وسط الصحراء ثم أفتح عن الرجال (١١) فيخرجون ولا يدرون أين همن أرض الله وأخرج المال فيدفّن بحضرتي وأجمل لنفسي علامات ثم أرد الرجال الى الصناديق وأطبقها عليهم وأقفلها وأقود البغال الى حيث أريد وأخرج الرجال فلا يدرون الى أين.مضوا ولا من أبن رجعوا واستغنى عن القتل

واستوزر المتقي لله أبا الحسين أحمد بن محمد بن ميمون وخلع عليه واستخلف أباعبد الله الكوفي . وطلب تكينك فاستتر .

وقد مالترجمان من واسط فاقره المتقى لله على الشرطة ببغداد وفها أصمد البريديون من البصرة بعد قتل بجكم

﴿ ذَكُرُ الْخَبْرُ عَنِ اصْعَادُهُ وَمَا آلَتَ اللَّهِ أَمُورُهُ ﴾

لمَا قُتُل بِعِكُم اختلف أهل عسكره فاما الديلم فعقدوا الرياسة ليلسوار

<sup>(</sup>١) زاد تاريخ الاسلام: قضاعت عوله ألدفائن

ابن مالك بن مسافر الكنكري فهجم عليه الاتراك وقتلوه. فأنحدر الديليم بأسره الى البصرة مستأمنين الى أبي عبد الله البريدي وكانوا الفا وخسمائة رجل مختارين منتجبين ليس فيهم حشو فقوى البريدي بهم وعظمت شوكته واستظهر بهم على السلطان وانضاف عسكر البهم فبلغوا سبعة آلاف رجل فاصعد البريديون من البصرة الى واسط فراسلهم المتقى لله وأمرهم الأ (٢٠) يصعدوا وان يقيموا بواسط فارسلوا: انَّا محتاجون الى مال الرجال فانفذ الينا مايرضهم به ونحن نتيم . فوجّه المتقى لله أبا جعفر بن شيرزاد بعد ان ردًّ عليه ضبيعتَهُ مع عبيد الله بن يونس صاحب بيت المال وانحيدر في جلته تكينك سرًا من التقي لله.

وقال الاتراك البجكميَّة والجنكاتي الذي كان استأمن من جهة البريدي للمتق لله : كن نقاتل بني البريدي ازجاؤا فاطلق انا مالا وانصب لنا رئيسا . فانفق فيهم وفي رجال الحضرة القدماء أربعائة ألف دينار من المال الذي وُجد لبجكم وجعل الرئيس عليهم سلامة الطولوني الحاجب وبرزوامع التقيلة الى نهر ديالي . وعاد عبدالله بن يونس بجواب الرسالة من البريديين ياتمسون المال فمل اليهم معه من مال بجكم أيضا ما تة وخمسين ألف دينار فاخذها وقال: أَنَا أَحتاج الى خسمائه ألف دينار للديلم فان حُملت اليَّ والا فار ِ الديلم لايمهاوني وعلى كل حال أنا سائر فان تلقّاني المال انصرفت والاّ دخلت الحضرة فقال المتقيلة لما أديت رسالته: أناقد أنفقت في الاتراك أربعائة وخمسين ألف دينار وفي غيره جملةً فمن أبن أعطيه ماطلب? دعهُ برد الحضرة ويعمل ماشاء فاني أرجو ان أكفي أمرَه . وسار أبوعبد الله البريدي (٣٠) من واسط محو الحضرة فلا قرب منها اصطرب الاتراك البحكمية وقلموا خيمهم واستأمن بعضهم الى البريدى وسار بعضهم الى الجنكاني الى الموصل ودخل سلامة بغداد واستتر أبو عبد الله الكوفى وسلامه الحاجب ومحمد بن نال الترجمان وتقالد الشرطة مكان الترجمان أحمد بن خاقان وتأسف الوزير أبو الحسدين على أربع أبه الف دينار ذهبت ضياعاً . ورهب الناس البريدى رهبة عظيمة لعسفه وتهوره وطمعه فهم أرباب النعم بالانتقال .

فتحدُّث بيض المختصين بابي الحسن على بن عيدى قال : كنت بين بديه أنا وأولادُه وأخوه وخواصه في تلك الايام ونحن نتحدّث بامر البريدي وموافاته الحضرة وتتجارى جُرأتهُ وإقدامَهُ وتلة اكتراثه وآنه ينمل الناس بنمال الدواب وأشارت الجماعة عليه بالا يقيم ببغداد وان يخرج هو وعياله الى الوصل الى أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان وفزعناهُ وهو لناعليه وهو لايُصنى الي رأينا فلما أكثرنا عليه ترجّح رايه . ثم أطلق لي مائتي دينار على ان أبكر واكترى له بها زواريق ليصعد هو فيها وعياله الى الوصــل فباكرنى رسوله مع السحر يأمرني بالمصير اليه (''' وجئت وسألني فعر"فتهُ اني ما مكَّنتُ من امتثال أمره بمُباكرة رسوله واستدعائه اياي فقال: ومحك لفكرتُ البارحة فما أشرتم به فوجدته خارجا عن الصواب مفسداً للدين أيهرب مخلوقُ الى مخلوق ? اصرف تلك الى وجوه الصدَّقة فاني مُقيم . فرددتُها الى خزائه وأقام ذلما قرُب البريدى انحدر اليــه وتلقاهُ فاكرمه أبو عبد الله غاية الاكرام ووفَّاهُ حقَّهُ وأعظمهُ ومنمه من أن يخرُج من طيَّاره وانتقل هو اليه وشكر برَّهُ وخاطبه بنهاية الاكرام والتعظيم ودخل أبو عبسد الله البريدي بغداد ومعه أخوه أبو الحسين وابنه أبو القاسم

(١) وردت هذه الحكاية في كتاب الوزراء ص ٣٥٨ وفي ارشاد الإرب = ٢٨٠٠

وأبوجه فر ابن شيرزاد يوم الثلاثاء اليلتين خلتا من شهر رمضان فنزلوا البستان الشفيعي و تلقّاه الوزير أبو الحسين ابن ميمون والكتّاب والممثّال والقضاة والوجوه وكان معه من الشداآت والطيارات والحديديّات والزبازب ما لايُحصى كثرة ". فوجة التتي اليه يُمر فه أنسه بقربه وحمل له الطمام والشراب والالطاف عدة ليال وكازيخدم في ذلك كله خدمة الخلافة وظهر معمد بن ينال الترجمان وكان الناس يخاطبون أبا عبد الله البريدى بالوزارة ويخاطبون أبا الحسين ابن ميمون أيضا بالوزارة ويصير (نن أبو الحسين اليه بسيف ومنطقة وقباء ومخاطب كل واحد منهما صاحبه بالوزارة . ثم لبس بسيف ومنطقة وقباء ومخاطب كل واحد منهما صاحبه بالوزارة . ثم لبس بسيف ومنطقة وقباء ومخاطب كل واحد منهما صاحبه بالوزارة . ثم لبس خلون من شهر رمضان فكانت مدّنه فيها ثلاثة وثلاثين يوما وتفرّد أبو عبد الله البريدي باسم الوزارة .

فلما كان يوم الأربعاء لعشر خلون من شهر رمضان حضر أبو الحسين ابن ميمون ومعه ابنه أبو الفضل مجلس الوزير أبي عبد الله وكان الوزير قد واطأ القو اد ان أحضر أبو الحسين مجلسه ان يجتمعوا ويكاموه ويتو بواعليه ويتهددوه بالقتل وتقولوا انه « يضر بعلينا الخليفة و بُفسد عليناراً يه افقمل الديلم ذلك في هذا اليوم في ازال الوزير يسكنهم ويعر فهم كذب ما بلغهم عنه ثم قال لا بي الحسين وابنه: تُوما ادخُلا الرواق ، يوهيهما الهيريد ان يخلصهما من القتل فدخلا الرواق ووكل بهما وانصرف القواد وحصلا في قبضه من القتل فدخلا الرواق ووكل بهما وانصرف القواد وحصلا في قبضه من الله المما بعد أيام : يا أبا الحسين قد قلد تُك الإشراف على واسط وأجريت لك أيف دينار في كل شهر فامض الى عملك مع أينك . هملا الى واسط ومنها الى البصرة ولما قبض عليه استكتب المتقي لله على خاص أمره أبا العباس أحمد الى البصرة ولما قبض عليه استكتب المتقي لله على خاص أمره أبا العباس أحمد

ان عبدالله الاصهابي واعتل أبو الحسين بعد مدة (٢٠٠) بالبصرة ومات بها. ولم يلقَّ الوزير أبو عبد الله طول مقامه ببغداد المتتى لله ولا دخل دار السلطان وذهب اليه الامير أبو منصور ابن المتقي لله وهو في النَّجمي ليسلَّم عليه فلبس أبو عبد الله البريدي قباء أسود وعمامة سودًا، وتلقَّاه في أحسن زيّ وأوفر عُدة ونثر عليه دنانير ودراهم . وراسل الوزير أبوعبد الله البريدى المتتى لله على يد القاضي أحمد بن عبد الله بن اسحق الحَرَق (') وأبي العباس الاصبهاني يطالبه بحمل مال فحمل اليه مائة وخمسين الف دينار فاخلفها وراسِّلَه بانه لابدمن خممائة الف دينار فالتوى المتقيلة فقال للقاضي: انصحه وقل له « أما سمعت خــبر الممتز بالله والمهتدي بالله والمتوكل على الله ? والله لئن خلِّيتِكِ والاولياء لَتطابنً نفسك فلاتجدِها وأنتأبِصرُ انما الديلم وافوا لاجل المالالذيأخذتهُ لاالى بغداد وعندهم أنهم أحق به منك ولا يعرفون البيعة ولا منن لك فيرقابهم » وكان الجواب عن هذه الرسالة الانعام وحمل اليمه خمسائة ألف ديار فاستوفاها عن آخرها في سلخ رمضان ووهب للقاضي الخرق منها خمسة آلاف ديار . ولماحصلت الاموال عند البريديين انصرفت أطاع الجند كليم اليه وكان البريدي (٧٠) يبعث الجند على طلب

<sup>(</sup>١) وفى تاريخ الاسلام هو أبو الحين تقلد القضاء بواسط ثم بمصر والمغرب ثم ولى قضاء بغداد سنة ٣٠ وكان هو وأبوه وعمومته من التجار يشهدون على القضاة وكان المتق للله يرعى له خدمته فلما أفضت الخلافة له أحب أن ينوه باسمه ويبانه الى حال لم يبلغها أحد من أهله ففلده الفضاء ولم يكن له خدمة للعلم ولامجالسة لاهله فتعجب الناس لكن ظهرت منه رجلة وكفاءة وعفة و نزاهة . وانقطع خبره في هذا العام ( يعني سنة ١٣٤) لانه ترحل إلى الشام وماث هناك . وفي التكلة أن في هذه السنة قلد الفاضي القضاء بمعمر والحرمين وخلم عليه

الاموال من الخليفة وبحملهم على الشغب فلما استصفى مال السلطان رجعت المكيدة عليه وتشغب الجند عليه . وكان الديلم قد اجتموا يوم الاحد لليلتين نقيتا من شهر رمضان فرأسوا على أنفسهم كور نكييج بن الفاراضي الديامي فرأس الاتراك على أنفسهم تكينك غلام بجكم وأتحاز الديلم باجمعهم الى دار السلطان وأحرقوا دار أبي الحسين البريدي التي كان ينزلها .

ونفر الجيش عن أبي عبد الله البريدي وصار تكينك الى الديلم وتضافروا وكان سبب ذلك ان تكينك لم يكن كبيرا في نفوس الاتراك فارسل اليه كورنكيج وخدعهُ وقال له : ان تفرُّدكل واحد منا عن صاحبه ضعف وأرى أنجتمع وتصير أيديا واحدة . فانخدعله وصار اليه فاجتمعوا فلما تمكن منه عاجله بالقبض عليه الا أنه استعان به في العاجل لما اجتمعوا ووافقه على قصد البريدي ونهب ما حصل عنده فاتفقوا على ذلك وقصدوا باجمعهم النجمي وعاونهم العامة . فقطع الوزير أبو عبـــد الله الجـــر ووقعت الحرب في الماء ووثبت العامة في الجانب الغربي باسباب أبي عبد الله البريدي وتُمُتل نعجة القرمطي فهرب الوزير أبو عبــد الله البريدي وأخوه وابنــه وانحـدروا الى واسط في (١٨) الماء ونهبت داره في النجمي ودُور قوّاده ونهب بعض المال الذي كان حمله اليمه التق في ذلك اليوم لان هربه كان يوم الاثنين سلخ رمضان وآخر ما حمل اليـه من بقية المال في ذلك اليوم. واستتر أبو جعفر ابن شيرزاد ونُهبت داره وظهر سلامة الطولوني وبدر الخرشني . فكانت مدَّة وقوع اسم الوزارة عليه أربعة وعشرين يوماً . ولما هرب البريدي حصلت الامارة لكورنكيج يوم الاربعماء لليلتين خلتا من شوال

## (ذكر امارة كورنكيج)

فلها كان يوم الخميس لثلاث خلون منه لقي كورنكيج المتتى لله فقلدهُ امارة الامراء وعقدله لواء وخلع عليه. وكان يكتب له رجل من أهل أصهان يُمرف بابي الفرخ ابن عبد الرحمن واستدعىالمتقيلة أبا الحسن على بن عيدى وأخاه عبدالرحمن فدير الامر عبد الرحمن من غير تسمية بوزارة . وقبض الإمير أبوشجاع كورنكيج على تكينك يوم السبت لخسخلون من شوال وغرٌّ قه ليلا. وفي يوم الجمعة اجتمعت العامة في الجامع من دار السلطان وضجُّوا وتظلموا منالديلم ونزولهم في دُورهم بنير أجرة وتعديهم عليهم فيمعاه لاتهم فلم يقع انكارٌ لذلك فمنعت العامة الامام من الصلاة وكسرت النبر. وشغب الجند فنمهم الديلم من ذلك (١٠) فقتل بين الفريقين جماعة

واستوزرأبو اسبحق محمد بن أحمد الاحكافي المعروف بالقراريطي للمتقي لله فكانت مدّة نظر على بن عيسى وأخيه عبد الرحمن تسعة أيام

## ﴿ ذ كر السبب في وزارة القراريطي ﴾

حكى أبو أحمد الفضل من عبدالرحمن الشيرازي قال : كنت ُ محضرة كوزنكيج مع كاتبه أبي الفرج وفي مجلسه على بنعيسي وعبدالرحمن أخوه والقراريظي فطالب كورنكيج أبا الحسن على بنعيسي بالمال وعرقه حاجته اليـه لإعطاء الرجال فبلَّح هو وأخوه وذكرا ان ألمـال قد استنظف من النواحي واله لاوجه له (قال) فقال القراريطي ونحن في المجلس ﴿ فَمَا بِينِي وبينه : أنْ رُدُّ الأمْ اليُّ أَقْتُ (') به واستخرجت ما يدفع الى الرجال ويفضل بعده جملة وافرة . فاجتمعت مع أبي الفرج كاتب كورنكيج

<sup>(</sup>۱) ريد ﴿ قَتِ ۗ ا

وعرَّفتُه ماخاطبني به فالتمس ان يصير اليه في خلوة ليسمع كلامه فاحضرتهُ في غد فاعاد عليه ما قاله لي وأراه وجوها لجلة من المال. فذهب الي صاحبه كورنكيج فعرنه ان على بن عيسي وأخاه قد بلَّحا وان القراريطي قدحضر وذكر الهنقوم بالامر ونزيح عَلَل الرجال حتى لايقع إخلال بثنيُّ محتاج اليه فاستروح كورنكيج الىذلكوأمره باحضاره ليلا فاحضره وخلابه وبكاتبه وجمله على ثقة من القيام (٠٠) بكل مايحتاج اليه ولم يبرح حتى انعقد له الاس ووقف المتتى لله عليه

وأخرج اصبهان الديلمي الى واسط من قبل الامير أبي شبجاع كورنكيج لمحاربة البريدي وكان أبويوسف قدأصعذمن البصرة الىواسط فلم سمعوا بأنحدار اصمان الديلمي أنحذر البريديون الى البصرة. وظهر ابن سنجلا وسَانَهُ على بن يعقوب من استتارهما وصارا الي دار الوزير أبي اسحق القراريطي ليسلما عليه فقبض عليهما من داره قبل أن يصلا اليه وحملهما الى دار السلطان وكتب فيهما رقعــة الى المتقى لله وأمر بحبسهما ونالهما مكروة غليظ بالضرب والتعليق وصودرا على مائة وخسين الف دىنار

وفيهذه السنة سار محمد بنرائق منالشام الىمدينة السلام لما بلغه قتل مجكم ﴿ ذَكُرُ الْخَيْرُ عَنْ مُسَيْرُ أَبُنَّ رَائِقٌ مِنَ الشَّامِ ﴾ ﴿ ودخوله بغداد وما آل اليه أمره ﴾

كان الاتراك البجكمية مثل توزون وخجخج ونوشتكين وتصيغون وكبارهم لما انصرفوا من بغداد بعدقتل بجكج وإصعادالبريدي صاروا الى الموصل فاد عنهم أبو محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان وراسلوه في إطلاق نفقاتهم فاطلق لهم ربع رزقة فتقدُّ موا الى ابن رائق بالشام. فصح عنده قتل بجكم عصير الاتراك اليه وكتب اليه المتني بخبره بقتل مجكم ويخاطبه (٥٠) بخطاب جميل ويستدعيه الى الحضرة فسار من دمشق فلما قرُب من الموصل كتب كورنكيج الى اصبهان الديامي بان يصمد من واسط فاسمد ودخل بفداد وخرج لؤلؤ الى واسط متقلدا لهما ولم يتم أمره ورجم من الطريق. ولما وصل أن رأئق الى الموصل حاد عنه أو محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان وجرت بينهما مراسلة وتقرر فها ان محمل أبو محمد الى ابن رائق مائة الف دينار فاخذها وانحدرالي بغداد وعاد أبو محمد بن حمدان الي الموصل

ولما كان يوم الاحد لخس بقين من ذي القعدة قبض كور نكيج على القراريطي فكانت مدَّة وزارته ثلاثة وأربعين يوما وقلد الوزارة أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي ولتى المتتى لله في هذا اليوم وخُلع عليه

وورد الخبر بدخول بني البريدي واسطالما انصرف عنها اصبهان الديلمي وخطبوا بواسط والبصرة لابن رائق وكتبوا اسمه علىأعلامهم وفيها دخل ابنرائق بغداد وانهزم كورنكيج واستتر

﴿ ذَكُرُ الْخَبِّرُ عَنْ هُزِيمَةً كُورُنَّكَيْجِ وَاسْتَتَارُهُ بِآلْفَاقَ وَحَرِّبٍ ﴾

لما قرب ابن رائق من بغداد خرج كور نكيج منها وانتهى الي عكبرا وقلد لؤلؤ الشرطة بنمداد وخلع عليـه وانتهى ابن رائق الىكورنكيج والتدأت الحرب واتصلت أماما متتابعة كانت (٢٠) على ابن رائق. فلما كان يوم الثلاثاء لاحدى عشرة ليلة نقيت من ذي الحجة دخل ابن مقاتل بغداد ومعه قطعةً من جيش ابن رائق وفي ليلة الخيس لتسم بقـين منه دخل ابن رائق مجميع جيشه من الجانب الغربي ونزل في النجمي وعبر في غداة غد هذا اليوم الى دار السلطان ولتى المتتي لله وسلم عليه واستركبهُ فركب معه

في دجلة الى زقَّة الشمَّاسية وانحدرا منوقتهما الى دار السلطان فصعد المتقيلة اليها وعبر أبن رائق الى النجمي . ولما كان بعد الظهر من هذا اليوم وافي كورنكيج في جيشه من عكمرا على الظهر بغداد هو وأصحابه وهم في نهامة القافلة الواردة من الشام » ولما وصل كور نـ كم يج الى دار السلطان دُ فع عنها وكان فيها لؤلؤ وبدر الخرشني فانصرف كورنكبج ونزل في الجزيرة التي بين يدى اصطبل مربط الجمال وخزانة الفرش ويعرف اليوم بدار الفيل

فتحدث أبو بكر ابن رائق بعد ذلك انه كان عمل على الانصراف والرجوع ألى الشام لما دخل كورنكيج بغداد وانه حمَّل ثقلهُ وابتدأ بالمسير قال : ثم قلت في نفسي • أنصرف وأسلِّم هذا الامر » فلم تَطِب نفسي وقلت لِهَاتُكُ حَاجِبِي : استوقف الناس . فاستوقفهم فلم يقفوا حتى بادر الى بغل من بغال النقل فعر قبه (٢٠٠) فوقف حينئذ الناس. وعبرت نحومن مادّة رجل من أصحابي مم محمَد بن جعفر النقيب على الظهر الى الجانب الشرقى وعبرت أنا في سُميرية ومعي سِباشي الخادم التركي ونحو من عشرين سميرية فيها غلمان والفق مجيئي مجيء أصحابي على الظهر في وقت واحــد فلما رشقنا الديلم بالنُّشَّابِ سمَّوا من ورائهم الزعقات من أصحابي ومن العامة فاضطر بوأ ونخبت قلوبهم وقدَّروا ان الجيش قد وافاهم من خلفهم وأنهم قد ملكوا ظهورهم فانهزموا وأخذهم الرحمة من العامة وطُرحت السُتر عليهم (') وهرب كورنكيج واستتر وقيل ما عرف أصحابه أي طريق أخذوا وثبت أمرنا ﴿ ذَكُرُ الْخُبُرُ عَنْ قَتْلُ الدَّبْلِمُ وَأَمَارَةُ أَنِّ رَائِقٌ ﴾

<sup>(</sup>١) وفي التُّكلة : ورماهم العامة بالستر والأَحِر

لما استتر كورنكيج وتقطع جيشه وبطل أمره ظهر أبوعبد الله احمد بن على البكوفي لا بن رائق وعاد الى خدمته. وأمر ابن رائق بقية الديلم المستأمنة بطرح أسلحتهم وأنفذ خاتمه الى جماعة منهم كانوا تحصنوا في حصن بالقرب من جسر النهروان فرجعوا ودخاوا الدار المرونة بدار الفيل فكمانوا نحو أربهائة رجل لم يجسروا ان يتفرقوا. نلما كان يوم الاثنين لحس بقين من ذي الحجة وجّه ابن رائق برجّالته السودان الى دار الفيل ووضعوا السيف فيمن اجتمع هناك من الديلم فتطعوهم فلم يسلم منهم (١٠٠) الا رجل يقال له خذا كرد وقع بين القتلي وحُمل في جملة القتولين في الجوالقات الى دجلة ورمي به مع غمرة فعاش مدة طويلة بعد ذلك. وكان ابن رائق استأمر من قواد الديلم بضعة عشر قائداً فوجه بهم الى دار فاتك حاجبه وأمره بضرب أعناقهم فغير بت أعناقهم صبراً في داره . وكان من المهزمين من الديلم قوم مضوا في الهزية الى طريق خراسان فلما تجاوزوا جسر النهروان بآؤا في بعض الخانات فسقط عليهم الخان بالليل فسات أكثرهم

ولما كان يوم الثلاثاء لاربع بقين من ذي الحجة خلع المتتي لله على ابن رائق وطوَّقهُ وسوره بطوق وسوار مرصَّين بالجوهر وعقد له لواء وقلده أمرة الامراء وألزم أو جعفر الـكرخي بيَّةُ وكانت وزارته هــذه ثلاثة وخسين يوما. ودبر الأمور أبو عبدالله أحمد بن على الكوفي كاتب الأمير أبي بكر ابن رائق من غير تسمية بوزارة وأطلق أبو اسحق القراريطي الى منزله ووجد كورنكريج فأخذ وحُمل الى دار السلطان

﴿ ودخلت سنة ثلاثين وثلمانة ﴾

واستوحش أن رائق من بني البريدي لأنهم ما حماوا شيئاً من مال

واسط والبصرة فلما كان يوم الثلاثاء لعشر خلون من المحرَّم انحدر ابن رائق وهرب البريديون الى البصرة . وسفر بينهم ("") الكوفى الى أن ضمن البريدي البقايا بواسط عانة وسبعين ألف دينار ثم بسمائة الق دينار فى كل سنة مستأنفة وأصعد ابن رائق الى بغداد .

وفيها دخل العباس بن شقيق ومعه رأس ما كان بن كالي الديلمي مع هدايا صاحب خراسان الى المتتي لله من غلمان أثر اك وطيب وشهايي وشهر رأس ما كان في شذا آة وكان على الرأس خوذة وفيه سهم قد نفذ في الخوذة والرأس ? ومرٌ من الجانب الآخر من الخوذة

وفيها شغب الاتراك على ان رائق وخرجو اللى المصلّى ومعهم تورون ونوشتكين وأخدوا في طريق التجنّى عليه ورحلوا سحر يوم الاحد لخس خلون من شهر ربيع الآخر الى البريدي بواسط فلما وصلوا اليه قوى ٢٢ جانبهُ واحتاج ابن رآئيق الى مداراته

# ﴿ ذَكَرُ وَزَارَةً أَبِي عَبِدَ اللَّهُ اللَّهِ يَدِي ﴾

فكاتب أبا عبد الله البريدي بالوزارة للنصف من شهر ربيع الآخر وأنفذ اليه الحلم مع الطيب ابن سوسن واستخلف له أبا جعفر ابن شيرزاد بالحضرة وأوصله الى التق لله الاأن المدبر للامور كلها أبوعدالله الكوفى ووردت الاخبار بعزم البريدي على الاصعاد الى بغداد فازال ابن رائق عنه اسم الوزارة وعزله بابى اسحق القراريطي ولزم أبو جعفر (٢٠٠) ابن شيرزاد منزله واستنر ، وركب المتق على الظهر ومعه ابنه أبو منصور وابن رائق والوزير أبو اسحق القراريطي والجيش وساروا على الظهر وبين أبديهم والوزير أبو اسحق القراريطي والجيش وساروا على الظهر وبين أبديهم المصاحف النشورة والقراء واستنفر العامة لقتال البريديين تم انحدروا الى داره

في دجلة من باب الشمَّاسية . واجتمع خلق (' من العيارين بالسكاكين المجرَّدة في جميع محال الشرقي من بفداد وفي يوم الجمعة أمِّن بنو البريدي على المنابر في الساجد الحامعة ببغداد

#### ( ذكر أبي الحسين البريدي في اصماده الى بنداد)

خرج أبو الحسين من واسط مصعداً في الجيش الى بفداد ومعه غلمان أُخيه أبيء بدالله والاتراك والديلم فلما قرُب من بغداد استأمن كل من كان منه من القرامطة الى ان رائق . واستعد ان رائق للقتال وعمل على ان يتحصن في دار السلطان فسدًا أكثر أنواب دار السلطان والثاّم في سورها ونصب المرَّ ادات والمنجنيَّةات على السور وعلى شاطىء دَجَلة في فناء الدار وطرح حول الدار الحسك والحديد واستنهض العامة وفرض بمضهم فصار ذلك سببا لتوزُّع العصبيات بينهم واتصال الحروب. وافتتن الجانب الغربى وأحرق نهر طابق ما بلي دار البطيخ واتصلت الكسمات بالليل والنهارعلي قوم ذوى أموال والستنفر الناس نهاراً وليلا وقتل بمضهم <sup>(٥٠)</sup> بمضا قتلا ظاهراً وفتح الحبس ودامت الفيتنة . وبرزت خيم السلطان الى نهر ديالى وخرج أن رائق الى الحلبة والقوَّاد معه . فلما كان يوم الاثنين لِلنصف من جمادى الآخرة عبر أصحاب أبي الحسين البريدي نهر ديالي وكان لؤلؤ مقيها على شاطىء النجمي ويدر الخرشني بالدُّه لَى وما زالت الحرب بين البريدي وابن رائق الى وقت الظهر ومازالت الحرب في المناء منه ذلك اليوم الى يوم السبت النسم بقين من جمادي الآخرة فاشتدت الحرب على الظهر وفي المساء وأوقع الديم بالمابة الذين فرضوا ودخل الديلم من أصحاب البريدى (١) وفي الربخ الاسلام: واجتمع الجلق على كرسي الجسر فقلهم وانخسف فنرق خلق

دار السلطان منجهة الماء وملكو الدار . غرج المتق وابنه منها هاربين في نحو عشرين فارسا فحرجا الى باب الشماسية ولحق مهما ابن رائق وجيشه واؤلؤ ومضوا الى الموصل . واستتر القراريطي الوزير فكانت مدة وزارته احد وأربعين يوما . وقتل الديلم من وجدوا في دار السلطان وتهبوها نهبا قبيحا ودخل الديلم دُور الحرم وأقام البريدي أبو الحسين في حديدية أياما على باب الخاصة وو بحد في دار السلطان ابن سنجلا وعلى بن يمقوب فاطلقا وأما كور نكيج فقيده وحدده الى أخيه أبي عبدالله فكان آخر المهد به وو بحد القاهر في محبسه فأقر فيه من دار السلطان (1)

فلماكان بعد أيام صعد أبو الحسين البريدى (^^) ونزل في دار مونس وهي التي كان ينزلها ابن رائق وقلّدأبا الوفاء توزون الشرطة في الجانب الشرقي ونوشتكين الشرطة في الجانب الغربي . وأخد الديلم في النهب والسلب وكبست الدور وأخرج أهلما ونُزات ولم يزل الناس على ذلك الى ان تقلد توزون ونوشتكين الشرطة فان الفتنة سكنت قليلا . وأخد أبو الحسين البريدي حرم توزون وابنيه وعيالات أكثر القواد والاتراك وأنفذه الى أخيه ليكونوا رهائن في يده

وغلت الاسمار بنسداد وظام البريدى الظُّلم المروف لهم وافتتح الخراج في اذار فخبط التُناَّء حتى تهار وا وافتتح الجوالي ('' وخبط أهمل النّبة وأخذ الاقوياء بالضمقاء ووظف على كرّ من الحنطة سبمين درهما وعلى

<sup>(</sup>۱) قال فيه صاحب النكلة : وكان القاهر محبوسا فتركه الموكلون فخرج فرشى وهو يتصدق بسوق الثلاثاء فباغ ذلك البريدى فأنفذ بمن أقامه وأجرى له فى كل بوم خسة دراهم (۷) وفى التكلة : وافتتح الجزية

<sup>(</sup> ٤ – تجارب (س) )

سائر المكيلات وعلى الزيت وقبض على نحو خمسهائة كرّ كان للتجار ورد من الكوفة وادُّعي أنه للحسن بنهرون المثقلد كان للناحية وهرب خجخج الى المتقى لله وكان أخرج الى بزرج وسابور والراذانين . وكان توزون ونوشتكين والاتراك تحالفوا على كبس أبى الحسين البريدى فنسدر نوشتكين بتوزون وعي الخبر الى أبي الحسين البريدي فتحرَّز وأحضر الديلم داره واستظهر مهم وقصد توزون دار أبى الحسين فحاربه من كان فيها من الديلم وغُلقت الابواب دونه . وانكشف لتوزون غــدر نوشتكين (\*\*) فلمنهُ وانصرف ضحوة يوم الشهلاناء ومضى مع قطمة وافرة من الاتراك الى الموصل واضطرب العامة وقاتلوا البريدي.

ولما صارتوزون وخجخج والاتراك الى الموصل وقوى بهم ابن حمدان عمل على ان ينحدر مع المتتي لله الى بذداد وبلغ ذلك أبا الحسـين البريدي وكتب الى أخيه يستمدُّه فامدُّه بجماعة من القواد والديلم . وأخرج أبو الحسين مضربه الى باب الشهاسية وأظهر أنه محارب أن حمدان أن وافي وذلك كله بعد ان قتل أبو محمد بن حمدان ابن رائق وسنشرح خبره على أثر هذا الحديث. فاما قرُب المتقى وأبو محمد بن حمدان من بنـــداد انحدر أبو الحسين هاربا وجميم جيشه وأخذ منه منكان معتقلا في يده يطالبهُ مثل ابن قرابة وأبي عبد الله بن عبد الوهاب وعلى بن عثمان بن النفاط ومن أشبههم فاضطربت المامة بغداد زيادة اضبطراب ونهبت الدور وتسلح الناس في الطرقات ليلا وتهارا. وكانت مدَّة أبي الحسين البريدي بينداد ثلانة أشهر وعشرين بوما

ولما وصل المتقى لله وابناه ومحمد بن رائق ومن ممهم الى تـكريت

وجدوا هناك وهم مصمدون الى الموصل بعدُ أبا الحسسن على من عبد الله من حمدان وذاك ان ابن رائق لما قراب البريدي من بنداد كتب الي أبي محمد ابن حمدان يسئله مدداً ومعاونة على قاله فانفذ أبو محمد أخاه فلم يلحقهم الأ بتكريت (٢٠) وقد انهز موا وأخذوا طريق الموصل . فلما التقوأ أقام على بن حمدان للمتقى لله وابزيه وابن رائق والقوَّاد كل ما محتاجون اليه من الميرة والثياب والفرش والدراهم وما قصر في أمرهم وساروا باجمعهم الى الوصل. فلما وصلوا الها حاد عنها أبو محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان وعبر الى الجانب الشرقي ومضي الي نواحي معلمايا فما زالت الراسل تتردد بينه وبين محمد بن رائق الى ان تو تق بعضهم من بعض بالا عان والمهود والواثيق حتى أنس أبو محمد وعاد فنزل في الشرقي بازاء الموصل

# ﴿ ذَكَرُ الْخَبِّرِ عَنْ مَقْتُلُ أَنِّ رَائِقٌ ﴾

فعبر اليه الامير أبوء:صور ابن المنقي لله ومعه أبو بكر ابن را ئن يوم الإثنين لِنسم قين من رجب ليسلموا عليه فلقيهم أجمل لقاء و نثر على الامير أبي منصور الدنانير والدراه . فلما أراد الانصراف من عنده ركب الامير أبو منصور ثم قُدِّم فرس ابن رائق ايركب =ن داخل الضرب فامسك أبو محمد بن حمدان كمهُ وقال له : تُنقيم اليوم عندي لِمتحدَّث فان بينيا ماتتجاراه . فقالله ابن رائق: اليوم لانجوز لاني أريد انأرجع مع الامير ولـكن يكون يوما آخر . فالح عليه ابن حمدان الحاحا استراب به ابن رائق فجذب كمه من يده حتى تخرَّق وكان رجله في الركاب فشب به الفرس فوقع (٦١) وقام ليركب فصاح أبو محمد بغلمانه وأمرهم بالانقاع به وقاله: وبلكم لايفو تكم.

ووضوا عليه السيوف وقتلوه (') وأرسل أبو محمد ابن حمدان الى المتقي لله انه وقف على ان ابن رائق أراد أن ينتاله ويوقع به فجرى فى أمره ماجرى فردً المتقى عليه الجواب يُعرّفه آنه الموثوق به ومن لايشك فيه ويأمره بالمصير اليه فعمر ولقيه

## ﴿ ذَكُرُ امَارَةَ أَبِي مُحَدُّ الْحُسنَ بِنَ عَبِدُ اللَّهِ بِنَ حَدَّانَ ﴾

فخلع عليه المنقى وعقد له لواه ولقبه ناصر الدولة وجعله أمير الامراء وكناه وكان ذلك مستهل شمبان وخلع على أخيه على وعلى أبي عبد الله الحسين بن سميد بن حمدان وكتب الى القراريطى بتقليده الوزارة وذلك في شوال وجلس في داره وقلد وعزل وأمر ونهى وضبط الامر الى ان وافي المنتقى وناصر الدولة أبو محمد

#### ﴿ خبر عاربة البريدي مع ابن حمدان ﴾

دخل المتقى بغداد مع ناصر الدولة أبى مجمد وأخيه على وجميع الجيوش وعمات لهم العامة القباب (٢) ونزل ناصر الدولة وأخوه فى البستان الشفيمى ولتى الوزير القراريطي المتقى لله وناصر الدولة وتقلد أبو الوفاء توزون

<sup>(</sup>۱) زاد فيه صاحب تاريخ الاسلام: فاضطربت أصحابه خارج الخيم وجاه مطر فتفرقوا فدفن وعنى قبره . ونهبت داره التي بالموصل فنقل ابن المحسن التنوخي (وهو أبوالفاسم على وترجمته في ارشاد الارب ■: ٣٠١) عن عبد الواحد بن محمد الموصلى قال حدثني رجل أن الناس: نهبوا دار أبن رائق فدخلت فأجد كيسا فيه أنف دينار أو أكثر فقلت « إن خرجت به أخذه منى الحبند » فطقت في الدار فمروت بالمطبخ فاخذت قدر سكباج ملاً ى فرميت فيها الكيس وحملتها على رأسى فكل من رآنى يظن أيي جائع فذهبت بها الى منزلى (٢) زاد فيه صاحب تاريخ الاسلام: وقاد انتنى بدرا الخرشني طريق الفرات فسار اليها ثم سانه الى مصر فاكرمه الاخشيد واستعمله على دمشق فهات بها .

الشرطة في جانبي بغداد وخلع المتقى على الوزير أبي استحق القراريطي (٦٢) خام الوزارة يوم الاثنين لليلتين خلتا من ذي القمدة وفي يوم الحيس خلع المتقى لله على ناصر الدولة وأخيــه وطُوَّقا وسوَّرا بطوقين طوقين وأربعة أسورة ذهبا وعلى أبي عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان وطوَّق بطوق واحد وسوارين ذهبا

وورد الحبر بان أبا الحسين على بن محمد البريدي قد أصمد من واسط يُريد الحضرة فاضطرب الناس بغداد وعبر المتقي الى الزُ بيدية ليكون مع ناصر الدولة وقدم خُرمه الى سر من رأى وهرب جماعة من وجوه أهل بنداد وعبر جيش ناصر الدولة من الجانب الشرق الى الجانب الغربي منها وسار أبو الحسن على بن عبدالله بن حمدان في الجيش. وكان مع أبي الحسين البريدي لما أصعد من واسط أبو جعفر ابن شيرزاد وأبو بكر ابن قرابة والديلم وجيش عظيم فكانت الوقعة بين أبي الحسن على بن حمدان وبين البريدي يوم الثلاثاء انسلاخ ذي القعدة ويوم الاربعاء مستهل ذي الحجة ويوم الخيس ويوم الجمعة لثلاث وأربع خلون من ذى الحجة في الهّرية المروفة بكيل أسفل المدائن بفرسخين . ومع ابن حمدان توزون وخجخج والاتراك فكانت أولا على على بن عبدالله بن حمدان والهزم أصحابه فردُّهم ناصر الدولة وكان ناصر الدولة بالمدائن تمصارت على أبي الحسين البريدي (٦٢) فأنهزم واستُوسر من أصحابه يانس غلام البريدي أبي عبد الله وأبو الفتح ابن أبي طاهر ومحمد بن عبد الصمد ومذكر البريدي والفرج كاتب جيش البريدي واستأمن الي ابن حمدان محمد بن ينال الترجمان وابراهيم بن أحمد الحراساني وحصل له جمعُ الديلم الذين كانوا في عسكر البريدي. وقدل جماعة

من قو "اد البريدى وعاد البريدى الى واسط مهزوما مناولا ولم يبق فى على ابن جدان وأصحابه فضل لا تباعه لعظيم ما مر بهم ولـ كمثرة الجراح فيهم والسبع خلون من ذي الحجه عاد المتقي لله "ن الزريدية الى دار الخلافة على ثلاث ساعات ونصف وعاد الحرم من سر من رأى ومن كان هرب اليها من بغداد . ودخل ناصر الدولة يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة بغداد و بين يديه بإنس غلام البريدى وأبو الفتح بن أبى طاهر والمذكر البريدي مشهرين على جمال وعلى رؤسهم برانس () وكرتب عن المتقى كذاب الفتح الى الدنيا ولقب المتقى لله أبا الحسن على بن عبد الله بن حمدان لما فتح هذا الفتح سيف الدوله وأنفذ اليه خلعا وكتب فيه كتابا وانحدر سيف الدولة الى واسط فوجد البريديين قد احدروا منها الى البصرة وأقام بها ومعه الاتراك والديلم وسائر الجيش

# ﴿ ذَكُرُ حَيْلَةُ ابْنُ مَقَاتِلُ عَلَى نَاصِرُ الدُّولَةُ (١١٠ ﴾

وراسل أبو بكر محمد بن على بن مقاتل ناصر الدولة على يد أبى زكريا السورى فاخذ له أماناً من ناصر الدولة واشترط فيه ابن مقاتل ان استقر بينه وببن ناصر الدوله مصادرة ينهض بها ويطيب نفسه لها أقام على ظهوره وان لم يستقر عاد الى استتاره فلما ظهر تباعد ما بينهما فقال له ناصر الدولة: عد الى استنارك. فقال ابن مقاتل: لم أحد الى ذلك حدًا فاذا شأت فلت . فضح ناصر الدولة من ذلك لانه مضطر الى الوفاء بمهده وعلم أن الحيلة قد عت عليه فاضطر الى ان فصل أمر أم على مائة وثلاثين ألف دينار

<sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب التـكملة : وسار فى الجانب الغربى الى دار عمه أبي الوليدسليمان ابن حمدان وهو بالقرب من الجسر

ونظر ناصر الدولة في أمر إلنقيد والعيار فامر بتصفية العين والورق وضرب دنانير سماها الابريزية (١) من أجود عيار وكتب في ذلك كتابا وفي هذه السنة استولى الديلم على آذربيجان

## ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾

ان دَيسم بن ابراهيم لما تمكن من آذربيجان وقد كتبنا خــبره فيما تقدُّم كان معظم جيشه الاكراد الأطائفة يسيرة من بقية عسكر وشمكير اختاروا المقام معه حين ردٌّ عسكر وشمكير اليه فتبسُّط عليه الاكراد وزاد أمرهم في الادلال والتحكّم الى ان صاروا يتغلبون على حدود أعماله . فنظر فأمره فلم بجد من يستظهر عليهم بهم الاالديلم فاجتذب جماعة من أكابر هر(٦٠) منهم صملوك بن محمد بن مُسافِر وأسفار بن سياكولي ﴿ وجماعة =ن أمثالهم وصار اليهجماعة من الموصل وفيهم رجل كاذ من قو َّاد بجكم ( فنفاه بجكم من عسكره لشي أنكره منه) يقال له على بن الفضل الصولى فافضل عليه ديم وموَّلهُ وعظم محلَّه فاجتذب الديلم اليه فلما قويت شوكة ديسم بهم انتزع من يد الاكراد ماكانوا تنلبوا عليه وقبض علىجماعة من رؤسائهم وازداد من عِدَّهُ الديلِم واسمنظهر بهم . وكان مُتُولِّي وزارته أبو القاسم على بن جعفر وكان من كتاب آذربيجان وكثرت سعاية أعدائه به فاخافه ديسم وأوحشه حتى هرب منــه الى الطرم لِيعتصم بمحمد بن مسافر فوافق وصوله اليــه الوقت الذي استوحش فيه ابناهُ منه وهسوذان والمرزبان وملكا عليه قامته المروفة بسميران . وكانالسبب في وحشهما قبح سير به وسوء معاملته لاهل

<sup>(</sup>١) زاد فيــه صاحب النــكلة : وبيـع الدينار منها بثــلائة عشر درهما بعد أن كان عشرة وكتب ابن ثوابة عن المتنى بذلك كتابا

<sup>(</sup>١) ظفر به الحدين بن حدان في سنة ٢٨٣ (طبري ٣: ٢١٤٩)

هرَب الى آذربيجان وتروج الى رئيسَ من أكرادها فوُلد ديسم فاصطنعه ابن أبى الساج وارتقي معه الى ما ارتقىاليه .

ولم يزل على بن جعفر يصعصع أركانه ونفسد قلوب أصحابه وخاصة الديم إلى أن استجاب له أكثر أصحابه وكاتبوه وقالوا: ان صار الينا المرزبان فارقنا ديسما بأجعنا. فلما وثق المزربان بذلك من ثبات أصحاب ديسم سار الى آذريجان وسار اليه ديسم فلما صافه الحرب قلب الديم تراسهم فى وجهه وصار وا الى المرزبان وكانوا بحو الني رجل و استأمن معهم كثير من الاكراد وحمل عليه المرزبان فقرق عنه من بقى معه وانهزموا وهرب في طائفة بسيرة الى أرمينية واعتصم بجاجيق بن الديراني يلودة كانت بينهما فأحسن ضيافته وحمل اليه ما يحمل الى مشله . فاستأنف ديسم يألف الاكراد وعرف خطأه في الاستكثار من الديلم وكان أشار عليمه بقض النصحاء الفضلاء ان لا يرتبط من الديلم أكثر من خمهائة رجل بمصاه . وملك المرزبان آفد بيجان وجري أمره على سداد بتدبير كاتبه على بنجعفر الى ان أفسد ما بينه و بينه وبينه

#### ﴿ ذَكُر السبب أَن ذَلِك ﴾

كان له كاتب يمرف بابى سعيد عيسى بن موسى ويدرف بعيسكو يه فسمي عليه وأطمع المرزبان فى ماله وكان على بن جمفر قد أوحش جماعة من حاشية المرزبان فتضافروا عليه وعارضوه فى تدبيره وأحس على بن جعفر بذلك فاحتال على المرزبان بان أطمعه فى أموال عظيمة يثيرها له من بلاتبريز وتبريز هذه مدينة جليلة وعليها سور حصين وحواليها غياض وأشجار مشمرة وهي حصينة وأهلها ذو بأس ونجدة ويسار . فضم اليه المرزبان جستان بن وهي حصينة وأهلها ذو بأس ونجدة ويسار . فضم اليه المرزبان جستان بن

شروزن ومحمد بن ابراهيم ودلَّمر بن أورسفناه والحاجب الحسن بن محمد المهلي (١) في جماعــة من ثقاله فسار على بن جمفر الى تبريز . فلما تمكن بهــا استمال أهل البلد وكتب الى ديسم يتلافاهُ ويستدعيه ويعدهُ من نفسيه ان يقتل الديلم ويوازرهُ حتى يعود الى مملكته . فأجابه ديسم بأنه لا يثق به الا بعد أن يوقع بالديم فواطا أهل البلد على الايقاع بهم وأعامهم انه انما حضر لطمع المزربان فيهم وان الديلم لا يساعدونه على صلاح أمرهم وهم لا يرضون الا باستئصالهم . فواطأهُ أهل البلد على الوتوب بهم في يوم ذكره وأحضر القوَّاد المذكورين في ذلك اليوم فقبض في داره عليهم وقتل الديلم فصار الى ديسم في المسكر الذي أجمع له .

وكان المرزبان أساء الى (١٦) الاكراد الذين استأمنوا اليه فوافق ذلك ظهور ديسم بتبريز فصاروا بأجمعهم اليه وانصل بالمرزبان ما جرى على الديلم فندم على انجاش على بن جعفر واستماع كلام أعدائه فيسه واستوزر أبا جعفر أحمد بن عبدالله بن محمود وخلع عليه ولقبه المختار . ثم استمد وسار الى تبريز وقد سبقه ديسم فجرت بينهما حروب وببت الديلم وانهزم الاكراد فعاد ديسم الى تبريز متحصناً بهاوحامي أهلها عليه وذلك لما سبق من فعلهم بالديلم وحاصر هم المرزبان . وابتدأ في استصلاح على بن جمفر ومراسله واعطائه عهد الله وميثاقه والعصمة التي بينهما من الدين على ان يمود له فأجابه على بن جنفر مانه لا يريد من جميم ما بذله له الا السلامة وانه ما فارق ديمها حين فارقه الاهربا من المكروه ولا فارقه الآن وعاد اليه الا هربا من مثل ذلك وأن الذي التمسه منسه أن يعليه من العمل ويصونه في نفسيه وحاله ليلزم منزله

<sup>(</sup>أُ) هِوَ الْوَزْيْرِ وَرَدْتَ تَرْجِتُهُ فِي أَرْشَادُ الْآيِبِ٣ : ١٨٠

ويروح ويغدو اليــه فأجابه الى ذلك وسفر بينهما من الثةات الذين بجمعهم الدينُ من وثق له مجميع ما أراد فسكن اليه · واشتدّ الحصار على ديسم فثلم ثلمةً في سور المدينة ليـــلا وخرج منها هو وأصحابه الى أردبيل ولم يجسر المرزبان على اتباعه في الوقت خوفا من أن يمطف عليه في صماليكه (٧٠) ويخرج من ورائه أهل تبريز فتأخر عنه . وخرج اليه على بن جعفر فوفى له وأقام أهل تبريز على ممانمته

# ﴿ ذَكُرُ مَا آلُ اللَّهِ أَمْ دَيْسِمُ بِعَدْ حَصُولُهُ بَارِدُ بِلُ ﴾

لما عرف المرزبان حصول ديسم باردبيل خلف على تبريز بعض جيشه وصار في معظم العسكر اليه واستدعي أخاهُ وهسوذان اليه في جماعةٍ من أطاعه وجد في محاصرة ديسم . وكان ديسم استوزر بعد مفارقة على بنجعفن أبا عبدالله محمد ينأحمدالنعيمي فراسله المرزبان وتلطفله ووعده ان يستوزره فاستجاب له وآثره على ديسم وواطأه على التدبير عليه

﴿ ذَكُرَ حَيْلَةَ النَّمِيمِي عَلَى ديسم حتى فارق الحصار وخرج الى المرزبان ﴾ أخذ النُميمي في المشورة على ديسم بان يُنفذ الى المرزبان وجوه أردبيل ليسألوهُ الصلح ويماهدوه ويستوثقوا منه بالاعان المؤكدة على ان يومنه ليدخل فيطاعته وخوّنهمن طول الحصار واستيحاش أهل البلد وانهم سيو اطئون المرزبان ويسلمونه بان يفتحوا له الباب وأعلمهُ أنه قــد وقف من ذلك على أمر سيظهر له ان لم يبادر بالصلح. ونظر ديسم في أمره فوجد الصورة تريبة مما خوَّ فه منه وذلك ان الحصار كان قد اشتد وانقطمت الميرة عنه (٧١) وعن جندهِ وعنأهل البلدفالجميع فى شدة والدمدمة كثيرة والناسمستوحشون

وج على يأس من الصلاح وخوف من زيادة المكروه. والفذ ديسم اليه وجوه البلد وأعيام ومذكوريم ليتو تقوا له بهاية التوثيق. وراسل أبو عبدالله النهيمى المرزبان بان يحتبس هؤلاء الوجوه ولا يردم الى البلد الا بمدخروج ديسم اليه للا يتغير الاص أو يحدث ما ينقض رأيه ولان أهل البلد الا بمدخروج ديسم اليه وجوههم ورؤساؤه اجتمعوا عليه ولم عبلوه وعر فوه اله قد أمن على نفسه بالاعان التي سألها وسكن الى مابذل له وليس لتأخره عن الخروج وجه وقت وأقربه. فقمل المرزبان خلى واضطرب أهل البلد على ديسم لحصول وقت وأقربه. فقمل المرزبان خلى واضطرب أهل البلد على ديسم لحصول رؤسائهم في بد المرزبان خرج اليه فلما أناه خبره المقاه وأكرمه وأعظمه ووفى له بكل ماوافقه عليه وقلد أبا عبد الله النهيمي وزارته وقبض على ابن عمود وسلمه اليه فصادره وجميع أصحابه وصادر وجوه البلد واستخرج أموالا عظيمة. واستقامت أمور المرزبان وخطب له (٢٧٠) على جميع منابر آذربيجان.

فليه تبر الناظر في هذا الكتاب هل أي هؤلاء الملوك الا من سوء تحفظهم واشتفالهم عن ضبط أموره وتفقدها باذاتهم وشهواتهم وإغفالهم أمرأ صحاب الاخبار وتركهم تعرف نيات وزرائهم وقو ادم وأمور عساكره وتعويلهم على الاتفاقات والدول التي لايونق بها وقلة تصفحهم أحوال الملوك قبلهم عمن استقامت أموره كيف كانت سيرتهم وكيف ضبطوا ممالكهم ونيات أصحابهم بضروب الضبط أولا بالدين الذي يحفظ نظامهم وعلك سرائره ثم باصحاب الاخبار الثقات والعيون المد كاة على مُدبري أموره سرائره ثم باصحاب الاخبار الثقات والعيون المد كاة على مُدبري أموره

والتفقُّد لهم بوما وما وحالا فالا وترك الحاشهما أمكن ومداراة من تجب مداراته والبطش عن لاحيلة في استصلاحه ولا دواء السريرته . وقد كان حُصفاء الماوك بخرجون من خزائمهم الاموال العظيمة جداً الى أصحاب الاخبار ولايستكثرونها في جنب ماينتفعون به من جهاتهم

فاما ما انتهى اليه أمر ديسم فانه خاف بعد ذلك على نفسه وسأل الرزبان ان بخرجه الىقلمته بالطرم ليقيم فيها معأهله ويقبض على ارتفاع ضياعه وهو ثلاثون ألف دينار في السنة وهو دون ما كان يبذله المرزبان له ويتكانمه مَن مؤونته (٧٠٠) فاجاله الىذلك وحصل في القلمة مصونًا فيأهله ونفسه وضياعه ﴿ ودخلت سنة احدى وثلاثين وثلاثما ئة ﴾

وفيها وافي الامير أبو الحسين أحمد بن بوبه الى عسكر أبي جمفر بازاء البصرة وأظهر ان السلطان كاتبه في حرب البريدي فاقام مدة بحاربهم ثم استأمن جماعة من قو اده الى البريديين مثل روستاباش وغيره فاستوحش من المقام وعاد الى الاهواز بعد ان استأمن اليه جماعة من عسكر البريدي

وفيها زوّج ناصر الدولة ابنته (' من الامير أبي منصور ابن المتتي ووقع الاه لاك والخطبة بحضرة المتقى ولم يحضر ناصر الدولة وجعل المقد الى أبي عبد الله محمد بن أبي موسى الهاشمي وكان الخاطب القاضي الحرّقي فلحن في مواضع وجمل الصداق والنحلة واحداً وجملهما صداقا وكان الصداق خممائة ألف دره والنحلة مائة ألف دينار ولم يُحسن أن يعقد التزويج فعقده این أبي موسي

وفي رجب من هذه السنة عبر الوزير أبو اسحق القر اربطي الى ناصر

<sup>(</sup>١) واسمها عدوية كذا في التكلة

الدولة على رسمه فقبض عليه وعلى جماعة معه فكانت مدة وزارته تمانية أشهر وستة عشر بوما (() وجعدل اسم الوزارة على أبى العباس أحمد بن عبد الله الاصفهائي وخلع عليه المتقى لله خلع الوزارة (() في دار السلطان لا () عشرة ليلة بقيت من رجب وانصرف بها الى دار الامير ناصر الدولة فكان يابس القباء والسيف والمنطقة في أيام المواكب والمدبر الامور أبو عبدالله الكوفى وصودر القراريطي والكتاب والمتصرفون

وكان ناصر الدولة ينظر فى قصص أصحاب الجنايات من العامة وفيما ينظر فيه صاحب الشرطة وتقام الحدود الواجبة عليهم من ضرب وقطع يد ورجل بحضرته وتُعرض عليه الايدى والارجل اذا قطعت وتُعد بحضرته ويستوفى العدد عليهم لئلا يرتفق أصحاب الشرطة من الجناة ويطلقوا من غير علمه . (٢)

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٢٥٧ : هو محمد بن أحمد بن ابراهيم ابن عبد المؤمن أبو اسحق الاسكافي الكاتب المعروف بالفراريطي الوزير كان كاتبا لحمد ابن راثق الامير ثم وزر . . . . ثم صار إلى الشام وكتب لسيف الدولة ابن حمدان ثم قدم بدراد في وزارة الهلي فا كرمه ووصله وكان ظالما عسوفا توفي في المحرم وله ست وسبون سنة (٢) وزادصاحب التكلة : وصارعدل حاجب بجم بعد إلى ابن واثق وبعد الى ناصر الدولة نقله الرحبة واستولى علمها وكثر أباعه . فانفذ ناصر الدولة بدر الخرشني طوبه فاما صار بدر بالدالية توقف عن المسير إلى عدل وكاتب الاخشيد محمد بن طغج وهو بدمشق يستأذنه في المسير اليه فاذن له وأنفذ اليه القرب والجمل والروايا فسلك بدر البرية وصل دمشق نقلاه الاخشيد المعاوزيها . وجعلت الرحبة وأعمال الفرات لعدل وعامله أبو على النوبختي و حصل لهدل من المصادرات الني الف درهم فانسعت يده وكثرت رجاله وأقبل الديم والاتراك يقصدونه من بفداد في المرقعات مخلع عليهم . و تمت على عدل الحيلة من سلون كاتب ناصر الدولة لانه أراد المضي الى يانس المونسي بالرقة فمنه عدل من ذلك فقال له سهلون : قد كثرت أتباعك ولايني بمؤنسك مافي يديك وأنا أكتب عن ناصر فقال له سهلون : قد كثرت أتباعك ولايني بمؤنسك مافي يديك وأنا أكتب عن ناصر فقال له سهلون : قد كثرت أتباعك ولايني بمؤنسك مافي يديك وأنا أكتب عن ناصر

﴿ ذَكَرَ مَا آلَ اليه أَمْنَ سَيْفَ الدُولَةُ بُواسِطُ مِعَ الاتَرَ اللهُ ﴾ ﴿ ومَا أَنْصِلُ بَدُلِكُ مِنْ خَبِرِ نَاصِرِ الدُولَةُ بِبِغَدَادٍ ﴾

كانسيف الدولة أبو الحسن منها بواسط مفكراً في أن يسير بالجيش والاتراك الى البصرة ليفتحها وكان أخوه ناصر الدياة يدا فعه بحمل المال وبضايق الاتراك خاصة وكان توزون وخجخج (') يُسيئان الادب على سيف الدولة بواسط ويتحكان عليه حتى ضاق ذرعاً بهما . وكان ناصر الدولة قد أنفذ أبا عبد الله الكوفي الى سيف الدولة أخيه ومعه ألفي ألف دره وخسين ألف دينار لينفق في الاتراك فوثب توزون وخجخج به بحضرة سيف الدولة وأسمماه مكروها فضمه (٥٠) سيف الدولة الى نفسه ثم ستره في بيت وقال لهما : أما تستحيان مني فتجاملاني في كاتبي اثم وافئ سيف الدولة كاتب خجخج ان يسير خجخج الى المذار ويُسيّ غه ارتفاعها اذا حماها ووافق أبا على المسيحي كاتب توزون على المسير بتوزون الى الجامدة ويوهب له ارتفاعها وعليه حمايتها وانتظم هذا التدبير وعاد الكوفي الى مجلسه بحضرة واستمد توزون أيضا للمسير الى الجامدة . فوافي أبو عمرو المسيحي وقت الظهر لثلاث تقين من شو ال هار با من ناصر الدولة الى أخيه اني على المسيحي

الدولة الى يانس بتسلم الرقه اليك . فتبمه على ذلك فبلغا الخانوقة فقال له سهلون : الرأي أن أنقدمك اليه. فطلب منه رهينة فقال : ان رآك وقد أخذت رجلى فظن (كذا) فتركه فلما حصل بالرقة مع يانس كاتبا بني نمير . فلما عرف عدل الصورة سار الى نصيبين فلقيه الحسين بن سعيد بن حمدان فاستأمن أسحاب عدل الى الحسين فاسره واينه وسلمهما وأغذها الى ناصر الدولة وشهرهما على جملين .

<sup>(</sup>١) 'وفي التكلة هو جوجوخ

وكان ممه توقيع من ناصر الدولة بخطه اليه يقول فيه : قد انصل طمعُك في وانبساطك على وأنا محتمل وأنت مفترٌ وبلنني ادخالك بدك في وقف فلان ووالله لئن لم تَخلُّصها وتُقصر عن فعلك المذموم لاقطعن يديك ورجليك . فزعم أنو عمرو المسيحي آنه قرأه وانحدر وذكر آنه قال له قبل ذلك بايام : يا. سيحي أنت مجتهد فيأزتجمل توزون أميراً وعلى رأسك تحثُو التراب ان بلغ ما تؤمَّلُهُ له لم يرضك كاتبا لنفسه وطلب ان شيرزاد أو مشله وشهمهُ فاستكتبه وأنف منك فصادرك

فتلافى سيف الدوله أبا عمرو (٧٦٠) المسيحي وواراه وراسـل توزون وسكُّنه . وكان سيف الدولة كثيرا يُرْهَّد الاتراك في العراق وبحملهم على قصد الشام معه والاستيلاء عليه وعلى مصر ويُضرُّب بينهم وبين أخيسه فكانوا يصدقونه فيأخيه ويأنون طيه فيالبعدمن المراق وكانوا يتسحبون على سيف الدولة ويطالبونه باستحقاقاتهم وينصُّون على ان يوفيهم يوم الستين من أيامهم استحقاقهم ويستصفرونه وأخاه . فلما وافى أبو عمرو المسيحي قالوا له : نحتاج أن تحمل مال قائد واجاله وتوفّينا ذلك بالقبّان وزنةً واحدة مالا مالاً . فاجاب الى ذلك قطعاً لِلحُجَّة وساموه ان يكون الوزن بالليـــل والنهار فصبر على ذلك كله وأذن فيه . وأخرج سيف الدولة أبا عبد الله الـكوفي ليلا وضم اليه ابن عمَّه أبا وليد في جماعة من العرب وأصعد معه بنفسه اشفاقاعليه ثم وصَّى العرب حتى بلنوا به المدَّائن . فلما كان ليلة الاحد انسلاخ شمبان كبس الاتراك سيف الدولة بالليل وهرب من ممسكره ولزم نهراً (١) بقرب ممسكره فاداهُ الى قرية تمرف ببرقة وازم البرية حتى وافى

<sup>(</sup>١) وفي التسكملة يقال له الجازور

يغداد. وأضرم الاتراك النارفى عسكره وقد كان بقى من المال المحمول اليه مع السكوفى من عند أخيه شىء لم يفر ق فيهم فنهبوه ونُهُب جميع سواده (٧٧) فهذا خبر سيف الدولة تواسط

فاما خبر ناصر الدولة ببغداد فان أبا عبد الله الكروفي وصل الى بغداد ولقى ناصر الدولة ووصف له الصورة فبرز ناصر الدولة الى باب الشماسية وركب اليه المتقى لله فى دجلة يسئله التوقّف عن الخروج من بغداد فعبر ناصر الدولة غلمانه الى الجانب الشرقي من بغداد وأكثر جيشه ليوهم الاتراك أنه يعبر ويسير فى الجانب الشرقي فلاحصل جيشه فى الجانب الشرقي قطع الجسر . وسار ناصر الدولة في الجانب الغربي فأبهت داره وأفات يانس غلام البريدي وأبو الفتح ابن أبي طاهر من الحبس وعادا الى البصرة واستتر أبو عبد الله الدكوفي (أوخرج من بقي من الديلم يبغداد الى المصلى وعسكروا هناك وضبط الاتراك الذين كانوا ببغداد دار السلطان ورحل الديلم من أبو اسحق القراريطي من غير تسمية بوزارة وانعقدت الرياسة بو اسط لتوزون . فكانت مدة امارة ناصر الدولة أبي محمد ان عدان ثلاثة عشر شهرا وثلاثة أنام

﴿ ذَكَرُ مَاجِرَى مِن أَمَرُ تُوزُونَ بِواسطُ مِع الْأَمِرَاكُ بِعِد ﴾ ﴿ هُزِيمَةُ سَيْفُ الدولةُ حَتَى تَمْتُ لَهُ الْآمَارَةُ ﴾

لما انصرف سيف الدولة من واسفط على تلك الصورة وعاد توزون

<sup>( )</sup> زاد صاحب التكلة : وابن مقاتل . وفئ تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٣٥٠ آه مات في شعبان هذه السنة بمصر وهومتولى ديوان الحراج بها فوجدوا في داره تلثهائمة ألف ديار مدفونة . وليراجع كتاب الولاة لابي عمر الكندى ص ٢٩٤ ( ٢ -- تجارب ( س ) )

وخجخج الى ممسكر هما وقع الخلاف (١٨) ينهما وتنازعا الرياسة تماستقر ت الحال على ان يكون توزون الامير وجيء بالآس والريحان اليــه على رسم المجم اذا ترأس واحد منهم وعلى ان يكون خجخج صاحب جيش وهو الاسفَهْسلار وأمضى القوّاد ذلك عليهما بنسير رضي جماعة ثم صاهر القُوّاد ينهما وطمع البريدي بواسيط فاصمعد اليها وتقدم توزون الى خججج ان ينحدر اليهر أبان ويُراعى من رد من أصحاب البريدي ويُطالعهُ فنفذ . ووأفي عيسي بن نصر برسالة البريدي الى توزون بهنته ُ بالامارة ويسألهُ ان يضمّنه أعمال واسط ويُعرفه عنه ان الرأى تعجَّله ألى الحضرة لاخراج ان حمدان عنها فاجابه جوابا جميلا وامتنع من التضمين وقال: اذا استقرت الامور تخاطبنا في الضمان فاما وأنا بصورتي هذه وأنت تظن اني مطلوب خائف من بنی حمدان فلا وعسکری عسکر بجکم الذی قد جرّ بت وخسبرت وطائفة منهم تفي بك . وانصرف عيسي بن نصر واتبعهُ توزون جاسوسا

﴿ ذَكُرُ سَبِّ قَبْضَ تُوزُونَ عَلَى خَجَخَجَ وَسَمَّلُهُ آيَاهُ ﴾

فعاد اليه الجاسوس وأعلمه آنه اجتمع مع خجخج وتخاليا طويلا وان خجخج على الاستئان الى البريدي. فسار اليه توزون الثاني عشر من رمضان ومعه مائة غلام من الاتراك (٧١) ومائة من الخاصة واشكورج وجماعة من السكبار وكبسه في قراشه فلما أحس به ركب دابة النوبة بقميصه وفي يده اتٌ ودفع عن نفسه سُوَيمة ثم أخذوه وجاؤًا به الىواسط وسمله نوزون (١) وهدأت نار خجخج

وسمى أبو الحسمين على بن محمد بن مقلة فى الوزارة وراسل المتقى لله

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التكلة : في دار عبد الله بن يونس ،

واستصلح قبل ذلك الترجمان وضمن له مالا فبمث المتقى اليه: انى راغبُ فيك مائل اليبك عبُ لِتقليدك ولكن ليس بجوز ان أبتدي بذكرك فاصلح أمرك مع الترجمان وقل له يسميك معجماعة فانى أختارك من بينهم. فقمل ذلك ولتى المتقى لله وقالده وزارته وانصرف ألى منزله

وورد الخبر بنزول سيف الدولة المروفة

(ذكر الخبر عن مصير سيف الدولة الى بفداد بمد) ( هزيمته وما انهت اليه حالته )

لما بلغ سيف الدولة خلاف توزون و خجخج بواسط طمع في بغداد فوافي الروفة وظهر المسترون من أصحابه من الجند وخرجوا اليه . وانحدر أبو عمر و المسيحي كاتب توزون الي واسط مسترا هاربا الي صاحبه وانحدر أيضا الترجمان . وأرجف الناس بانحدار المتنى واضطرب الناس وأصبحواعلى خوف شديد فامن المتنى لله بالنداء ببراءة الذمة بمن أرجف بانحداره (١٠٠ وجاء سيف الدولة في يوم الاثنين لاربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان الى باب حرب فنزل في المضارب وعليه وعلى أصحابه أثر الضر الشديد لما لحقهم في البرية وخرج اليه أصحابه ومن يُريد الاثبات وجرت بينه وبين المتنى لله رسائل على بدأبي زكرياء السوسي وطالب بان يُحمل اليه مال ووعد ان يقاتل توزون ان ورد الحضرة . فحمل اليه المتنى أربعائة ألف درم في دفعات وانضم اليه كل من بتى بالحضرة من القواد وما زال يقول في على ما أنصفنا أبو الوفاء توزون حيث كبسنا في الليل ونحن نيام والا فليحضر نهارا ونحن مستيقظون . ونحو هذا من الكلام .

وخلع المتمى لله على الوزير أبى الحسين بن مقبلة يوم السبت لامنى

عشر بقیت من شہر رمضان

ولما بلغ توزون وصول سيف الدولة الى بغداد خلف بواسط كيغلغ في ثلاثمانة غلام وأصعد مبادرا من واسط الى بغداد ولما اتصل بسيف الدولة خبراصعاده رحل من باب حرب مع من انضم اليه من قو اد الحضرة وفيهم أبو على الحسن بن هرون ومضى على وجهه ودخل محمد بن ينال الترجمان آذنا لتوزون الى بغداد لست بقين من شهر رمضان ودخل توزون من واسط من الند و نزل دار مونس (١١٥١٠) واغتم البريدي بُعد توزون من واسط قوافاها اثلاث بقين من شهر رمضان فهب وأحرق واحتوى على الغلات وأخذ جيعها وقيض توزون على أبي عمرو المسيحي كاتبه وقلد كتابته أباجعفر الكرخي وسُلم أبو اسحق القراريطي الى الوزير أبي الحسين ابن مقلة فصادره الكرخي وسُلم أبو اسحق القراريطي الى الوزير أبي الحسين ابن مقلة فصادره الكرخي وسُلم أبو اسحق القراريطي الى الوزير أبي الحسين ابن مقلة فصادره المراء كالمراء كالمراء

لما حصل توزون بغداد خلع المتقى عليه وعقد له لوات وقلده أمرة الامراء . وصار أبوجه في الكرخى كاتب توزون ينظر في الامور كما كان الحكوفي ينظر فيها فاما الحكوفي فانه لحق بسيف الدولة وهرب معه . فكان مدة فظر الوزير أبي الحسين ابن مقلة في الامور الى ان ينظر فيها أبوجه فر الكرخى نحو شهر وقد كان كي فلغ لما استخلفه توزون بو اسط أمره تقال أبي الحسين

وقد كان ليفلغ لما استخلفه توزون بواسط امره بقتال ابي الحسين البريدى فعجز عنه فاصعد الى بغداد. ولم يمكن توزون المبادرة بالرجوع الى واسط الى ان تستقر الامور بالحضرة وتجهيز جميع ما يحتاج اليه فاقام مدة شوال وأكثر ذى القعدة الى ان توطأت الامور واستقامت.

وكان وقت هزيمة سيف الدولة من واسط أسر غلاماً له يقال له يُمل

<sup>(</sup>١) ﴿ زِدنا ﴿ مُونِسِ ۞ مِن النَّكَالَةِ

عزيزا على سيف الدولة فاطلقه وهبه لسيف الدولة وأكرمه وأنفذه اليه (٢٠) في هذا الوقت لما حصل ببغداد فحسن موقع ذلك منه ومن ناصر الدولة حتى قال بالموصل: توزون صنيعتى وقد قلدته الحضرة واستخلفته بها. فسكنت نفس توزون الى ذلك

وكان مغيظا على البريدي القبح ماعامله به فانحدر توزون الى واسط وخلف الترجان بغداد (۱) وتقدد مالى أبى جمفر الكرخى ان ياحق به وضمن ضياعه أبا الحسين ابن مقلة برغبة منه اليه عادة وثلاثين ألف دينار فى السنة . ووافى فى هذا الوقت أبو جمفر بن شيرزاد الى توزون هاربا من البريدي فتلقاه توزون فى دجلة وسُرَّ به وقالله : يا أبا جمفر كملت أمارتى بك وعت النعمة عندى لاجلك أنت أبى وهذا خاتمى (فنزعه من يده وأعطاه اليه) فديرنى وصر فنى على رأيك . فقبل أبو جمفر يده وسأله ان يُمهله فلم يجبه وكان أبو الحسن الاسمر واقفا وجهاعة فقال الاسمر : بالله ياسيدي أجب الامير وتصدق بصدقة وانظر فى أمره! فقعل ونظر فى أمره وأنفذ طازاد الن عيسى آخر ذلك اليوم الى الحضرة لخلافته . فكان مدّة كتابة أبى جمفر المكرخي ونظره نيفا وعشر من يوما

﴿ ذَكُرُ سَبِ مَفَارَقَةَ ابْنُ شَيْرِزَادُ البَرِيدِي ﴾ ﴿ والاتفاق الغريب له في ذلك ﴾

<sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب التكلة : وخطب ابن مقلة كتابة توزون لعمه أبي عبد الله (يه الحسن بن على بن مقلة و ترجمته في ارشاد الارب ٣ : ١٥٠) وأ نفذ البه هدية منها عشرون ثوبا دبيتيا وعشرون رداء قصب وطبيا وذلك بعد ان استكتب توزون الم القراريطي وصرف النونجتي فلم بجب توزون الى ذلك وقال : لا يحسدن بي صرفه بعد ثلاثة أيام من استخدامي له .

كان يوسف بن وجيه صاحب عمان وافي ( في ) ذي الحجة في مراكب وشذاآت يُريد البصرة محارب بني البريدي(٨٢) وكان معه من محارب تقوارير النار فأحرق شذاآتهم وزبازهم فملك الابلة وضغطهم فهرب في تلك الوهلة أبو جعفر ان شـيرزاد ومعه طازاذ وغـير.. فاما سبب هزعة يوسف بن وجيه بعد تمكُّنه فسند كر.

# ﴿ ذَكُرُ حَيْلَةً عَتْ عَلَى يُوسَفُ بِنَ وَجِيِّهٍ ﴾

كان قد استظهر استظهارا شديدا وقارب أن علك البصرة وكان مع البريدي ملاح يعرف بالزيادي" فلما ضفط يوسف بن وجيــه البريديين وأشرفوا على الهلاك قال هذا الملاح : ان أنا هزمت العدوَّ وأحرقتُ مراكبه ماتصنع بي ؛ فوعده الاحسان اليه أن فعل ذلك ولم ينرُّفه الملاح مايريدان يعمل وكرتم أمره ومضى فاخذ بالنهار زورتين وليس يعلم أحد لماذا يريدها ولم يأخذ معه أحدا من أسباب البريدي ومضي فملاً الزورقين سمَّهَا (ومثل هذا لاينكر بالبصرة ) وحدرهما في أول الليل (ومثل ذلك بالبصرة كثير لايستراب به) وكان رسم مراكب ابن وجيه ان تُشدُّ بمضها الى بعض بالليل في عرض دجلة فيصير كالجسر فلم كان في الليل ونام الناس وكلّ من في الراكب أشعل ذلك اللاّح السعف وأرسل الزورقين والنار فيهما فوقعا على تلك المراكب والشبذاآت فاشتعلت واحترقت قلوسها و تقطعت واحترق (٨١) من فيها ولهب الناس مها مالا عظما . وانقلع يوسف ان وجيه ومضي هاربا على وجهه وا نكشف وجمه البريدي ووفي الملاح عيا وعدله.

﴿ وَفِيهَا اسْتُوحَشُّ الْمُتَّقِّي مِنْ تُوزُونَ ﴾

### ﴿ ذَكُرُ السَّبِّبِ فِي الوحشَّةِ بَيْنَ تُورُونَ وَالْمُتَّقِي ﴾ ﴿ وما آل الله الامن فيه ﴾

كان الترجمان قد نفر من توزون الشيء بلغه عنه وكان أبو الحسين ابن مقلة خائفا من توزون لانه خسر في مال ضانه وأشفق أن يطالبه به ومهلسكه ا وزاد في نفوره تقلَّد أبي جمفر ان شيرزاد كتبة توزون . وما شك أحدٌ ان أبا جعفر ان شيرزاد وافي عن موافقة البريدي فطارت نفس ابن مقلة خوفا من ان شيرزاد وان يطالبه عمال ضمانه واقطاع توزون وخاف الترجمان وغيره وساءت الظنون . وغلب القنُّوط على السكافة من أهل الحضرة فوقع الندبير بينأ بى الحسين ابن مقلة وبين الترجمان على مكاتبة ناصر الدولة في انفاذ من يُشيع المتقى ويخرجه اليه وقيل للمتقى : ثبت للبريدي بالامس فجرى ماندمت عليه وأخذ منك خسمائة الف دينار وخرجت الى ناصر الدولة في دفعته الثانية فأظفرك الله وعدت موفورا وقد ضمنك بخمسائة الف دينار أخرى وقال لتوزون « هي بافية في يدك من تركة بجكم » وهذا ان شيرزاد وارد لتسليمك بعد خلمك. فانزعج واعتبر بما مضي على (١٥٠ مستأنف أمره وأصمد بعد ذلك أبو جعفر ان شيرزاد الى الحضرة في ثلاثمائية غلام

وفها وردالخبر عوت نصر بنأحمد بخراسان وانتصاب نوح ابنه مكانه ( ودخلت سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة ﴾

ووافى أبو جعفر ان شــيرزاد لخس قين من المحرم فدخل بغداد فلم يشك المتقى لله والجاعمة في أنه أيما وأفي لما أرجف به ولڤي المتقى لله في اليوم الذي وصل الى بنداد فيه وحمل الوزير أبو الحسين والترجمان المتقىلة على القبض عليه فلم يفعل . وبادر أبو جمفر بالانصراف وأمر ونهمي وأطلق

القراريطي من الاءتقال ونظر فها كان ينظر فيه الوزير

ووافي أبو عبدالله الحسين بن سمعيد بن حمدان فنزل باب حرب في جيش كثير فخرج اليـه المتقى لله وحُرمه والوزير أبو الحسـين ان مقلة والترجمان('' واستتر ابن شيرزاد وخرج وجوه أهل الحضرة وكتَّابُها. فلما بلغ المتقى تـكريت ظهر ابن شيرزاد وطالب الناس وخبطهم

وانحدر سيف الدولة من الموصل ومعه الجيش وبلغ توزون وهو واسط ماجري بالحضرة من خروج المتقى والوزير من بغداد فجر"د موسى ان سامان في الف رجل وبادر به الى نداد . وامتد موسى الى باب الشمَّاسية وعسكر (٢٦) هناك وأقام توزون حتى عقد واسطا على البريدي ثم أصمد ودخل بنداد وقلد الشرطة غلامه صافيا. وانحدر ناصر الدولة ومعه الجيش (٢٠) ووصل الى تــكريت فتلقاه الخليفة وسار توزون الىءكمبرا وعبر من الجانب الشرقي الى قصر الجصِّ بسرُّ من رأى . وصاعد المتقى لله الى الموصل وممه أبوالحسين الوزير وأبواسحق القراريطي وأبو زكريا السومي وسار سيف الدولة للقاء توزون فاشتبكت الحرب بينهما أسفل من تكريت نفرسخين وناصر الدولة بشكريت فدامت الحرب بين سيف الدولة وتوزون يوم الاثنمين والثلاثاء والاربعاء فلماكان يوم الخميس أنهزم سيف الدولة . وأصمد معه ناضر الدولة ونهب الاعراب بعض سوادهما وملك توزون وشغّب أصحاب توزون فانحدر الى بنداد . وتأهب سميف

<sup>(</sup>١) زاد صاحب النكلة : وسلامة الطولوني وأبو زكرياه السوسي وأبو محمد المادرائي والفراريطي وأبو عبد الله الموسوى وغيرهم (٢) وفي التـكملة : اله أنحدر في بني تمير وبني كلاب وبني أسد .

الدولة للقاء توزون ثانية فانحدر الى تسكريت وخرج توزون الى باب الشماسية ثم سار الى ناحية أخرى (١٠) وواقعه مناك فالمزم سيف الدولة وتبعه توزون . فلما وصـل سيف الدولة الى الموصل سار منها وسار ناصر الدولة والمتقى والوزير وسائر من معهم الى نصيبين ودخل توزون الموصل ومممه ابن شیرزاد وأبو عبدالله بن أبي موسى الهاشمي واستخرج (۸۷) ابن شيرزاد من الموصل نحو مائة الف دينار

ورحل المتقى وخُرَمه ومن معه من نصيبين الى الرقة ولحق بهم سيف الدولة وقد كان توزون عند خروجه من بغداد زوّج ابنته من أبي عبد الله البرمدي وعقد الإملاك بالشماسية وأنفذ المتقى لله أبا زكرياء السوسي الى توزون في رسالة يقول فيها: أني استوحشت منك لاجل البرىديين لقبح ما يفعلونه دفعة بعد دفعة وأبلغتُ انكما اجتمعتُما وصرتما بدآ واحدة فخرجت من الحضرة والآن فقد مضى ما مضى فانآثرت رضائي فصالح ناصر الدولة وارجع الى الحضرة فانى اذا رأيتك مطيعاً لى عدت واستقامت لك الامور بى وبرضائي وكان الله عونك . قال أبوزكرياء : فلما وردت حضرة توزون اتّهمني وهم بقتلي فخلصني ابن شيرزاد وقل: أيها الامير أنا والله سألت أبازكرياء الخروج مع الخليفة لميسله البينا وليسكون خليفتنا بحضرته فان كان متّهما فانا مَتَّهِـمٌ . ثم أديتُ الرحالة فتقبلها ابن شـيرزاد وأشار على توزون بالاجلة وسفرت في الصلح إلى إن تم (١) وصح لابي جمفر ابن شيرزاد قبل الصلح

<sup>(</sup>١) وهي ■ جربي »كذا في التكلة (٢) قال فيه صاحب التكلة : فقال فقلتله ؛ فان لم يتم الصلح أعود الي وطني .قال : قد أذنت لك . فقلت يده . فلما حِبْت ( V - Sale ( m) )

وبعده زيادة على مائتي الف دينار . وعقد البلد على ناصر الدولة ثلاث شنين كلسنة بثلاثة آلاف الف وسمائة الف دره (٨٨) وانصرف توزون الى بنداد وتواترت الاخيار بنزول الامير أبي الحسين أحمد بن بونه واسطا وكان على وعد من البريديين بمسكر الماء فاخلفوه وانحدر اليه توزون محاربا له والتقيا في الموضع المعروف بقباب حميد وطالت الحرب بينهما بضمة عشر يوما على اجبهاد شديد بينالفريقين الاأن توزون كان يتأخركل يوم ويتقدم الديلم على سبيل الزحف وعلى عادتهم في مثل ذلك وكثر القتلي من الجانبين الى أن عبر توزون نهر ديالى يحصل في الجانب الذى يلى بنداد وقطم جسورا كان عقدها عليه · فلما صار بينهما النهر ثبت الاتراك وكان مع توزون زبازب وخيل في الماء فيها غلمان رماة فكانوا يستولون في كل يوم على قطعة من خزائن أحمـ د بن بويه وزواريق عسكره ثم يحولون بين المسكر وبين الماء فيعطشون هم ودوابهم فرأى معزّ الدولة ال يُصمد على ديالي الى نحو جسر النهروان ليبعد عن دجلة ويقرب من المساء وبحتال للميرة فقدكانت ضاقت عليه وأحس توزون بذلك

﴿ ذَكَرَ حَيْلَةً ثَمْتَ عَلَى مَعَزُ الدُّولَةُ حَتَّى الْهَزَّمُ بَمَّدُ اسْتَظْهَارُ مِنْهُ ﴾ وعبر توزون بخسمائة من الاتراك مع تـكين الشـيرزادي والف فارس من العرب فيهم ابراهيم المطوّق وقطينه وأمثالهم من حيث (٨١) لم الموصل هم الاثراك بي وارتاب نوزون بوصولي فقلت : أيها الامير قــدكنت أســفر ينك وبين ابن رائق وهــل عرقتني الامســتفيا ? قال : صــدقت . فقلت : انا رجل سنى وأرى طاعة الخليفة وخرجت معه احتساباً لا أطلب الدنيا وقد أنفذنى رسولا وأنم أولادى وريشكم وأرى الصلح . وأشارعا به ابن شيرزاد بذلك ووردت الاخبار بمجيء معز الدولة الى وأسط فاجب توزون أعام الصلح وحصل لابن شيرزاد الح

يشمر بهم معز الدولة فلما سار وسار سواده في أثره خرج عليهم القوم فحالوا بينه وبين السواد ووقموا في المسكر على غـير تمبية . وتسجل توزون فمـبر بجناعة من أصحاله سباحة ولم يزل نقتل ويأسر حتى مل . وأفلت معز الدولة مم الصيمري (١) ونفر يسير معه باسوأ حال وحصل بالسوس واجتمع اليه نفر من الفلّ بعد أيام وعاد توزون الى بنداد

وفي صفر من هذه السنة ظهر لصَّ يقال له ابن حمدي وكان أعبي السلطان فخلع عليه ابن شيرزاد وأثبته برسم الجند ووافقه على ان يصحح في كِل شهر خمسة عشر ألف دينار بما يسرف وأصحابه وأخذ خطه مها فكان بُستوفيها منه ويأخذ البراآت وروزات الجهبذ عا يؤدّنه أولاً أولا وفي هذه السنة قتل أبو عبد الله البريدي أخاه أبا يوسف

> ﴿ ذَكُرُ السِّبِ فِي قَتْلُ البَّرِيدِي أَخَاهُ وَمَاجِرِي ﴾ ﴿ بعد قتله اياه وعاقبة أصره ﴾

كان أبو عبدالله البريدي لما حاصره سيف الدولة أيام مقامِه بواسطِ احد عشر شهراً ثم توزون بعده ضافت به الامور فاضطربت رجاله وعملوا على الاستئمان الى أبي يوسف أخيه ليساره. واستقرض من أبي يوسف قرضا بعسد قرض فكان يعطيه النزر البسسير وذكر تخلُّف (''' وتضييعه واله بالاقبال تم له ما تم لا لتدبير ثم ندى ذلك فصار بذكر جنو نه وعجلته . وصح عند أبي عبد الله ان أبا يوسف يريد القبض عليه واعتقاله لان يجري

<sup>(</sup>١) ﴿ زَادَ صَاحِبِ التَّكُلَّةِ : وَأَخَذَ فِي جَلَّتِهِمَ ابنِ الْأَطْرُوشِ الْمُعْرُوفِ بِالدَّاعِي البلوى ( والاطروش هو أبو محمد الحسن بن على الحسيني من ولد عمر الاشرف ) وأبو بكر ابن قرابة وكان قدوافي مع الديم فصودر على عشر بن ألف ديار

عليه جرالة على نقم فاستوحش كل واحد منهما من صاحبه

فحكي اسرائيل الجهيذ وكان خصيصا بابي عبدالله أنه استدعاهُ وشكما اليه حاله في الاضاقة ثم قال: قم الى أبي يوسف أخي ( وأومأ الى درج بين يديه وفتحه فاذا فيهحب لؤلؤ وبإفوت أحمر وأزرق يبهر الناظرين) وقال: احمل هذا اليه وسله ان يقرض عليه عشرة آلاف دينار . وكان مافي الدرج قد وهبه بجكم لابنته سارة التي تزوج بها وكان بجكم أخذه من دار الخليفة فأخذه أبو عبـــد الله منها قال اسرائيل : فمضيت الى أبي يرسف وحدّ ثنهُ ` بجميع ما خاطبني به أخوه وأخرجت الدرج اليه فقال لي : يا أبا الطيب من سوء تحصيله يُري ولو مدّت دجلة مالا لبدّده هذا رجل حصّل له من واسط في كرَّانهِ التي تولاها عَانية آلاف الف دينار أماوجب أن يستظهرً مالف ألف دينار . فقلت : ياسيدي ومن أولى به منك على تصر ف كل حال ا فتفضل عا طلب. فقال: اني قد أعطيتهُ الى هذا الوقت ومنذ انصرف من . واسط. خمسين الف دينار وماتمنلي عينه ! ابعث الى الجوهريين(١١١) واحضره حتى يقوّموا هذا الجوهر وأعطيه قيمته. فوجه اليهم وحضروا وأخرجه الهم فقالوا : لافيمة له تُحدّ واذا حضر ملك يرغب محكم صاحبه ولوانّهي في السوم الى أقصى غاية . فاشــــّط وقال : ياجهّال من قال لـــــ اني مروان الاموى ( فانه كان راغبا في الجوهر وحضر للابتياع ) أو خمارويه بن أحمد وابن الجصَّاص ? قوموه عـا اذا طالبتكم به بكرة صحَّتموه المصر . فقوَّ وه خسة آلاف دينار فقال: اعطوني خطوطكم بها. فتثبَّتوا ثم ردوها الى خمسين الف درهم وضمنوها فقال ، هــذا أعطيك . فقلتُ : ياســيدي اچماما خمسة آلاف دينار . فقال: قم ودع في القيمة فضلا لطابه فانه سيماود

ويطلب . فانصرفت بخمسين الف دره الى أبي عبـــد الله وحدَّثنه الحديث فقال : لا اله الا الله قل له : يا أبا يوسف جنوني الذي ذكرته وقلة تحصيلي أُقدكُ هذا المقمد وصيَّراهُ كَقَارُونَ : ثم عـدَّدُ مَا عَلَهُ مَعُهُ وَدَّ عَيْنُهُ ۖ وتبين الشر في وجهه . فلما كان بعــد أيام نحو العشرة أقام غلمانه وفيهم يانس واقبال وربيب وملاّح يانس في مخترق قد سُقّف بين باب داره (وكانت دار فضلان الساجي ) بالابلّة وبين الشط. فتكمّن له هؤلاء ووثبوا علبــه بالسكاكين وما زال يصيح « باأخي قتلوني قتلوني » وأبو عبدالله (٢٠) يقول « الى لمنة الله » فخرج أبو الحسين أخوه وكان ينزل في جواره الي روشن دجلة وقال : يا أخي قتلتهُ ! فقال : يا فاعل خربتَ اسكت والا ألحقتُنك به . جْمِع أَبُوالحَسِين نَهْسِهُ وَشَغْبِ الجِنْدُ وَظَنُوهُ حَيًّا فَنَبْشُهُ ۚ وَاظْهِرِهُ لَهُمْ فَسَكَنُوا تم أعاده الى قاره

وانتقل الى الدار عسماران فساعة ملكها طلب الجوهر فأحضره قال اسر أثيل: دخلت ُ اليه فقال لما رآني: يا غلام هات الدرج. فاحضر اياه فقال لى : يا أبا الطيب أخذنا المال والجوهر ومضىالفاعل بن الفاعل الى لمنة الله . ثم أودع أبوعبد الله هذا الجوهر ابنَهُ أباالقاسم سراً وأمره أن يستره فلما توفى أوعبد الله وملك الامر بعده أخره أوالحسين طلب هذا الجوهر طلباً شديداً فلم يجد له أثرا وقيل «أودعَهُ مَن لايُمرَف» ولما خرج ابنه الى هَجَرِ أَخَذُهُ مَهُ فَسَأَلُهُ الْهُجِرِيُّونَ انْ يُربِهِمُ اللَّهُ فَقَعَلَ ذَلَكَ وَوَهِبِ لَهُم منه حبةً واحدة فلما حضر مدينة السلام في أيام أبي الحسين ممز " الدولة طلبه منه ليراه فاحضره عنده ووسط أبا مخلد عبد الله بن يحيي ليبتاعه منه فامتنع من بيعه ثم رأى الوجه في بيعه فاسـتجاب فقُوَّم عاقوَّمه تجار البصرة فقال أبو مخلد: حط منمه عن الحبمة التي أخذها الهجريون. فا عطى ثلاثة آلاف دينــار عن قيمة خســة (٦٠) وأربمـين الف درهم وأحالَهُ بذلك على كار التمر واستوفاه

وكان أبوعبدالله البريدي يتهم أبا الحسن ابن أسد بالتضريب بينه وبين أخيه وقيل له : ان عنده ستة عشر الف الف درهم . فلما ملك الامير أخرج اليه دفترٌ فيه ثبت ودائم أبي يوسف بخطه فلم يجد فيه وديمةٌ عند أحد الا ماعند ابن أسد فطالبهُ مها وبسط منه وأقرَّه على ما كان يتولاهُ . فمضى الى منزله وحمل اليه التي الف درهم وخسمائة الف درهم ولم يظهر له وعر"فه اله لاوجه للباقي وان أخاه حصل عليه ذلك من عجز بعد عجز لحمه في مدّة سنة ممه وأخذ خطُّهُ بها أنها وديمة له عنــده . وكان في أسفل الثبت الذي وُجِد له عمل اكلّ سنة عملا بالضمان وماصحٌ منه بالإمانة وماتحمَّـل من العجز الذي أخــذخطهُ به وجمــم ذلك وكان بازاء العجز وهو ثلاثة عشر ألف الف وخمسائة الف درهم . فقامت قيامة أبي عبد الله وقال : دم أخي في رقبة أَن أَســد فاني تتلتهُ طمماً في المال. فمضى ولم يصل اليه ثم آمنه فظهر وقام بحجته شفاها وذكر ان له بقايا هذه السنة فىالنواحي زيادة على أربية آلاف الف وله أصحاب منهم أبوالعلاء صاعد بن نابت وأبوه وأخوه وأبو على الانباري وقد هرب فتوسط أمره القاضي أبو الحسين بن نصروبه (١١٠) وصح لابي عبد الله من جميم الوجود على أحوال قبيحة مم الالفي الالف والخسائة الالف الدرهم الموجودة عشرة آلاف الف درهم وتاه الباقي وذهبت نفس أبي يوسف

وفيها قبض أبو العباس اشكورج الديلمي وكان توزون قلده الشرطة

بغداد على أن حمدى اللص (۱) وضرب وسطه فخف مكروه اللصوص عن الناس والقطع شراهم بعد أن تحارس الناس بالليل بالبوقات وامتنع عنهم النوم خوفا من كبساله.

وفيها ورد الخبر بدخول الامير أبى الحسين أحمد بن بويه واسط وانحدر من كان بها من أصحاب البريدي الى البصرة

وفيها صار محمد بن ينال الترجمان الى سديف الدولة وهو بالرقة فعاتبة سيف الدولة على أشياء بلغته عنه وكان اتهم بأنه عقد الرئاسة لنفسه على العجم وواطأ المتقى لله على الايقاع بسيف الدولة فجحد محمد بن ينال ذلك فلما خرج من حضرته بعد العتاب وثب به غلمان سيف الدولة بسيوفهم فقتلوه.

وفيها ورد الخبر بموت سليمان بن الحسن أبي طاهر القرمطي وانهجد ٍ ر ومات وصار الامر لاخوته بمده

> ﴿ ذَكُرُ الْخَبْرُ عَنِ الْأَصْبِهَانِي الذِّي احتال لَقَتَلَ ﴾ ( القرامطة بابديهم حتى كاد يفنيهم )

كان ابن سنبر يعادى المعروف بابي حفص الشريك فاحتال في حياة أبي طاهر بان أحضر رحالاً (١٠) من أهل اصبهان فكشف له أسر اراً كان أبو سعيد الجنّابي كشفها له في حياته ولم يكشفها له بره وعرّفه مواضع دفائن له لم يعلم بها غيره ولم يعلم أبو طاهر ان أباه أبا سعيد كشف ذلك لابن سنبر فقال ابن سنبر لهذا الرجل الاصبهاني: امض الى أبي طاهر وعرّفه انك فقال ابن سنبر لهذا الرجل الاصبهاني: امض الى أبي طاهر وعرّفه انك الرجل الذي كان أبوه وهو يدعوان اليه فاذا هو سألك عن العدادمات

<sup>(</sup>١) وردت حكاية تاجر مع ابن حمدى هــذا في كتاب الفرج بعــد الشدة ١٠٨: ٢ وفيه يقال له « ابن حمدون » : وهذا هو غلط .

والدليل أظهرت له هــذه الاسرار . وشرط ابن سنبر على هذا الاصبهاني ان يكون اذا عمكن من الامر قتل أبا حفص الشريك ، فضمن له الاصبهاني ذلك فمني الى أبي طاهر وأعطاه العلامات وحدثه بالاسرار فلم يشـك في صحة تلك الملامات فوثب أبو طاهر وقام بين يديه وسلَّم الامر اليه وقال لاصحابه : هذا هو الذي كنت أدعوكم اليمه والامر له . فتمكن الرجــل من الامر وثبت ووفي بما كان ضمنه لابن سنبر وقتل أبا حفص الشريك. ثَمْ كَانَ يَأْمَنُ أَبَّا طَاهِرُ وَاخْوَتُهُ يُقْتُلُ مِنْ يَشَّاءُ وَيَقُولُ ﴿ قَدْمُرَضَ ۗ يَعْنَى أَنَّهُ قد شك في الدين فيقتل وأخذ يقتل واحداً واحداً من رؤساء القوم وأهل البصائر منهم والنجدة وأمرُهُ متثل مُطاع لايُخالف الى ان أني على عدد كثير منهم . وكان اذا أمر الرجــل أن يقتل أخاه أوأباه أو ابنه لم يتوقف وبادر الى امتثال أمره فخافه أبو طاهر (١٦٠) وبلغه انه عمــل على قتــله فقال لاخوته : قد وقع على علم وشمة في أمر هذا الرجل وليس هو صاحب الامر الذي يمرف ضائر القلوب ولا تخفي عليه الاسرار ويمكنه أن يُبديء المريض ويممل كل مايريد. وجاؤا الى الرجل فمرَّ فوه ان والدَّهم عليلة وسألوه ان يدخل اليها ونوَّموا والدّمهُم علي فراش وغطوها بازار فدخّل اليها فدا رآما قال لهم : هذه عِلة لا يبرأ صاحبها فطيّروها (معناه اقتاوها). فلما قال لهم ذلك قالوا لامهم: اجاسي . فجلست وقالوا : انها لَفي عافيــة وأنت كذاب. فقتاوه

وكان لهم سبعة من الوزراء أكبرهم ابن سنبر وكان أبو طاهر له اخوان أبو العاسم سعيد بن الحسن وأبو العباس الفضل بن الحسن ولهم أخ آخر لايدخل معهم في أمورهم يقال له أبو يعقوب اسحق مُقبِل على الشرب

والقصف وأمر الثلاثة واحد وكاهتهم واحدة لا يخلفون فكانوا اذا أرادوا عقد أمرأو ورد عليهم أمرا ركبو اوأصحروا واتفقوا على مايعملون ولايطامون أحدا على أمرهم فاذا انصرفوا أمضوا ما اتفقوا عليه (١)

(١) وأما أبو طاهر الفر معلى فليراجع ما في تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٣٣٧ : هذا تنمة أخبار أبي طاهر سليان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي الفر مطي ذكرها المصيف في غير موضعه وأمر أن تلحق هنا فالحقتها حسب مرسومه قال : كان أبوه يحبه ويرجحه للامر بعده وأوصي « أن حدث بي موت فالامر الى أبي سعيد الى أن يكبر أبو طاهر فيميد أبو سعيد اليه الامر » وكان أبو سعيد قد عنا ومرد وأخاف العباد وهزم الحيوش . وكان قد أسر فادما فحسنت منزلته عنده حتى صار على طعامه وهزم الحيوش . وكان قد أسر فادما فحسنت منزلته عنده حتى صار على طعامه وشرابه وكان الحادم يتعلوى على اسلام فلم ير أبا سعيد يصلى صلاة ولا صام شهر رمضان فا بمض وأضر قنله . فخلاه وقد دخل حماما في الدار ووثب عايه فذبحه م خرج ودعا بعض قواد أبي سعيد فقال له : كام أبا سعيد . فلما حصل ذبحه ثم استدعى آخر فقعل به بعض قواد أبي سعيد فقال له : كام أبا سعيد . فلما حصل ذبحه ثم استدعى أخر فقعل به رجلا فدخل في أول ألحمام فاذا الدماء تجري فادبر مسرعا وصاح فتجمع الناس . وقد رجلا فدخل في أول ألحمام فاذا الدماء تجري فادبر مسرعا وصاح فتجمع الناس . وقد مراك في سينة ٢٠١١ وأخذ سعيد ذلك الخادم فقرض لحمه بالمقاديض الى ان مات .

فلها كان في سنة ٥٠٥ سلم سعيد الاصر الى أخيه أبي طاهر فاستجاب لابي طاهر خاق وافتتنوا به بسبب أنه دلهم على كنوزكان والده أطامه عليها وحده فوقع لهم أنه علم عينا ونخبر موضعها عن الصحراء وقال : أريد ان أحفر همنا عيناً . فقيل له : هنا لاينهم ماه فخالفهم وحفر فنبع المساه فازدادت فتنهم به ثم استباح البصرة وأخذ الحجيج ونمل العظام وأرعب الحلق وكثرت جموعه وتزلزل له الحليفة . وزعم بعض أصحابه انه إله ومنهم من قال « هو نبي » وقيل « هو المهدى » وقيل « هو المهدى » وقيل « هو المنهد له المنهد للهدى » وقد هزم حبوش الحليفة المقتدر غير منة ثم أنه قصد بغداد المأخذها فدفع الله شره وقد قتل بحرم الله تعالى مقتلة عظيمة لم يتم مثلها قط في الحرم وأخذ الحجر الاسود . ثم لم يمها الله المهدى العجمي .

قال محمد بن على بن رزام الكوفي : قال لى ابن حمدان الطبيب: أقت بالفطيف قال محمد بن على بن رزام الكوفي : قارب (س) )

وفي هذه السنة مات أبوعبد الله البريدي محمَّى حادَّة مكث فيها سبمة أيام فكان بين قشَّله أخاهُ أبا يوسف وبين موته ثمَّانيـة أشهر وثلاثة أيام فتبارك الله رب المالمين . (١٧٠) فتحدث أبو القاسم ابن أبي عبد الله البريدي بعد زوال أمره ومصيره الى بغداد ان أباه لما مات بالبصرة انتصب أخوه

أعالج مريضا فقال لي رجل : أنظر ما يقول الناس يقولون ان ربهم قد ظهر . فخرجت فاذا الناس بهرعون الى أن أتينا دار أبي طاهر عليمان القرمطي فاذا بغلام حسن الوجه درى اللون خفيف العارضين له نحو عشرين سنة وعليه عمامة صفراء تعميم العجم وعليه تُوبِ أَصَـفر وفي وسـطه منديل وهو را كب فرسا شهباء اسـمه أبو الفضــل ألمجوسي والناس قيام وأبو طاهر الفرمطي وأخوته حوله قصاح أبو طاهر باعلا صوبَّه : يا معشرٌ الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا أبو طاهر سلبمان بن الحسن اعلموا انا كنا واياكم حمير وقد من الله علينا بهذا (وأشار الى الغلام) هذا ربى وربكم والهي والهكم وكانا عباده والامر اليه وهو يملكنا كليا . ثم أخذ هو والجماعة التراب ووضعوه على رؤسهم تم قال أبو طاهر : اعلموا يامعشر الناس أن الدين قدظهر وهو دين أبينا آدم وكل دين كنا عليمه فهو باطل وجميع ما توصلت به الدعاة اليكم فهو باطل وزور من ذكر موسي وعيسي ومحمد أعما الدين دين آدم الاول وهؤلاء كلهم دجالون محتالون فالعنوهم . فلمنهم الناس وكان أبو الفضل المجوسي (يعني الفلام الامرد) قد سن لهم اللواط ونكاح الأخوات وأمر بقتل الامرد الممتنع وكان أبو طاهر ليطوف هو والناس عراة به ويقولون « الهذا عز وجل »

قال ابن حمدان الطبيب : أدخلت على أي الفضل فو جدت بين يديه أطباقا عليها رؤس جماعة فسجدت له كمادتهم والناس حوله قيام وفيهم أبو طاهر فقال لابي طاهر : ان الملوك لم يُزل تعد الرؤس في خزائنها فسلوم ( وأشار الي ) كيف الحيلة في بقائها بغير تغيير . فَسَالَنِي أَبُو طَاهُمُ فَقَلَتُ : الهَمَا أُعْلِمُ ويسلم أنْ هذا الامر ما علمته ولَـكن أقول على التقدير ان جملة الانسان اذا مات بحتاج ألى كذا وكذا صبر وكافور والرأس جزء من الانسان فيؤخذ بحسابه . فقال أبو الفضل : ماأحسن ما قال . قال ابن حمدان : وما زلت اسمع النساس تلك الايام يلعنون الراهيم وموسى ومحمدا وعليا وأولاده ورأيت المصحف كم مع به الفائط .

أبو الحسين مكانه . وكان لابي عبد الله عسكر مقيم بنهر الامير بازاء الامير أبي الحسين أحمد بن بويه وعسكر آخر بمطارا وكان ديلم أبي عبــد الله الحسين مباينة في الباطن وعداوة ولما تمكن أبو الحسين من الرئاسة أخذ

وقال أبو الفضل لكاتبه ابن سنبر : أكتب كتابا الى الخليفة فصل لهم على محمد وكل لهم من حراب النورة . قال ابن سنبر والله ما تنبسط يدى لذلك . وكان لابي طاهر أخت فاقتضها أبو الفضل وذبح ابنالها فيحجرها وقتل زوجها ثمءزمعلى قتل أبى طاهم . فبلغ ذلك أبا طاهر فاجمع رأيه ورأى ابن سنبر ووالدة أبي طاهر على ان يمتحنوها ويقنلوه فاتياه فقال : يالهٰمَا أن فرجـة أم أبى طاهر قدماتت وتشــَهـى أن تحضر لشق حوفها ونحشوه جمراً. ( وكان قد شرع لهم ذلك ) فمضي معهما فوجد فرجة مسجاة قامر بشق بطنها فقال أبوطاهر: ياالهيمأشنهي ان تحييها لي. قال: ماتستحق فأنها كافرة. فعاوده مرارا فاستراب وأحس بتغييرهما عليه فقال : لاتمجلا على ودعاني أخدم دوا بكما هنكت استارنا وحريمنا وكشفت أمرنا ونحن نرتب هذه الدعوة فى ستين سنة لا يعلم مانحن فيــه فانت لو رآك أبوك على هــذ الحالة لقتلك قم يا أبا طاهر فاقتــله . قال : أخشى ان يمسخني · فقام اليه سـميد أخو أبي طاهر فقتله وأخرج كبده فأكانه أخت أبي طاهر . ثم جمع ابن سنبر الناس وذكر حقه فيهم لأنه كان شيخهم وقال لهم : ان هذا الفسلام ورد بكذب سرقـه من معـدن حق وعلامة موه بها فاطعناه لذلك وأنا وجدنا فوقه غلاما ينكحه فقتلناه . وقد كنا نسمع أنه لابد المؤمنين من فتنة عطيمة يظهر بمدها الحق وهذه هي فارجموا عن نكاح الحرمات واطفؤا يبوت النبران واتركوا أنخاذ العلمان وعظموا الانبياء عليهمالسلام. فضج الناس بالصياح وقالوا «كل يوم تفولون لنا قولا » فانفق أبو طاهر أموالاكان جمعها أبو الفضل في أعيان الناس فسكنوا

قلل أبن حمدان الطبيب : و بعد قتل أبي الفضل انصلت بخدمة أبي طاهر فاخرج الي يوما الحيجر الاسود وقال : هذا الذي كان المسلمون يعبدونه . قلت : ما كانوا يعبدونه . فقال : بلي. فقلت : أنت أخلم . وأخرجه الى يوما وهوملفوف بثياب ديتي وقد طيبه بالمسك فعرفنا أنه معظم له . ثم أنه جرت بين أبي طاهر وبين المسلمين حروب فى الاستطالة على الديم والاتراك ويستخف بهم فنفرت قلوبهم منه. وأحس بذلك فضى الى أبي القاسم مولاه وابن مولاه أبي عبد الله فقال له: ان كان عندك ماك أصلحت لك قلوب الرجال وعقدت لك الرئاسة. فاعترف له أبو القاسم ان عنده ثلاثمائية الف دينار فاصلح له قلوب الديم والرجال وواطأهم على الايقاع بابي الحسين وعقد الرئاسة لابي القاسم وضمن لهم عنده الاحسان. فسار الجيش الذي كان بنهر الامير الى مسماران وكان أبو الحسين بها فكبسوه وهو نائم فخرج من تحت الكلة ومضى ماشيا متنكرا الى الجفرية وكاتب الهجري يستجير بهم وقصدهم فقبلوه أحسن قبول الى الجفرية وكاتب الهجري يستجير بهم وقصدهم فقبلوه أحسن قبول وسألهم ان يعاونوه على الرجوع الى البصرة ورده الى أمره فضمنوا له ذلك وأقام عندهم أبن أبي والقاسم ابن أبي والقام عندهم أبو الحسين من هجر ومعه من اخوة أبي طاهر اثنان وصاروا الى سور البصرة فوجدوا أبا القاسم قد حقظه بالرجال واحترس منه

وأ، ور وضف جانبه فقتل من أمحابه في تلك الوقعات خلق وقلوا فطابوا من المسلمين الامان على أن يرد الججر الاسود وان لا يتعرض للحجاج أبدا وان يأخذ على كل حاج ديارا ويخفرهم فطابت قلوب الناس وحجوا آمنين وحصل له أضاف ماكان ينتهبه من الحاج . وقد كان هذا الملعون بلاه عظيا على الاسه لام وأهله وطالت أيامه ومنهم من يقول أنه هلك عقيب أخذه الحجر الاسود والظاهر خلاف ذلك . فلما ضعف أمر الامة ووهت أركان الدولة العباسية وتعلبت القرامطة والمبلدعه على الاقالم قويت همة صاحب الأمدلس الامير عبد الرحمن بن محمد الاموي المرواني فقال «أنا أولى الناس بالحلافة » وتسمى بامير المؤمنين وكان خليقا بذلك فأنه صاحب غزو وجهاد وهية بالحلافة » وتسمى بامير المؤمنين وكان خليقا بذلك فأنه صاحب غزو وجهاد وهية رائدة استولى على أكثر الاندلس ودانت له أقطار الجزيرة

ا تنهى ما الحقه المؤلف بخطه من أخبار أبي طاهر القرمطي في غير موضعه فالحقته هنا. ولا قوة الا بالله فني كتابه مثل هذا مضض ونسأل الله العفو والسلامه فلم تمكن لهم حيسلة في الوصول الى البلد وطال مقامهم فضحر الهجريون وكاتبوا أبا القاسم وسفروا بينه وبين عمه في الصلح وسألوه ان يؤمنه ويأذن له في الدخول الى البصرة واحتاط أبو القاسم في أمره الى أن تأهب واختار الشخوص الى بفداد فأذن له وأطلقه فخرج وصار الى مدينة السلام

ثم طمع يانس في الرئاسة وازالة أبي القاسم عنها فواطأ روستاباش فلما المقد الامر بينهما تحرك روستاباش والديلم واجتمعوا في دار روستاباش. وآثر روستاباش الايقاع بيانس والتفرد بالرثاسة فلما خرج يانس من عنـده أُتبِمَـهُ بَمِن يُوقِم بِهِ فتحرُكُ يانس ورماه الديلمي بزوبين ووقع في ظهره وهرب وصار الىخراب بقرب دار أبىالقاسم ولم يعرفله أحدٌ خبراً وكان ليلا وسار روستاباش الى دار لشكرستان وكان نقيب الديلم والمديِّر ليانس. وكان قد جزع أبو القاسم لما عرف الخمير وهمَّ بالجاوس في طأره (١١) والخروج عن داره فلما عرف لشكرستان ان روستاباش قد أوقم يانس وعزم على التفرُّد بالرئاسـة لم يطمـه وصاح الديلم وزرهم فتفرقوا ومضى واستتر واصبح أبو القاسم وقد استقام أمره. وعرف خبر يانس فحمله الى داره مكرما ووجد روستاباش فنفاه الىحَيدة وعولج يانس الى ان برأ وأبو القاسم مُتَّهِم له فلما كان بعد أيام قبض عليه وعلى اشكر ستان وصادر يانساً على مائة الف دينار ثم نفاهُ الى عُمان فلم حصل على الحديدي لينزل به خرج اليه بعض غلمان أبي القاسم فقتله وقُتل لشكر ستان وتمكن أبو القاسم من الرئاسة . وفيها عرض لتوزون يوما وهو جالس للسلام والناس وقوف بين يديه صرئح فو ثب ابن شــيرزاد وموسى بن سليان ومدًا في وجهه رداء كان على

رأس موسى وحجزوا بينه وبين الناس لئلا بروه على تلك الصورة وصُرف الناس وقيل لهم أن الامير قد نار المرار به من خُمار لحَّهُ .

وفي هذه السينة خرج عسكر الامة المروفة بالروس الي آذربيجان وقصدوا برذعة ومليكوها وسيوا أهلها (١٠٠٠)

﴿ شرح أخبار الروسية وما آل اليه أمرهم ﴾

هؤلاء أمة عظيمة لهم خِلَق عظام ولهم باس شديد لايمرفون الهزيمة ولا يولِّي الرجل منهم حتى يقتُل أو يُقتل. ومن عادة الواحد منهم أن يحمل آلة السلاح ويُملق على نُفسه أكثر آلات الصناع من الفاس والمنشار والطرقة ومأأشيها ونقاتل بالحربة والنرس ويتقلد السيف ويُعلق عليه عمودا وآلة كالدشنيّ ويقاتلون رجالةً لاسما هؤلاء الواردن. وذلك أنهم ركبوا البحر الذي يلي بلادهم وقطعوه الي تهر عظيم يعرف بالكُنُّ محمــل من جبـال آذربيجان وأرمينية ويصب الى البحر وهو نهر برذعــة الذي يشبَّهُونُهُ بِدَجَلَةً . فلما وصلوا الى الحكُرُ تُوجِـه اليهم صاحب المرزيان (١) وخليفته على برذعة وكان معه ثلاثمـائـة رجــل من الديلم ونحو من عددهم صماليق وأكراد واستنفر العامة فخرج معه من المطوَّعة نحو خمسة آلاف رجل لجهاد هؤلاء وكانوا مفترين لايعرفون شدتهم وحسبوا انهم يجرون مجرى الارمن والزوم. فلما صافوهم الحرب لم تـكن الاساعة حتى حملت الروسية حملة منكرة فهزموا العسكر ووات المطوعة باسرهم وسائر العسكر الاالديل فأنهم ثبتوا ساعة فقُتلوا كابم (١٠١٠) الا من كان بيهم فارسا واتبعوا الفل الياد فهرب كل من كان له مركوب بجملة من الجنسد والرعيمة

<sup>(</sup> ۱ ) وفي النسكلة هو ۵ المرزبان بن محمد » يعني ابن محمد بن مسافر

وتركوا البله فنزلتهُ الروسية وملكوه.

فحدثني أبو العباس ابن نُدار وجماعة من المحصَّلين ان القوم بادروا الى البلد ونادوا فيه وسكَّنوا الناس وقالوا لهم : لامنازعة بيننا وبينــكم في الدين وانمــا نطاب المُلك وعلينا ان نُحسن السيرة وعايكم حُسن الطاعة . ووافتهم المساكر من كل ناحيــة فكانوا يخرجون اليهــم ويهزمونهم وكان أهـــل برذعة يخرجون ممهم فاذا حملوا عليهم المسلمون كبروا ورجوهم بالحجارة فكانت الروسية تتقدم اليهم بان يضبطوا أنفسهم ولايدخلوا بين الساطان وبينهم فيقبل أهل السلامة منهم خاصة فاما العامة ومعظم الرعاع فكانوا لايضبطون أنفسهم ويظهرون مافي نفوسهم ويتعرضون لهم اذا حمل عليهم أصحاب السلطان. فلما طال ذلك عليهم نادي مناديهم بالا يُقيم في البلد أحد من أهله وأجلوهم ثلاثة أيام من يوم ندائهم فخرج كل من كان له ظهر يحمله ويحمل حُرْمَهُ وولدهُ وهم نفر يســير وجاء اليوم الرابع والاكثر مقيمون فوضمت الروسية فيهم سيوفهم فقتلوا خلقاً عظيا لابحصي عددهم وأسروا بعد القتيل بضعة عشر الف رجل وغيلام (١٠٠٠) مع حرمهم ونسائهم وبناتهم وجملوا النساء والصيان في حصن داخل المدينة وهي شهرستان القوم وكانوا نزلوه وعسكروا به وتحصنوا فيه . تمجموا الرجال الى المسجد الجامع ووكلوا بابوايه وقالوا لهم « اشتروا أنفسكم »

> ﴿ ذَكَرَ تَدَبِّرِ صَوَّابِ أَشَارَ بَهِ بِمُضِّهِمَ فَلَمْ يَقْبِلُوا مِنْهُ حَتَّى ﴾ ﴿ قَتُلُوا بَاجْمُهُمْ وَاسْتَبِيحَتْ أَمُوالْهُمْ وَفُرَارِيهِمْ ﴾

كان بالبلد كاتب نصر اني له رأى سديد يمرف بان سمعون وكان يسمى في السفارة بينهم ووافق الروسية ان يُنتاع كل رجل منهم بمشر من

درهما فتأبعهُ علىذلك عقلاء المسلمين وخالفهُ الباقون وقالوا : أنمــا بُريد ابن سممون ان يلحق المسلمين بالنصاري فيأداء الجزية . فامسك ان سممون و توقف الروسية عن قتل الرجال طمعا في هذا القدر اليسير أن يحصل لهم من جهم المالم بحصل لهم شي، وضعوا فيهم السيوف فقتاوهم عن آخرهم الا عددا يسيراً أخرجوا في قناة ضيقة كانت تحمل الماء الى المسجد الجامع والا من افتني نفسه بذخيرة كانت له . فرعما وافق الواحــد من المسلمين الروسيُّ على مال يقتني به نفسه فحضر معه الىمنزله أوحانوته فاذا استخرج ذخيرته وكانت زائدة على مال موافقته لا يمكن صاحبها منها وان كانت (١٠٢) أضمافا مضاعفة عليه وعطف بالمطالبة حتى يجتاحه فاذا علم أنه لم يبق له عين ولاورق ولا جوهر ولا فرش ولاكسوة أفرج عنمه وأعطاه طينا مختوما أمن به من غيره فاجتمع لهم من البلد شيء عظيم بجل قدره ويعظم خطرهُ وكانوا قد حازوا النساء والصيان ففجروا بهن وبهم واستعبدوهم.

فلما عظمت المصيبة وتسامع المسامون فىالبلدان بخبرهم تنادوا بالنفير وجمع المرزبان بن محمد عسكره واستنذر الناس وأنَّاهُ المطوَّعة من كل ناحية فسار في ثلاثين الف رجل فلم يقاوم الروسية مع إجماع هذه المدَّة ولاأمكنه أن يؤثِّر فيهم أثرا فكان يناديهم القتال ويراوحه وينقلب عنهم مفسلولا واتصات الحرب بينهم على هـذه الصورة أياما كثيرة فمكانت الدبرة أمدا على المسامين . فلما أعبي المسلمين أمرهم ورأى المرزبان الصورة التجأ الى الحيلة والمكيدة واتفق له أن الروسية لما حصلوا بالمراغة تبسَّطوا في الفاكهة وهناك أنواع كشيرة منها فمرضوا ووقع فيهم الوبأ لان بلادهم شديدة البرد ولا بنبت فيها شجر وانما كمل اليهم الشيء البسير من البلاد

الشاسعة عنهم . فلما تمحق عددهم وفكر المرزبان في الحيطة وتع له أن يكمن لهم ليلا وواطأ عسكره (١٠٠٠) ان يُبادروا الحرب فاذا حمل عليهم القوم انهزم هو وانهز وا معه وأطمعهم بذلك فى المسكر والمسلمين فاذا تجاوزوا موضع الكمين عطف المرزبان ورجاله عليهم وصاحوا بالكمين بشعار اتفقوا عليه فاذا حصل الروسية في الوسط تمـكنوا منهم . فلما أصبحوا على هــذه الكيدة تقديم الرزبان وأصحابه وبرز الروسية وأميرهم راكب حمار وخرج رجاله واصطفوا للحرب فجروا علىعادتهم وآنهزم الرزبان والمسلمون واتبمهم الروسية حتى تجاوزوا مؤخم الـكمين واستمر الناس على هزيمهم . فحكى المرزبان بمد ذلك أنه لما رأى الناس كذلك وصاح بهم واجتهد بهم أن يراجموا الحرب فلم غـ ملوا لمـ الله عكن في قلوبهم من هيسهم علم أنه ان استمر الناس على هزيمهم عاد القوم فلم يخف عليهم موضع الـكمين فيكون ذلك هلاكهم قال: فرجات وحدى معمن تبعني من أخي وخاصتي وغلماني ووضات في نفسي الشهادة فحيئذ استحيا أكثر الديلم فرجعوا وكررنا عايم و ادينا « الكمين » فخرجوا من ورائهم فصدقناهم الحرب وقتلنا منهم سبمائة نفس فيهم أميرهم وحصل الباقون فىالحصن الذي كانوا فيه من البلد وقد كانوا نقلوا اليه غلاَّت كثيرة (١٠٠) و ميراً عظيمة وحصلوا فيه السبي والاموال . فبينما المرزبان في مُنازلتهم وهو لا يقدرُ لهم على حيلة سوى المصابرة اذورد عليه الخبر بدخول أبي عبد الله الحسين بن سميد بن حداً في الذريجان والمائه الى سلماس واجماعه مع جسفر بن شدكويه المكردي في جاهير المدايانية (١) واضطر الى أن خلف على حرب الروسية

<sup>(</sup>١) وفي الاصل (الهديانية) والعمواب فيا بعد وهم صنف من الا كراد (٩) عجارب (س))

أحدد قوَّاده في خمائة من الديلم والن وخمائة فارس من الأكراد وأَلْفِينَ مِن الطُوَّعَةِ وَسَارَ إِلَى أُورِ إِنْ وَلَقِي أَبَّا عَبَدِ اللَّهِ فَاقْتَتِلَا قَتَالَا خَفَيْفا وسقطت ثلجة عظيمة واضطرب أصحاب أبي عبدالله لان معظمهم اعراب و اروا عنه فسار بسيرهم الى بعض المدُن الحصينة فلقيه في طريقه كتاب مَن ان عمه ناصر الدولة يُعلمه فيه وفاة توزون عدينة السلام واستثمان رجاله اليه وانه قد عمل على الانحدار معهم الى بنداد وعاربة معزٌّ الدولة لانه كان دخلها فاستولى عليها بعمد اصماد توزون عنها ويأسره بالتخلية عن أعممال آذر يجان والانكفاء اليه فقمل.

فلم يزل أصحاب المرزبان عن قنال الروسية وحصارهم الى ان ضجروا وانفق اززاد الوباء عليهم فكان اذا مات الرجل مهم دفنو أممه سلاحه ((١٠٠) وثيابه وآلته وزوجته أو غيرها من النساء وغلامه ان كان محبه على سنة لهم فاستثار المسلمون بمد زوال أمرهم مقابرهم فاستخرجوا منها سيوفا يتنافس فيها الى اليوم لمضائرًا وجودتها . فلم قلُّ عددهم خرجوا ليلا من الحمسن الذي كانوا فيه وحلوا على ظهورهم كل ما أمكنهم من المال والجواهر والثياب الفاخرة وأحرقوا الباقى وساقوا من النساء والصبيات والصبايا ما شاؤا ومضو الى المكر وكانت السفن التي خرجوا فيها من بلادهم ممدّة فيها مع ملاحهم وثلاثماثة رجل من الروسية كأنوا عدونهم بانساطهم ون غائمهم فجاءوا فها ومضوا وكني الله السلمين أمرهم

فسمنت ممن شاهد هؤلاء الروسيَّة حكايات عجبية من شديهم وقلة مبالاتهم بمن يجتمع عليهم من المسلمين فمن ذلك خبر شاع فىالناحية وسمعته من غير واحد ان خمسة نفر من الروسية اجتمعوا في بسِتان ببرذعة وفيهم

علام أمرد وضى الوجيه من أولاد رؤسائهم ومههم نسوة من السبي وان المساهين لميا عرفوا خبرهم أحاطوا بالبستان واجتمع عدد كثير من الديلم وغيرهم على حرب أولئك النفر الحسة واجتهدوا في ان يحصل لهم أسير واحد فلم يكن اليه سبيل لانه كان لا يستسلم أحد مهم ولم يمكن (١٠٠٠ قتابه متى قتلوا من المسلمين أضعافا كثيرة لحدتهم وكان ذلك الامرد آخر من المسلمين أضعافا كثيرة لعدتهم وكان ذلك الامرد آخر من المسلمين أسعافا كثيرة لعدتهم وكان ذلك الامرد آخر من المسلمين معه في مقاتله الى أن سقط ميتا.

وفي هذه السنة ظهر للمتهى من بنى حمدان ضجر به وعقامه عندهم وشهوة لمفارقته فراسل توزون فى الصلح فتلقى توزون ذلك بنهاية الرغبة فيه والحرص عليه ووردت رسالة المنقى لله الى توزون مع الحسن بن هرون وأبي عبد الله بن أبى موسى الهاشمي وتوثقا من توزون واستحلفاه اعالما مؤكدة للمتقى وللوزير أبى الحسين ابن مقلة وأحضر توزون القضاة والعدول والعباسيين والطالبين ومشايخ الكتاب حتى حلف محضرتهم والعدول والعباسيين والطالبين ومشايخ الكتاب حتى حلف محضرتهم من طحضر على توزون.

#### ﴿ ودخلت سنة تُلاث و تلاثين و ثلْمَائِية ﴾

ولما كان يوم الخيس لشلاث عشرة ليلة خلت من المحرّم وصل الاخشديد الى حضرة المنقى لله وهو بالرقة ولقيمه بها وأعظمه المنقى نهاية الاعظام ووقف الاحشديد بين يديه وقوف الغلمان وفى وسطه سلاح بم ركب المتقى هشى بين بديه الاخشيد فامره ان يركب فلم يفعل (١٠٨٠) ولم يزل

على تلك الحال مختلطا بالغلمان الى ان نزل من ركوبه('' وحمــل اليه هـــدايا ومالا وحمل الى أبي الحسين ان مقلة عشرين الف دينار ولم يدع كاتباً ولا حاجبًا الأبرَّهُ . واجْمُه بالمتقىلة ان يسيرمه الى مصر والشام فيكون بين يديه فلم يجبه الى ذلك وأشار عليه بالمقام مكانه فلم يقب ل فلما امتنع عليـ به من الامرين عدل الى الوزير أبي الحسين وأشار عليــه بان يــــير مـه الى معــر وضمن له إنفاذ أمره وترك الاعتراض عليه في شيء يدبّره فخالفه . وكان أبو الحـــين بعد ذلك يظهر النندُّم ويقول « نصحني الاخشيد فلم أقبــل » وكانت دنانير الاخشيد في صندوق أبي الحسين الى أن انهبت ألما تُبض على المتقى لله (۲)

(١) وقال أبن المديم في تاريحه زبدة الحاب : وكنب الاخشيد في هذه السفرة الى عبده كافور الحادم الى مصر وقال له : ومما مجب أن تقف عليه أطال الله بفاك أن أنيت أمير المؤمنين بشاطيء الفرات فاكر مني وكناني وقال : كيف أنت يا أبا بكر أعزك الله ﴿ فرحاً بأنه كناه والحليمة لا يكني أحدراً ( ٣ ) وفي خلع المنفي لله قال صاحب كتاب العيون: قال أبو محمد الفرغاني : فحدثني ذكا مولى الرآضي قال : فلما باخ المتقى الى الرحبة أقام بها أياما الى أن حـل هلال صـفر ثم أنحدرنا الى عانة فاستقبلنا الحسـين بن المرزبان وهو رجــلكان من خزان بيت المــال نلفي المنقى فسأله عن أخبار توزون والمجم ومافي نفوسهم وما ظهر له منعزمهم في أمره فذكر عثهم طاعة وموالاة وسرورا بقدوم السلطان قال ذكا: وكان الحسين هـذا أحد من اصطنعته فخاوت به وقلت ا عرفني ما في اعتقاد القوم للسلطان . فـذكر أنه يدخل الى دار توزون ويفتش عن سرائرهم فلم يتبين منهـم شيأ يكرهه قال ذكا : وكان الام كما ذكرته لم يظهر منهم ذاك ولا كان لهم عزم عليه ألى أن قريَّنا فسمي في القضة من أفسدها والسبب في ذلك أن حسن الشيرازية لها أبَّة منزوجة بابي أحمد الشيرازي وكانت حسن هذه وأبنتها أمرأني سوء مشهورتين بشرب البيد والفاحشة وكانت تدخل الى عبد الله بن المكتنى عضي الى جاعة من المجم بحال قبيحة وكانت تستخص رحـــ الله منهم يمرف بابن مانك ألديلمي

ولمــا تو أَق المتقى لله من توزون انحدر من الرقّة يُريدبنداد في النرات وممه غلامان من غلمان الاخشيد و محمد بن فيروز و نقط قاما وصل الي هيت

نظيف الوجه وكان له عند توزون موضع ومحل وكان أبو عبدالله بن سلمان يكتب لذلك الديامي فكانت اذا جاءت اليه تطيل عنده و تكثر السرار معه فقال ابن سلمان الديامي : أراك تطيل سرار هذه المرأة فاكشف لي الحال فانك ان تجد مساعدة مثل . فتسأل الدياسي : هــذه المرأة ترعم ان هاهنا رجلا يفال له عبد الله بن المكتفي يلتمس الخــلافة و يضمن أنه محمل الى نوزون أذا قبض على المنتى سـمائة ألف دينار على أنه يسـلم المـتى وحاشيته وانه يضمن ان مجملني حاجبه وسألني ان أكون سفيرا بينه وبين توزون . فقال أبن سلمان: أنا أحكم لك هذه القصـة وأبلغ من توزون كلما تحيه إمــد أن تضمن لى أن تستكتبني ولا تُزيِلني أنت عن خدمتك . فضمن الديلمي لابن ســـلمان ماشرطه وأجتمع الديامي وأبن سلمان عند دُكلا وكان دكلا متمكنا من توزين بقبل مشوريه و يأخذ برأيه وكشفا لدكلا الحال وسألاه ان يدخل معهما فاعتنق النضية وأوصلهما الى توزون وسألهما عليه أن يقبل قولهما فيما سميا له وان يقبض على المتى عنـــد وروده فلما وقف ترزون على ذلك أكره وقال: كيف يجوز ان أفعل هذا وقد عاقدًا وأشهدت على نفسي سائر الناس واشتهر هذا عني في البلدان ? فقال لة : ياسيدنا هؤلاء بني العياس فيهم قلة الوفا، وقد استوحش هذا الرجل وليس والله تأمن مكره فينهي أن تعمل الحيلة علمه قبل ان يحتال عليك وتقبل ما أشار به عبدالله بن المكنفي و تأخذ منه هذا المال الذي قد بذله فهو أصلح لك من خدمة رجل لاتأمنه على نفسـك (قال ذكا): وكان توزون حدث السن فلم يزالوا به حتى أنسدوا نيته تمشرطوا عليه ان لايمر ّف كاتبه ابن شيرزاد ما وافقوه عليه وقالوا : ما نأمن أن يشير عليك بضد ما قد أشرنا خبثًا منه ولميله ألى للـ في ولا تأمن أن ينفذ الى المتنى من ينذره فيفلت من يدك . فسمع هذا توزون وكتمه عن

وأراد توزون الاجماع مع عبد الله بن المكنني وكره ان يحدره اليه فيشيع خبره فممل على الاصعاد اليه الى دار ابن طاهر وأمر أن لايظهر أحد في دجلة ولا فى المدينة بعدد العشاء الاخرة لئلا يلقاه أحد فيقف على قصده وكان يصعد فى ززب ومعه دكلا وابن مالك وابن سليمان فيسيرون الى جزيرة بازاه دار ابن طاهر و يخرج عبد الله بن المكتنى وبنزل اليهم ويتحالفون ويعقدون الرأى والتدبير على المتتى ويضمن عبد الله بن

أقام بها وأنفذ القاضي الخرتني وابن شيرزاد حتى جددا على توزون الاعــان والمهود والواثيق وأكرم المتقى لله توزون واللَّهُ الظهِّر وعاد القاضي الى

المكـتني اتوزون المــال . وكان يبلغ ابن شيرزاد فيظن ان هذا كله تدبير عليه وأيا وافى المانتي الى هيت أنفذ الفاضي الخرقى وأبا الفاسم سلامة أخا نج بح الطولوني الى توزون ليشاهداً حاله ويكشفا عما في نفسه فوصلا الى بفداد ولفيا توزون فاظهر لهما سرورا بقرب السلطان وأنحدر متهدما الى دار فدخلها وأمن بتدييض مواضع من القصر وأمر بإصلاح ما تشمعت من الدار وانصرف الى داره وردها الى المتى . وتفدم الى ابن شــيرزاد بالخروج الى الانبار اياتي المنتي وجرد قطعة من العجم وخرج توزون فاقام على البئق على موضع بالسندية على ست فرأسخ من بغداد . وأقام المنتي بميت ستة أيام الى ان وافاه رسولاه فخلا بهما وسألهما عما شاهداه من توزون فوصفا عنه كل جميل وعرَّ قاه أنه مجتهد في عمارة الدار وكان يثق بالفاضي الحرق ثفة نامة فسكن الى ذلك ( قال ذكا ) : فلما وقف على ذلك رحل من هيت ورحلنا معه فوافينا الانبار ولفيه بها ابن شيرزاد فترجل وقبل الارض بين بديه وأمر. بالركوب فرك . وأخــذ يــــئله عن اخبار توزون وهو بصف له حسن طاعته وخلوص موالآنه وشدة سروره وابتهاجه بقدوم مولاه ( قال ) وبتنا بالانبار ثم رحلنا من الفد نريد بغداد وأخــذنا على الطريق الاوسط إلى ان قرينا من السندية وقد كان قدم له مضربا الى السندية فضرب له بازا، مضرب توزون فلما قرب من السندية وأبطأ عن تلقيه توزون عجب من ذلك وانينا من عرفنا أن توزون أخذ على طريق الفرات مقدِّرا أن السلطان بِوافي على شط الفرات ولم يكن لام كما حكاه وأعما هو مفي ليخرج وراء المتنى فينوكل به وبجميع أسميابه ولايفونه منهم أحد. وقال ابن شــيرزاد وقد كان مع المتتى: تأذن مولانا أمضى اليــه فاعر"فه ان مولانا قد أخذ هذا الطريق ليلحق مه ? فقال له : افعل . فضى وعـدل المتتى الى حائط رفيع في وسـطه سدرة فوقف محت ظلها ووقفنا بينيديه نحو خسين غلاما وسبق كل منكان مع السلطان الى المضرب ونزلوا فلم يزل المتنى واقعا ونحن معه حتى لاحت أنا غبرة من وراثنا فعلمنا أنها موكب نوزون وأقبل يسير حتى دنا منا فغال لابنه أبي منصور : إمض أنت ومعك الفلمان حنى تستقبله . فمضى (قال دكا ) وكنت معه فاما قربنا منه استقبلنا أبن خاقان ووجم ممناحتي وصلنا اليه وهو سائر على تعبية بالسلاح والمدة فسلم على أبي منصور إن الخليفة وهو راك ولم نوفه حقه كا يجب من الترجل قانكُرنا ما رأينا منه ( قال: ﴿ كَا ﴾ )

هيت وعرَّ ف المتقى أنه قد أحكم الامر مع توزون . وخرج توزون لليلة بقيت من صفر إلى البثق الذي كان بالسندية ونزل الوزير أبو الحسين على

وَسَمْتُ أَنَا عَلَيْهِ وَكَانَتَ بِنِي وَمِنْهِ أَحُوالَ وَكِيْدَةً وَكَانَ أَذَا أَرَانِي بِشُرْ بِي فَمَا رد عَلَى السلام ولارد على أحد وقد كان بلغنا أنه عليل فندرنا أنه لضمف ناله من الدلة وسيقناه الِي المتتي وجئت فوقفت بين يديه فلما وافى توزون سـمعت المتي يقول : أذا كان هؤلاه على هـ نَّه الصورة على غـ ير حرب فكف يكونون في الحرب ؟ ثم قال لابن خاقان : اخرج حتى توصله الي راكبا . فحرج من الحائط وأوصله اليه بعد انْأُوماً أن ينزل خارج الحائط ودارت ديالمة نوزون حول الموضع الذىكان المنتى فيـــه واقفا وكذلك فرسانه وترجلُ هُو وجماعة من الفواد وتقدم الى آلتتي فقبل الأرضُ ثم قبل يده ورجله ونبسم المنتى اليه وأظهر سروراً به تم قال : الحمد لله الذي جمع بيننا ياأبا الوفاء وأزال ما كان في القلوب. فقال بالفارسية : الساعة تبصر مولاي أي خدمة أخدمه . ثم قال له المتنى : ارْكُ يَا أَبَا الوَفَاءَ فَلَدِس يَحْتَمَلَ الوَقُوفَ . فَرَكِ وَسَادُ المُنْتَى وَتَأْخَرُ هُو غَنَا وَقَامَ عَلَى ثُلِّ ونحن لانعلم مايريد ومايراد منا وقدكان المتي أخر حرمه والحدم خلفه لثلا تفع عليهم عبون المجم فوجهااجم توزون بقرامطة كانواً منه فوكل بكل من كان وراءنا من الخدم والحرم وغيرهم وسار هو من وراثنا . فوجه اليه المتني بعبد الواحد بن عثمان الشرابي : قد ركبت عمارية وأنت عليل فبحياني الا ركبت أنت أيضاعمارية . فقال للرسول : ما أقدر على ركوب الممارية أسأل الله أن يطيل جناه مولانا . فلما قر بنا من مضرب السلطان سمهنا صوت الدبادب على باب المضرب ووجــه توزون جماعة منالديلم يتوكاون بالمتتي فداروا حُولَةَ وَأَخَذُوا بِمِنَانِ البِمَلِ يَقُودُونُهُ ويسيرُونَ سيرًا حثيثًا . وقدكُان قبل التوكيلُ به وجه توزون بالخسين بن هرون يستل المتنى أن ينزل في مضرب توزون فرأسله : أن معنا حرما وَلَيْسَ بِصَلَّعَ أَنْ يُنْزَلُوا الآفِيمُصْرَبُنا . وأيا أَراد توزون أن يوكل به وجميع حاشيته فلا بطُّتُ مُنهُمْ أحد ثم وجه باسكورج الديلي الى المتى فوكله به فوافي اسكورج وفي يده حربة فسار قدام المنتي ( قال ذ كذا ) ونحن نقدر أعما يعملون همذا خدمة له وا كزاما لحقه ثُم لم يملك المتنى من أمره شيئا وأخذني الى ابن شيرزاد فنعه توزون من ذلك وانتهر ني فرجمت اليه وقد أحاطت به الديلم وهم يسئلون سبجق الكنيسة ويكلمونه بمسالا يفهمه الآأنه شمَّ قَدَالَ : يا يُذكا استمجلُ محمد بن بحبي ( يمني ابن شيرزاد) وهو يقوم ويُقْمَد في السكنيسة ﴿ وَرَجِعَتُ الى تُورُونَ فَسَأَ لَنَهُ أَنْ يُوجِهِ بِابِي جِعْدِرِ الى التَّقَى فَعَاجِ عَلَيَّ وَعَلَىٰ

شاطى، الفرات وبين توزون والتقى (١٠١) نحو فرسيخ فلما هم بالانحدار استقبله توزون وترجل له وقبل الارض بين يديه ووكل به وبالوزير وبالجاعة وأنزل بهم فى مضرب نفسه مع حُرم المتقى لله وارتجت الدنيا فسمله وحكى ثابت ان توزون سمله بحضرة قهرمانة المستكفى بالله والحدر توزون من الغد وفى قبضه الجماعة فكانت مدة وزارة أبي الحسين ابن مقلة سنة واحدة و خسة أشهر واثني عشر يوما .

﴿ دَ كَرَ السَّابِ فَى القَبْضَ عَلَى المَّتَّى وَخَلَافَةُ السَّدَّكُمَى بِاللَّهُ ﴾ قال ثابت : حدثني أبو العباس التمييي الرازي و كيلة قال وكان

ابن شيرزاد ومنمه غنت أن يوقع بي اعظم ماشاهدت من أمره ثم رجعت اليالمنق وهو لاينك أمره ، وارتفات غبرة عظيمة واشتمل كل واحد منا بنفسه وحزنا مضرب المنقى وانقطع عناصوت الدادب ووقعنا بين خيم العجم وتوجهت الىخيمة أبي عمران اصفهسلار مستجيرا به فنزلت فى خيمته وأغار العجم على الناس فسلب كلمن كان معناحتى ما أفلت واحد بثوب ولا دابة وأدخيل المتى موكلا به الى مضرب ثوزون وقبض على حرمه وأسبايه وساب العجم بعضهم وضا لعظم القصة

(فال ذَكا) ووافوا بابى الحسين ابن مقلة الى الحيمة التيكنت فيها تم وافوا بالهاضي الحرق فحزعت حزعاً شديدا وخشيت من الفنل تم جاؤا بابى الحسن تحرير علام الاخشيد وعلمه سيفه ومنطقته فاطمأ نت نفسي قليلا وعلمت انا اتما وقمنا في الغلط وبتى تحرير متمجا تما نزل بانتي وفال: يا قوم كذا يجري على الحلفاه! فقلت: لاتمجب من هؤلاه الملاعين قامم لو قدروا على أكثر من هذا لفعلوا. ولما حصل المتنى في أشهم بعد ان قضوا على جميع من قدروا عليه من أسبابه وقبض على أمه ووزيره ابن مقلة والحرقي ومبشر ورائق الحادمين اعتقلوا في حزيرة بازاه السندية

واجتمعوا على كحله فخضرت حسن الشديرازية وممها غلام لهـا سندى فنولت كحله يد غلامها السندى وذلك بومالسبت لئلاث ليال بقيت من صفر من السنة المفدم ذكرها ولم يزل المنتى بافيا الى أن توفى في خلافة المطيع في شعبان سنة ٣٥٠ وله ستون سنة

خصيصاً بتوزون مستوليا عليــه قال : كنت أنا السبب فيما جرى على المتقى وذاك أن ابراهيم بن الربنسة الديلي لقيني يوماً وسألني أن أصير إلى دعوته فاسـتأذنت توزون في ذلك فأذن لي فيـه ومضيت اليه وهو ينزل في دار القراريطي على دجلة فوجدت داره مفروشة مُنضَّدة فسألتُهُ عن السبب في ذلك وقلت : أحسبك قد تزوّجت . فقال : اما احدّ ثك عن امرى اعلم انى خطبتُ الى قوم وتجملتُ عندهم بان ادعيت اذبي محلاً من الامير واختصاصاً به فقالت لى المرأة : اذا كنت بهذه المنزلة فهل لك ان تسفر في شيء يجمع صلاح الاميروصلاحك وصلاح المسلمين ? فقلت لها : نعم. قالت : هذا 🗥 الخليفة ( يعني المتقى لله ) قد عاداً كم وعاديتموه وكاشفكم وكاشفتموه وايس يجوز أن تصفو نبتـه لكم آخر الدهر وقد اجتهد في بواركم فلم يتم له فر"ة يبني حمدان ومرَّة ببني نويه وهاهنا رجل من ولد الخلافة من فهمه وعقله ودينه ورجلته كيت وكيت تنصبو نهفي الخلافة وتزيلون المتقي لله وهو يثير لكم أموالا جليلة لايعرفها غيره ولا يقدر عليها سواهُ وتكونون انم قد استرحتم من عدو تريدون ان تحرسوه وتحترسون منه وتخافونه ومخافكم وتقيمون رجلا من قباكم يرى أنكم قد احسنتم اليه وأن روحكم مقرونة بروحه . وأطالت الكلام في هــذا ألمني فهو ستني ودار كلامها في نفسي وعلمت أن محلي لايبلغ الكلام في مثله والسفارة فيه وكرهت أن أكذب نفسي عندها لما ادعيتُهُ من المحلِّ والمزلة فاطمعتُها في ذلك وعلمت ال هذا الامر لا يتم الأبك ولا تقدر عليه غيرك وقد اطلمتك عليه فاي شي معزمك ان تعمل ؛ فقلت : أريد ان اسمع كلام المرأة

فجاء فى بامرأة تسكام بالعربية والفارسية من أهل شيراز جزالة شهمة ( ١٠ – نجارب (س) )

فهمة فخاطبتني بنحو ما خاطبني به الرجــل فقلت لهـا ؛ لا بد من أن ألغى الرجل وأسمع كلامه . فقالت : تمود غداً الى ههنا حتى أجمع بينك وبينه . فلها كان من غد عدت فوجدت الرجل قد أخرج (١١١١) من دار ابن طاهر في زي امرأة وحصل في دار ابن الربنبذ فلقيته ُ وعرَّ فني اله عبد الله بن المكتفي بالله . وخاطبني رجل حصيف فهم ووجــدتهُ مع هـــذا يتشيع ورأيته عارفا بامر الدنيا وضمن لى ستمائة الف دينار يستخرجها ويُمثّى بها الامر وماثتي الف دينار للامير توزون وقال: أنا رجــل فقــير وانما أعرف وجوه أموال لايعرفها غميري وأعرف من ذخائر الخلافة في يد توم لا يعرفهم غيري . وكراً (١) أن وجوهها صحيحة لاشك فيها ولا تقدر غيره عليها فلها سممت ذلك وعرفت صحته صرت الى توزون . وفـكّرت في ان الامر لا يتم بي و حــدي فلقيت في طريقي وأنا أصعد الى توزون أبا عمران موسى بن سلمان في الحديدي الذي على باب توزون فاخذت بيده واعتزلنا . واستحلفته على كمان ما أطلعهُ عليـه فعلف ثم حــدثتهُ به كله وسألتهُ معاونتي على تميامه فقال : هـذا أمر عظيم لا أدخل فيه . فلما أيسني من نفسه سألتهُ أن يُمسِك ولايمارضني فقال : افعل . فدخلت إلى توزون وأدخلتهُ الى حجرة وخلوت به واستحلفتهُ بالمصحف وبإعمال مؤكدة ال يكنم ما أحدثه يه فحاف فلما حلف حدثتهُ الحديث من أوله الى آخره فوقع نقله وقال: صواب ولكني أريد ان أرى الرجيل وأسمع كلامه . فقات ؛ على ذلك ولكن أن أردت (١١٢) عدام هدذا الامر فلا تطلم طلينه أبا جمَّمَ ابن شيرزاد فاله يفتأ عزمك ويصرفك عنه . فقال : افعل . والغ

<sup>(</sup>i) life « e c 2 »

أباجه في خلوتى بالامير فاتهمنى انى سميت عليه ومضيت الى الفوم ووعدتهم محضور الامير ليرى الرجل ويكون الاجتماع فى منزل موسى بن سليمان و قال ) وتشددنا في الطوف بالليل فى دجدلة فلما كان ليلة الاحدد لاربع عشرة خلت من صغر وافى عبد الله بن المكتفى بالله الى دار موسى بن سليمان ولقيه توزون هناك وخاطبه و بايع له فى تلك الليلة وكتمنا القصة . فلما وافى المتقى لله من الرقمة ولقيه توزون وسلم عليمه قلت لتوزون : عزمك على ماكنا اتفقنا عليه صحيح ? فقال : بلى . قلت : فأفعاله الساعة فأنه ان دخل داره أهد عليك مرامه (قال) فوكل به وجرى ماجرى ، وكانت المرأة التي سفرت فى هذا الامر المعروفه بحسن الشيرازية حماة أبي أحمد المراقة التي سفرت فى هذا الامر المعروفه بحسن الشيرازية حماة أبي أحمد الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي فلما تمت للمستكنفي الخلافة غيرت السمها وجعلته «علم» وصارت قهر مانة المستكنفي واستوات على أمره كله (۱)

(١) وفي حسن الشيرازية قال صاحب كتاب العيون :

فلما تمت للمستكفى الخلافة غيرت اسمها وجملته علما وصارت قهر مانة للمستكفى واستولت على أمره كله وبعث عن ذخار المنتي هي وابن سليان الكاتب ففازوا باكثرها وكان مجمل الى المستكفى من ذلك فوجه الى بوزون سبحة جوهر فى قد واحد خاتمها ياقوت حراء لم ير منل ذلك الدر والحاعة وقومت السبحة بحسمين ألف دينار فاخذها بوزون بالقيمة من ما صمن المستكتفي ، وصارت حسن تكبس منازل النجار والمستورين فتحوزما تحده لفسها والبسطت يدها حتى صارت تأخذ أموال الناس التي لا شبهة فيها وقال ذكا ) : انحدر ابن شيرزاد الى دار بوزون فاستفاث اليه خلق من نجار الكرخ وذكروا ان حسن الفهرمانة كيست بعض التجار فأحذت منه متاعا كثيرا من بز وغيره ما هيمة ثلاثون ألف دينار فاحضرهم وسم قوطم وقال أنا أكفيكم هذا الامي ودخل ابن شيرازد الى توزون : محدر الى مولانا فتشكره عني فانه قد اهدى الي المبارحة ثيابا كثيرة في محوت . فقال له ابن شيرزاد : ياسيدنا هذه ثياب التجار وأموالهم وعلى بابكم منهم خلق كثير يستفيثون ويذكرون انه أخذ من تاجر ما قيمته ثلاثون ألف

## ﴿ ذَكُرُ مُصِيرُ الْأَمِيرُ أَنِي الْحُسِينَ الْيُ دَيَالَيْ ﴾

وقد كان قبل خلافة المستكفي صار الامير أبو الحسين أحمد بن بويه

ديناو · فاوصلهم توزون الي حضرة وسمع كلامهم فلما تحقق عنده ما قالوا قال لا بن شيرزاد : انحدر الى الخليفة من وقتك هذا وخذ هذه الثياب معك وقل له : اردد هذه الثياب على من أخذت منه فلا حاجة لى فيها وعريفه ان هدذا قبيع واذا جرى على الناس مثله كان عظيا وقد كان ينبغي لمولانا لو جرى هذا من أحد منا ان يكون الذكير منه علينا واذا نظر غيره الى هذا الفصل يظهر من مولانا لم يلم على ما يفعله . وقال : لا ترال من حضرته حتى يسلم الى التاجر ما أخذه منه . فانحدر ابن شيرزاد الى الدار و خاطب المستكنفي في أمر الثياب ورد ها الى التاجر

قال ذكا : وكان قد النف الى حسن نفر بمن كانوا منها على الاحوال القبيحة منهم المكنى بابى طلحة وسنبدي (كذا) وهو الذي كحل المتني وقد ألبستهم سيوفا ومناطق وكانوا يدخيلون الى المستكنى أى وقت أرادوا على الانفراد والحاجب ابن خاقان يستنقل ولا يستخدم ألا في وقت يتحدر نوزون الى ألدار وسائر الحجاب يتصرفون يين يدى حسن ولا يمنون بالحاجب فكانت تولى عرض الفلمان والحجاب والرجالة في قصر الخليفة في مجلس يقال له الحوادن لم يكن يصل اليه أحد الا وزير أو حاجب فأنحرقت الهيبة بهذه المرأة وذهبت الرسوم التي كانت للخلافة وصارت الدار طريقا لكن من وصل الى المستكنى أجاسه بين يديه

وقلد المستكنى وزارته أبا الفرج السامري ولم يكن له من الوزارة الا اسمها والمدبر ابن شير زاد واستكتب أبا عبد الله بن سايان على ماكان شرطه له وخلع على توزون ووضع على رأسه تاجا مرصعا بالجوهر وطوق وسور وجلس بين يدى المستكنى وانصرف بالحلم والتاج و عمل على فرس بموكب ذهب مرصع بجوهر و خلم على ابن شيرزاد والقاضي . . . ولما فعل ابن شيرزاد ما فعل من رد أموال النجار وثيابهم علم ان همذا يشتد ويعظم على ابن سليان ويسعى في افساد المستكنى فقال ان شيرزاد لتوزون: أن هذا رجل سوء مزور حتال لا يصلح ان يكون كاتبا للحليفة . فصرفه عن لتوزون: أن هذا رجل سوء مزور حتال لا يصلح ان يكون كاتبا للحليفة . فصرفه عن خدمة المستكنى وقبض عليه وعلى أخبه وانه ونفذهم الى الشام واستكتب المستكنى الشيرازي زوج اينة حُسن

الى واسط وقت مصدير توزون الى الموصل فاما صالح توزون ابن حمدان (١١٣) وعاد الى الحضرة عمــل على الانحــدار لدفعه . فخرج في ذي القمدة من سنة اثنتين وثلاثين وورد عليه خبر الامير أبي الحسين ابن بويه بأنه نزل بسيب بني كوما ولقيه جيش توزون وما زالت الحرب بينهما نسمة أيام في قباب حُسيد وهي في كل يوم على توزون يتأخر توزون الى خلف ويتقدم الامير أبو الحسين الى قدام الى ان بلغ توزون نهر ديالي وعبره الى جانب بغداد وقطع الجسر الذي عليه وأقام. ووافاه أحمد بن بويه الى الجانب مقابلا له وبينهما الماء فدا كان يوم الاحد لاربع خلون من ذي الحجة انصرف الامير أبو الحسين راجما الى الاهواز

### ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي انصرافه مع استظهاره ﴾ ﴿ وبعدما هزم توزون ﴾

كان مع الامير أبي الحدين سواد عظم وكراع كثير وجمال وافرة فكان اذا سار جمـل سوادَهُ بينه وبين دجلة وله خيمة تُضرب على رسم لهم فما دامت الخيمة منصوبة فالةتمال واقع ومتى قليت كان ذلك عملامةً الهزيمة . فلما كان يوم مسيره الى ديالي أخذ السواد بسير على طول ديالي واجهد أن يضبطه ويستوقفه فلم يمكن ذلك . وأراد أن يضرب الحيمة على الرسم فلما تباعد الديلم وصاربين السواد والديلم فرجمة دخمل أصحاب توزون وأعرابه (١١٤) بين السواد والديلم وأوتموا بالسواد ولم يكن عنه دافع فدفت الضرورة الى أن ينصرف وصارت هزعة ، وأضطر الديلم إلى أن يستأمنوا الى توزون لانهم رحالة فاستأمن أكثرهم الى توزون وأخسذ الامير على طريق بادرايا وما كسايا الى الاهواز . وقد كانت الميرة أيضا

ضافت على الامير أبي الحسين حتى اضطر في الليلة التي الصرف فيها من غد الى ان ذبح خمسين جملا من جماله و فرق لحمها على أصحابه ورجاله وأخمد له بقر فذبحها ونهب في وقت هزيته نهما عظيما . واستؤسر من وجوه قو ادد سبعة عشر قائدا فيهم ابن الداعى العلوى (ا وأسر أبو بكر ابن قرابة واستأمن من الديلم أكثر من ألف رجل . وأقام توزون وعاوده الصرع يوم هزيمة الامير أبي الحسين وشغل بنفسه عن الطلب فعاد الى داره .

ونمود الى عمام خبر المستمكني بالله . قلد وزارته أبا الفرج محمد بن على السامرى ولم يكن له من الوزارة الا اسمها والمدبر للامور أبو جعفر ابن شميرزاد . وخلع على توزون وطوق ووضع على رأسه تاج مرصع مجوهر وجلس بين بدى المستكفى بالله على كرسى وانصرف بالخلع والتاج والطوق والسوار الي منزله . وطلب المستكني بالله الفضل بن المقتدر طلباً شديدا فاستتر (۱۱۰) وأمر بهدم داره (۲) وكان الفضل طول أيام المستكفى بالله مستتراً .

﴿ شرح قصة أبي الحسين البريدي ومصيره الى بغداد مستأمنا ﴾ ( الي توزون وما آل اليه أمره من القتل )

كنا ذكر ما حاله الى وقت خروجه الى بنداد ولما وصل الى بنداد ولقى وأنزله أبو جعفر بالقرب من داره فى دار طازاذ التى في قصر

<sup>(</sup>١) وابن الداعي هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن القاسم الزيدي الحسني وقام بالامر في سنة ٣٦٠ وبايعه الزيدية وتسمى المهدى لدين الله وتوفي سنة ٣٦٠ وردت ترجته في كتاب عمدة الطالب (طبع جي ١٣١٨) ص ٦٦ وفي نسبه الى عبد الرحن الشجري ليراجع ص ٦٩. (٢) قال صاحب التكلة: فلما هدم داره قال على بن عيسي : اليوم بايع له بولاية المهد

فرج على شاطىء دجلة . ثم شرع أبو الجسين في مسئلة توزون ان يماو نه على فتح البصرة وضمن له اذا فتحها ان محمل اليه مألا رغبة عن كثرته فكان يطمع فى المال ويعلل بالمواعيد . وسأل ان يوصل الى المستكفى بالله فوصل اليه مع توزون وابن شيرزاد فخلع المستكفى بالله عليه خلعة الرضاء وانصرف الى منزله . وبلغ الخبر ابن أخيه أبا القاسم وان عمه يسمى فى أمر البصرة فوجّه عن أصلح أمره مع توزون وابن شيرزاد وحمل مالا فأقر على عمله وأنه فذت الخلع اليه . ووقف عمه أبو الحسين على ذلك ويئس مماكان شرع فيه ولم يقطع توزون اطاعه فيه

### ﴿ ذَكُرُ الْمُعْبُرُ عَنْ قَتْلُ أَبِي الْحُسِينُ الْبُرِيدِي ﴾

لما يئس أبوالحسين البريدى من معاونة المحقة في فتح البصرة سعى في أن يكتب لتوزون ويقبض على ابن شيرزاد وصح ذلك عند (١١١) ابن شيرزاد فاستوحش من أبى الحسين ومن وزون فيلس في منزلة أياماً وما زال توزون يراسله ويترضاه حتى كتب اليه وأخد في التدبير عليه فل كان يوم السبت خاون من ذي الحجة أنف أبو العباس وكيله وصافي حاجب توزون الى أبي الحسين البريدي فقبضا عليه وأحدر الى دار السلطان وبسط ابن شيرزاد لية الاحد ضرباء نيفا وقيد وأحدر الى دار السلطان وبسط ابن شيرزاد لينا أبي موسى الهاشمي أخذ في أيام ناصر الدولة فتوي الفقهاء والقضاة ابن أبي موسى الماشمي أخذ في أيام ناصر الدولة فتوي الفقهاء والقضاة الشيخضر الفقهاء والقضاة وأحضر أبو الحسين البريدي وجموا بين يدى المستحضر الفقهاء والقضاة وأحضر أبو الحسين البريدي وجموا بين يدى المستخفى بالله وأحضر السيف والنطع ووقف السياف بياه السيف وحضم

ان أي موسى الهاشمي ووقف فقرأ ما أفتي به واحد واحد من اباحة همه على رؤس الاشهاد وكلما قرأ فتوى واحد منهم سأله هل هي فتواه فيمترف بها حتى اتى على جماعتهم وأبو الحسين البريدى يسمم ذلك كله و يراه ووأسه مشدود والسيف مساول بأزائه في يد السيّاف ظها اعترف القضاة والفقهاء بالفتوى أمر الستكني (١١٧) بالله بضرب عنقه فضربت من غبر أن يحتج لنفسه بشيء أو يعاود بكامة أو ينطق بحرف وأخذ رأسه وطيف به في جانبي بنداد ورد الى دار السلطان وصابت جشه (١) حيث كان حديديَّه مشذوها فيه لما ظفر بدار السلطان فبق مصادباً هناك أياماً . ثم قرأتُ منكا على الجهبذ بثمن بواري ونفط اشتريت بتسعة دراج لاحراق جئته فأحرقت للنصف من ذي الحجة (١)

وقبض على الوزير أبي الفرج الشامرى وصودر على ثلاثمالة الغب درهم فكانت مذة وقوع اسم الوزارة عليه اثنتين وأربعين يوماً

وفي هذه السنة طللب المستكفى بالله القاهر بأن مخزج من دار السلطان و رجم الي دار ابن طاهر فامتنع فسأل فيه أبو أحمد الفضل بن عبد الرحن وهو يوه ثمني يكتب للمستكفى بالله على خاص أموره ورفق بالقاهر وضمن

(١) زاد صاحب الدُّ كُملة له على ماب الخاصة على دجلة ، وقال أيضًا : 'فكان هذا' خاتمة أمور الثلاثة وعني ما ارتكبوا من الظلم وأهله ومن البلاء كله . وقال أيضا اله أطلق توزون أبا الحسين ابن مقلة بعد أن صادره على ثلاثين أنف دينار

(٢) ليراجع ماقال ابن حمدون في تذكر له في الباب السابع والاربعين في أنواع الميز والاخبار وعجائبها: وجد في ينض الاوارجيات السلطانية : وما حل إلى أني الفضل جعفر بن يحيي ( يعني البرمكي ) أعزه الله لهدية السرور من العين الطرى مانة أَلْفُ دَبَارٍ . وفي آخر الحساب : ونما آخر ج أثمن النقط واليواري والحطب لاحراق عِنْهُ جِمْعُو ابن بخبري يضعُهُ عشر دارهما

**ذلك استجاب بعد ان سألني عن «نزلي في أي جانب هو فقلت « في الشرقي** ناحيـة سوق محي» فسكنت نفسه الى ذلك واستجاب حينئذ وأنزات به الى طيارى بمــد ان غيرت زبَّه فاني وجدته ملتفا في قطن محشو جبة وفي رجله نمل خشب مربعة فلما حصل في الطيار عبَّرت به (١١٨) من ازاء داري وأومأت الى الملاحين اءاء من غير أن أنطق بحرف فلما وضع صدر الطيار للمبور فطن وقال « هوذا يسر بي الىدار ابن طاهر » وأزاد أن يرمي بنفسه الى الماء فتقدمت الى غلماني بضبطه فضبطوه الى أن أصعدت به الى داره من دار ابن طاهر فاقام فيها مدة ثم خرج في يوم جمعة الي السجد الجامع في مدينة المنصور واخـــذ في أن يتصدق فرآه ابو عبـــد الله ان ابي موسى الهاشمي فتمه من ذلك واعطاه خمسائة درهم وردَّه الى داره

وفي هذه السنة ورد الخر بأن قوما يعرفون بالروس يكونون وراء بلدان الخزر خرجوا الى آذريجان وملسكوا برذعة . وهم قوم لا دين لهم وأنما طلبوا الملك وليس يعرفون الهزعة وسلاحهم وريهم تشبه سلاح الديلم وفهم قوة شديدة ولهم أبدازعظام. ثم أوقع بهم المسلمون فلم يبق مهم كبير أحد وكان للمرزبان بن محمد بن مسافِر في ذلك أثر كبير وءناء عظيم وقد ذكرناه في موضعه .

# ﴿ ودخلت سنة اربع وثلاثين وثلْمَائة ﴾

وفي المحرم منها مات توزون في داره ببغداد فكانت مدة امارته سنتين وأربعة أشهر وسبعة عشر يوما ومدة كتابة ابن شيرزادله سنتان وسته عشر يوماً. وورد الخيبر على أن شيرزاد وهو بهيت (١١١) وكان خرج اليها ( ۱۱ – تجارب (س))

لمواقفة ابى المُرجَّى ابن فيان على مال ضانه وكان قد أخره وطمع في ناحيته عوت توزون (١٠) واضطرب العسكر ثم اجتمعوا على عقب الرياسة لابن شيرزاد . وكان أبو جمفر قد عزم على عقد الامر لناصر الدولة فانحــدر ابن شيرزاد فلما وصل الي باب حرب وذلك في مستهل صفر أقام هناك في معسكره وخرج اليه الاتراك والديلم وانف ذاليه المستكفي بالله خِلْم ثياب بياض وحمل اليه طماماً عدَّة أيام

فلماكان يوم الجمعة لليلتين خلتا من صفر أجمع الجيش باسره على عقـــد الرياســة له وحلفوا له وأخــذ البيعة عليهم لنفسه وحَبوه بالريحان على رسم العجم . ووجَّه ابن شيرزاد الي المستكفى بالله يسأله ان محلف له عيناً محضرة القضاة والعدول تسكرن نفسه اليها ففعل المستكني ذلك ثم سأله اعادة اليمين تحضرة وجوه الآثراك والديلم فاشتد ذلك عليه ثم فعله . فدخل ابن

(١) قال صاحب التكملة: فصالحه أبو المرجا عمرو بن كاثوم مقدمها على عُامَائة الف وخمسين الفدرهم يقسطها على أهلاالبلد وأقام ( أبنشيرزاد ) لاخذها - وقال أيضا في ترجمة السنة المتقدمة : وأخذ أبن شيرزاد خطوط الناس بمال الضمان فدخل اليه أبوالقاسم عبسي بن على بن عيسي فقال له : اكتب عن والدك بالف دينار · فكنب ومضي الى أبيه فادى خسمائة ورك إلى أبن شهيرزاد فخرج اليه أبو زكرياء السومي وطازاذ ممتذرين فقال على بنءيسي : أبي اربد ان الفاء ولا أخاطبه في البقية · فمضيا وعادا اليه وقالا أنه يستحيي من لقائك فانصرف علي بن عيسي كئيباً من العزلة اكثر من كا بنه بالغرم وقال أيضاً : خرج تكين الشيرزادي صاحب توزون ألي جزيرة بني غبر وعاد الى جسر سابور وامر أصحابه بالتقدم ألى وأسط وأجلس في بستان يشرب فأحاط به عسكر البريدي فأمروه وحلوه الى البصرة . وفي رجب دخل أبو جنفر الصيمري واسط ودخلها ممز الدولة ولما علم انحدار توزون اليه كفي بالله وانصرف عنها وراسل نوزون البريدى فأطلق أكينا وضمنه واسطا واصعد المستكفي وتوزون ( الى ) بغداد \_

شــيرزاد من مُعسكره على الظهر بتعبيّة الي دار السلطان ووصل الي الخليفة وانصرف مُسكَّرُهُماً

وزاد ابن شيرزاد الاتراك والديلم في ارزاقهم زيادات كثيرة فاشتدت الاضاقة فأنف ذ الى ناصر الدولة يطالبه محمل التال ويطعه في رد الامارة اليه فحمل اليه (١٢٠) دقيقاً وسفاتج بخمسمائة الف درهم فلم يكن لهــا موقع مع الاضاقة فنقض ما عزم عليه منعقد الامارة لناصر الدولة وأتمام علىأمر. وقلَد أبا السائب القاضي مدينة النصور وقلَّدجماعة القضاة في نواحي بغداد('' وأخذفي المصادرات وقسط على الكُتَّاب والمُمَّال والتجار وسائر طبقات الناس ببغداد مالا لارزاق الجند . وكان الغمازون يغمزون بمن عنسده قوت من حنطة أوعدة لعياله فكبسة واخذه وكان قد انتصب للممز بذلك وغيره وبمن يرمق بنعمة رجلان من السعاة يعرفان لهارؤت وماروت فكانا يصلان الي ابن شيرزاد في الاسحار والخلوات وعضيان أيضا الي دار المستكفي بالله فلحق الناس منهما أمرعظيم وكذلك منالضرائب فانها كثرت حتى تهارب التجار من بغداد وعاد هذا الفعل بالخراب (٢٠ وفساد الامر وزيادة الاخباقة

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التكمة وقبض المستكفى على القاضي ابن ابي الشوارب ونفاه الى سر من رأى وقسم أعماله قولي الشرقية اباطا هر محد ابن احمد بن نصر وولي المديشة ابا السائب عتبة بن عبيد الله وكان ألى ابى عبد الله ابن ابي موسى الهاشمي الفضاء بالجانب الشرقي فدخل عليه المصوص في شهر ربع الآخر فاخلذوا امواله وقتلوه فولى أبو السائب مكانه

 <sup>(</sup>٢) زاد صاحب التكلة: وأقطع الجلب. وقال أيضا: وورد الخبر بوقوع الصلح بين سيف الدولة والاخشيد وسلم اليه سيف الدولة حلبا والطاكية فنزوج ابنة اخيه عبيد الله بن طفيج وتوسط دُّلكُ الحسن بنطاهم العلوي . وورد الحبر بموت ابي عبدالله الكونى محلب وقد تقدمت اخباره .

فاحتيج الي مصادرة ابن عبـ د العزيز الهاشمي واخوته . وكثرت كبسات اللصوص فكان اذا ظفر السلطان بلص قتلته العامة قبل ان يصل الي الوالى .

وقلد أبو جعفر ابن شيرزاد ينالكوشه اعمال المناون بواسط والفتح اللشكري أعمال المعاون بتكريت فاما الفتح اللشكري فانه خرج الي عمله بتكريت فلما وضل اليها ( . أنا ) امتد الي ناصر الدولة بالموصل فقبله وأكرمه وقلده تكريت من قبيله وردّه اليها. وأما ينال كوشيه فيكاتب الامير أما الحسين ابن يويه

وأخرج ابن شيرزاد تكين الشيرزادي اليالجيل فهزمه أصحاب أيي على ابن محتاج وانصرف الي بنداد

﴿ ذَكُرُ الْخَيْرِ عِنْ مُسْيِرِ أَنِي الْحُسِينِ أَحَمَدُ بِنْ تُونَهُ إِلَى يَعْدَادُ ﴾

ورد الخبر بدخول ينال كوشه في طاعة الامير أبي الحسين احمد بن و مه وان الامير قد تحرك من الاهواز يريد الحضرة فاضطرب الاتراك والديلم بغداد وأخرجوا مضاربهم الى المصلى وعسكروا هناك وأخرج أبو جعفر مضربه معهم . ثم ورد الخبر بعزول الامير أي الحسين أحمد بن بونه بالجسري فزاد الاضطراب ببغداد واستتر ابن شيرزاد واستتر المستكفي بالله فكانت امارة أبن شيرزا د ثلاثة أشهر وعشرين يوما . فلما وقف الاتراك على استتارهما عبروا الي الجانب الغربي وساروا الي الموصل فلما سار الاتراك ظهر المستكفئ بالله وعاد الى دار الخلافة

وورد أبو محد الخسن بن محمد الهلي (١) صاحب الاسير ابي الحسين

<sup>(</sup>١) وردت ترجمته في كتاب ارشاد الارس ٣ : ١٨٠

احمد بن بویه ولتی ابن شـــیرزاد حیث هو مستتر وفاوضه ثم انحدر الی دار السلطان ولتي ( ١٣٢ ) المستكفى بالله فاظهر المستكفى بالله سروراً بموافاة الامير أبي الحسين أحمد بن ويه وأعلمه أنه أنما استتر من الاتراك لينحل أمرهم فيحصل الامن للامير احمد بن بويه بلا كلفة . فلما كان يوم السبت لاحدى عشرة ليلة خلت منجادي الآخرة نزل الامير الو الحسن في معسكره بياب الشماسية ووصل الى المستكفى بالله ووقف بين مدمه طويلا وأخذت عليه البيعة للمستكفى بالله واستحلف له باغلظ الاعان وادخــل في اليمين الصيانة لابي احمد الشيرازي كاتبه ولعلم قهرمات ولابي عبد الله ابن ام موسى وللقاضي إبي السائب ولابي العباس احمد بن خاقات الحاجب ووقعت الشهادة على الستكفى بالله وعلى الامسير ابني الحسين فلما فرغ من اليمين سأل الامسير ابوالحسينَ المستكفي بالله في أمر ان شيرزاد واستاذنه في ان يستكتبه فآمنه واذن له فى ذلك . ثم لبس الامير الخلع وكنى ولقب بمعز الدولة ولقبأخوه أبو الحسن على بن يويه بماد الدولة وأخوه أبو على الحسن بن يويه يركن الدولة وأمر انتضرب القابهم وكناهم على الدنانير والدراه وانصرف بالخلم الي دار مونس (١) ونزل الديلم والجيــل والاتراك دور الناس فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة وصار رسما عليهم الي اليوم (١٣٢)

﴿ ذَكَرَ كَتَابَةَ ابْنَ شَيْرِزَادَ لَمْنَ الدُّولَةُ أَبِي الْحُسِينَ ﴾

ظهر أبوجعفر ابن شيرزاد من استتاره ولق معز الدولة ودبر أمر الخراج وجباية الاموال. وقبض الامير أبو الحسين على أبي عبد الله الحسين بن على بن مقلة وذلك لوصول رقعة له اليه يطب فها مكان ابن شيرزاد

<sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب التكلة : وعن جملة داو مونس المدرسة النظامية :

# ﴿ ذَكُرُ الْخَبُّرُ عَنْ قَبْضُ مَعْرُ الدُّولَةُ عَلَى الْمُسْتَكَفِّي بِاللَّهُ ﴾

كان السبب الظاهر أن علماً قهرمانته دعت دعوة عظيمة حضرها جماعة. من قواد الديلم فاتهمها الامــير معز الدولة أنها فعلت ذلك لتأخذ عليهم البيعة للمستكفي بالله وأن ينقضوا رياسة معز الدولة عليهم ويطيعوه دونه فساء ظنه لذلك ولما رأى من جسارتها واقدامها على قلب الدول. ثم قبض الستكفي بالله على الشافعي رئيس الشيعة من باب الطاق فشفع فيه اصفهدوست فلم يُشفِّعه فاحفظه ذلك وذهب الي مـرز الدولة وقال: راسلني الخليفة في ان القاه متنكراً في خف وازار . فنتج من ذلك وغيره مما لم يظهر خلعه من الخلافة فلما ان كان يوم الحيس لمان بقين من جادي الآخرة انحدر الامير معز الدولة الي دار السلطان وانحدر الناس على رسمهم فلما جلس المستكفي بالله على سريره ووقفالناس علىمر اتبهم دخل أبوجعفر الصيمرى وأبوجعفر ابن شيرزاد (١٣١) فوقفا في مرتبتهما ودخل الامير معز الدولة فقبل الإرض على رسمه ثم قبل يد المستكفى بالله ووقف بين يديه يحدثه تم جلس على كرسى وأذن لرسول كان ورد من خراسان ورسول ورد من أبي القاسم البريدي فتقدّم نفسان من الديلم فدا أيديهما الى الستكفي بالله وعلا صوتهما فارسية فظن أنهما يريدان تقبيل يده فدها اليهما فجذباه بها وطرحاه الى الارض ووضعاعمامته فى عثقه وجرًّاهُ . فنهض حينئذ معز الدولة واضطرب النياس وارتفعت الزعقات وقبض الديلم على أبى أحمد الشيرازي وعلى ابن أبي موسى الهاشمي ودخلوا الى دار الحرم فقبضوا على علم القهرمانة وابنتها وتبادر الناس إلى البــاب من

الروشن فجرى أمر.عظيم من الضغط والنهب (١)

وساق الديلمان المستكفي بالله ماشيا الى دار معن الدولة واعتقل فيها ونهبت دار السلطان حتى لم يبق فيها شيء وانقضت أيام خلافة المستكفي بالله وأحضر معز الدولة أبا القاسم الفضل بن المقتــدر بالله الى دار الخلافة في يوم الخيس لمان بقين من جمادي الاخرة سنة ٣٣٤ وخوطب بالخلافة وبويم له ولقب المطيع لله (۲)

# ﴿ ذَكُرُ خَلَافَةُ المَطْيِعُ لَلَّهُ وَمَا جَرَى عَلَيْهُ مِنَ الْأَمُورُ (١٢٠) ﴾

وقام له ابن شــيرزاد في تدبير الامور والاعال عقام الوزراء من غير تسمية بوزارة واستخلف على كتابت على خاص أمره أبا الحسن طازاذ بن عيسي واستحجب المطيع لله أبا العباس انخاقان. وأقام له الامير معز الدولة لنفةته كل يوم الني درهم وكتب بخبر تقلده الخلافة الى الآفاق

<sup>(</sup>١) وروى صاحب التكلة: قال أن البهلول: كنا أذا كلمنا المستكفي وجدنا كلامه كلام الدَّ ادين وكان جلدا بعيد الهــدر والحيلة وكان يلمب قبل الحلافة بالطبور ويرمي بالبندق ويخرج الي البساتين للفرجة واللعب وكان لاينفق عليه من الحبواري غير السودان ولا يماشر غير الرجال وعزم معز الدولة على ان يبايع ابا الحسن محمد من يحيي الزيدى العلوى فنعه الصيمري من ذلك وقال : أذا بايمته أستنفر عليك أهل خراسان وعوام البلدان وأطاعه الديلم ورفضوك وقبلوا امره فيك وبنو العباس قوم منصورون تعتل دولتهم مرة وتصبح مراراً وتمرض ثارة وتستقل اطوارا لان اصلها نابت وبنيانها راسخ - فعدل معز الدولة عن تعويله • ولما الزيدى العلوي فالراجع أنه الناصر لدبن الله ابوالحسن احمد بن يحيى الهادى ولكن يروى أنه نوفي سنة ٣٢٥ وان مدة ظهوره نحو ثلاث عشرة سنة .

 <sup>(</sup> Y ) قال صاحب كتاب العيون : وأمه أمولد صقلية واستها مشغلة و تعرف بالصفارة ( وكان العباس بن الحسن اهداها الى المقتدر ) وتأخذ من ورق السوسن أو غيرة الثني، البسير وتجعله في فمها وتصفر به صفيراً لم يسمع عثله تحكي به كل طائر وعيره

وتم الصلح بين الامير معز الدولة وبين أبي القاسم البريدي وتسلم أبن البريدي واسطا وضمن البقايا بها بالف الف وسمائة الف درهم واستخلف بالحضرة أبا القاسم عيسى بن على بن عيسي

وطلب الامير معز الدولة ابن شيرزاد برهينة لانه تين منه تبليحاً في أمر المال ولم يأمن ال يهرب واضطرب أبو جعفر وسأل الامير أن يقرضه ما يمشى به أمره فدفع اليه عدة من مراكب ذهب وفضة على ال يرد مكانها فتسلم أبو جعفر ذلك وسلم أخاه أبا الحسن زكريا رهينة .

وكان وصف للامير معز الدولة كفامة أبي الفرج ابن أبي هشام وشهامته فأوصله الى حضرته وأنس به ولطف محمله ورد اليمه أمر الضياع الحراب بالسواد وكلفه عمارتها . قال ثابت : وأخبرني أبو الفرج انه قال لمعز الدولة : لجبت أبها الامير في أمر أبي جعفر ابن شميرزاد (١٦١) في أن يكتب لك وراجعت الخليفة المستكني بالله دفعات حتى (١) أذن بأن نستكتبه لك ليسهذا لرغبة في صناعته فانه ما كان صانعا أمر كتاب الرسائل وأمر كتاب الخراج وانحا ولى ديوان النفقات مرة وكتب لابن الخال وكان إمراً متوسطا وما عدة كتاب الحضرة وأصحاب دواويهم في الكفاة وأهل الصناعة (قال)

<sup>(</sup>١) قال فيه صاحب النكملة . ولما استولي ابن شيرزاد على الامور قال أبو الفلرج ابن (أبي ) هشام : بأي شيء نفق عليك ? وما يصلح لكتابة الانشاء ولا لحباية الحخراج وانحا ولى ديوان النفقات وكتب لابن الحال تارة وقد سألك المستكفى عزله بعد ان سألك فيه فلم تحب . فقال : لما رأيت عظم لحيته الح

وقال أيضا . وصرف ابن نصر عرالفضاء بالجانب الغربي وأعاد ابن أبي الشوارب . وصادر ابن شيرزاد ابن أبي موسي وعم القهرمانة على أربعين الف دينار وقطع السانهما وسلمها الي المطبع لله . ولم يعارض أبا أحمد الشيرازي لقديم مودته

فقال : أنت صادق فاني ما سألت عنه أحداً فقال فيمه الا مثل قولك ولما رأيت لحيته ُ قلت « هذا بأن يكون قطانًا أولى منه ان يكون كانياً » ولسكن وجدته ُ وقد تقلد الامارة سغداد واستولى على ألخلافة وصار لي نظيرا ولملوك الاطراف وتصوّره الرجال بصورة من يصلح أن يرؤسهم ومَن يعقدون له على نفوسهم فاردت أن أحطهُ من هذه الحال الي ان اجعله كاتباً لفلام لي أو عاملا على بلد .

وكان الامير معز الدولة قد أخرج موسى فياذة وينال كوشمه في يوم الجمية لتسع بقين من رجب الي عكبرا مقدّمة له الى الموصل فلما سارا أوقع ينمال كوشه وان البارد عوسي فياذة وأخمذوا سواده ومضوا الي ناصر الدولة

وفي يوم الآنين لتسع خلون من شعبان استتر أبو جعفرابن شــيرزاد وأسلم أخاهُ أبا الحسن زكرياء (١٢٧)

ونزل ناصر الدولة ومعه الاتراك بسر من رأى لا ربع بقين من شعبان وابتدأت الحرب بينه وبين أصحاب معزالدولة بمكبرا وسأر معز الدولة يوم الخيس لاربع خلون من شهر رمضان ومعــه الخليفة المطيع لله الى عكبراً . وظهرأ بوجفر ابن شيرزاد ومضي فتلتى أبا العطّاف جبير بن عبدالله بن حمدان أخا ناصر الدولة فانه وافي بنداد ونزل باب قطربل فنزل معه أبوجمفر ابن شيرزاد ولؤلؤ وجماعة من العجم . ولقيه أهل بغداد ودبر الامور أبو جعفر ابن شبرزاد من قبل ناصر الدولة والحرب،تصلة بين معزالدولةوناصرالدولة يسر من رأى و نواحها .

فلها كأن يوم الاربعاء لعشرخلون من شهر رمضان وافى ناصر الدولة الى يفداد ( ۱۲ - نجارب (س) )

فنزل في الجانب الغربي أسفل قطربل بعد أن أحرق خزائن نفسه وأصحابه التي في الزواريق لظهور الديلم عليه وخلف أبا عبد إلله الحسين بن حمدان في الحرب. تم عبر أصحاب معز الدواة الديلم من الحانب الشرقي من سر من رأى الى الجانب الغربي من دجلة وساروا الى تكريت ونهبوها ثم صار بعضهم الي سِر من رأي ونهبوها ثم عبر جميعهم مع معزالدولة الى الجانب الغربي من دجلة والخليفة معهم وساروا منحدرين الى بفداد وبازائهم أبو عبد القالحسين ابن سعيد والاتراك في الجانب الشرق. فلما حصل معز الدولة (١٢٨٠) في الجانب الغربي عبر ناصر الدولة الى الشرق ونزل في رقة الشماسية واجتمع مع الآراك وما خطب ناصر الدولة للمطيع لله ولا ذكر اسمه ولا كنيته في الخطب. وفي يوم الاحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان أوقع أبو عبد الله الحسين بن سعيد بمسكر معز الدولة في الماء فغرق منهم وملك آلات الماء التي كانت معهم

ولماكان يوم الحميس لليلتين خلتا من شوال وجَّه ناصر الدولة بخمَّ بن رجاً من الديلم الذين كانوا في جملته إلى الجانب الغربي من بغــداد في جملة الجيش الذين عبر بهم لمحاربة معز الدولة . فلما صاروا على الخنـــدق الذي في قطيعة أم جعــفر وخاطبوا الديلم الذين مع معزّ الدولة أوهموا جيش ناصر الدولة الذين كانوا معهم ان جماعة من ديالمة معز الدولة يريدون ان يصبروا الحندق ليستأمنوا الى ناصر الدولة فافرجوا لهم عن الحنــدق حتى عـــبروه وقلبوا تراسمهم على جيش ناصر الدولة وحاربوه وأوقعوا به فالهزم أصحاب ناصر الدولة باسره '`` . وحصل القرامطة من أصحاب ناصر الدولة وتسكين

<sup>(</sup>١) لمله ناسرهم

الشيرزادي وغيره من قو اده محدقين بعسكر معن الدولة في الجانب الغربي فلم يكن يقدر معز الدولة على تناول شيء من علف ولا غيره فلمق أهل الجانب الغربي غلاء شديد وعد موالاتها الاقوات: وكان أبوجعفر الصيمري لتشاغله بامر الحرب قد رد خدمة من الدولة والقيام عما محتاج اليه هو وحاشيته وأسبابه الى أبي على الحسن بن هرون فدني أبو على هذاانه اشترى للامير معن الدولة كر دقيق حُو اري بعشرين الف دره (١٠ وتعذر على الناس العبور من الجمانب الغربي الى الشرق ومن الشرق الى الغربي لمنع ناصر الدولة من ذلك ولحق الناس في السواد من الجانبين ضرر عظيم بتسلط الجند الدولة من ذلك ولحق الناس في السواد من الجانبين ضرر عظيم بتسلط الجند على غلابهم فالهم كانوا محصدونها و يدرسونها و محملونها الى معسكرهم

وكان السعر في الجانب الشرق خسة أرطال خير بدرهم لورود الزواريق من الوصل بالدقيق وبق السعر في الجانب الغربي غالياً بعد إدراك الفلات لما ذكرنا فكان الرطل الواحد من الخبر بدرهم وربع أذا وجد وذلك لمنع ناصر الدولة ما يرد من الموصل أن يصل الى الجانب الغربي محولون بين أصحاب الغربي ولان اعرابه منتشرون في الجانب الغربي محولون بين أصحاب معز الدولة وبين الغلات ، وضرب ناصر الدولة دنانير ودراهم بسكة سنة معز الدولة وبين الغلات ، وضرب ناصر الدولة دنانير ودراهم بسكة سنة معز الدولة وبين الغلات ، وضرب ناصر الدولة دنانير ودراهم بسكة سنة مناسم المتقي لله وناصر الدولة وسيف الدولة .

واستعان ابن شيرزاد بالعامة والعيارين من بفداد (١٢٠) على حرب معن الدولة والديم وفرض قوما مهم (٢) وكان يركب كل يوم في الماء ومعه

<sup>(</sup>١) فأد صاحب تاربخ الاسلام : قلت الكر سبعة عشر قنطارًا بالدمشقي لان الكر أدبح وثلاثون كارة والكارة خسون رطلا بالدمشقي

<sup>(</sup>٢) قال صاحب السكلة : وكان ابن شديرزاد قد أثبت خاما من العيارين ليحاربوا

عدة زبازب فيها أتراك فينحدر ويُصعد في دجلة ويرمى من على الشطوط في الجانب الغربي من الديلم بالنشاب وكان ناصر الدولة عبر بصافي التوزوبي في الف رجل لكبس معز الدولة وعسكره فلقيه اصفهدوست وأبو جعفر الصيمري فهزماه . فكان جعفر بن ورقاء يقول وكان معهما :كنت أسمع ان رجلا واحدا بني بالف رجل فلا أصدق حتى شاهدت اصفهدوست وحملتَهُ وهزيمته صافي وزمرته فصدقت بذلك .

وكان معز الدولة بني زبازب في قطيعة أم جعـفر وعـددها نيف وخمسون فخرجت يوم الاربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة ألي دجلة وكان غلمان معز الدولة بحاربون فيها من في زبازب ناصر الدولة من أصحابه وذكر أبو جعفر الصيمري ان الجهدكان قد بلغ منهم والحينل قد أعيتهم وضاق بهم الامرحتي عزم معز الدولة على الرحيل الى الاهواز وحمل أثقاله وقال : ترون في طريقنا العبور فان أمكننا حيسلة فيمه والا جعلنا وجهنا الى الاهواز. وتهيأ اذعبر الصيمري واصفهدوست وبهما تسعة نفر في سحر يوم السبت انسلاخ ذي الحبعة الى الجزيرة (١٣١١) التي بازاء المخرّم وأرادوا العبور منها الى الجانب الشرق فعارضهم ينال كوشــه معارضة يســيرة وتهيأ لهم العبور وتبعهم أصحابهم فعيروا

﴿ ذَكُرُ الحِيلَةِ التي تُم بِهَا عبورهم ﴾

كان معز الدولة رتب هذه المابر في الصراة ثم حدرها في الليل على شاطىء دجلة الى موضع الثمانين لانه أضيق موضع فى دجلة ووافق وزبره مع ناصر الدولة ( نظفر ) بكافور خادم معز الدولة فشمهره . فظفر معز الدولة بابي الحس ابن شيرزاد فصلية حيا فاطاق أبو جمفر الخادم فحط معز الدولة أخاه .

الصيمري واصفهدوست وخواص ديلمه على العبور وأظهرهو آنه يمبر من أعلى قطر أل . فمضى بالليــل في وقت موافقهــم وضرب البوقات وسار بالمشاعل وحمل بعض تلك المار بالاوهاق على الظهر . فلما رأى أعداءُه ذلك سار أكثرهم بازائه لِمانعته فتمكن الصيمري ومن معــه من العبور وكان الصيمري أول من بذل نفسه لان أصحابه لهيموا العبور فلما سيقهم أُنفوا وتبعوه . ثم عاد معز الدولة الى هــذا الموضع وقــد أحس القوم بحيلته فتكافروا بالزبازب ومنعوهم من العبور وغر"قوا ركوتين واشتدت الحرب والهزم الاتراك. وكان ينال كوشــه قد شرب ليلته ولمــا حصــل جماعة من الديلم في الجانب الشرقى زعقوا بينال كوشــه فانهزم ومضى أصحابه الى باب الشماسية . (١٣٢) واضطرب عسكر ناصر الدولة فوجَّه ابن شيرزاد الى ناصر الدولة : ان الصواب ان تركب لتلقى من عبر من ألديلم . فرد عليه في الجواب : اذالمادة قد جرت باني اذا ركبت الهزم الناس. وأن الصواب أن يركب هو فركب أبو جعفر ورأى النباس قدركب بعضهم بعضا وليس يلوى أحـــد على أحد ولا يقف فانهزم هو أيضا معهم وانهزم ناصر الدولة وملك الديلم الجانب الشرقى وأحرقوا ونهبوا وتُتل من العامة جماعة ومات منهم عددٌ كثير من رجال ونساء وصبيان لان الخوف حملهم على المرب لما كانوا قدُّ موه الى الدَّيلِم من الشُّـتُم والحرب في أيام الفَّنة فخرجوا حفاة في الجر الشديد ومشوا الى عكبرا فاتوا في الطريق ('' وجرى معز الدولة على

<sup>(</sup>١) وَاد صاحب السَّكَلَة : قال بعضهم : رأيت امرأة تقول : انا بنت ابن قرابة ومعى حلى وجواهر تزيد على الف دينار ثمن يأخذها وبسقيني شربة ماء ٪ فما أجابها أحد وماتت وما قتشها أحد لشفل كل انسان ينفسة

عادته في الرأفة فامر برفع السيف والكف عن النهب وأمن الناس وملك الحانسين . ولما منعهم معز الدولة ونادى بالكف لم ينتهوا ولا كانت له قدرة على منعهم حتى ركب الصيمري فقتل جماعة وصلب بعض غلمان الديلم وواصل الطوف والحماية بنفسيه حتى أمكنه تسكين الجند وحزر ما انتهب فكان مقداره عشرة آلاف ألف دينار وذاك ان القصه وقم على مواضم التحار وحيث الاموال والامتعة.

ومضى ناصر الدولة وان شيرزاد والاتراك (١٢٢٠) التوزونيّة مصعدين الي عكبرا فلما استقروا بها راسل ناصر الدولة الامير معز الدولة يلتمس الصلح (١) في آخر المحرم سنة ٢٣٥ وكان ناصر الدولة فعل ذلك بغير علم الاتراك فلما وقفوا على ذلك أرادوا الوبوب به وهمُّوا به فرُ قِي اليــه الخبر وصح عنده ما عزموا عليه فهرب منهم ومضى منذًا مسرعا نحو الموصل وتركهم . وكتب معز الدولة بالفتح عن العليم لله كتابا نفــذ الى الامير عماد الدوله والى سائر الاطراف.

#### ﴿حيلة غريبة يذنبي أن محترز من مثلها ﴾

ومن أطرف الامور وأعجبها ان رجلا قصد مضرب ناصر الدولة وهو يباب الشمَّاسيَّة بازاء معسكر معز الذولة فدخله بالليل ودخل خيمتِه وهو نائم فيها ولم يشعر به الحُرّاس ولا الحجّاب ولا البوّ ابون ولا الخمدم ومضى حتى عرف موضعه وشاهده وهو بائم وعرف موضع رأسه من المخدة ورحغ ليطنيء السراج وشمعة كانت تقربه خازج الحمة فيعود فيضم السكين في موضع حلته . فاتنَّق إن القلب ناصر الدولة في نومه ولما رجع

<sup>(</sup>١) قاء صاحب النَّكلة : أَنفذ باني بكر ابن قرابة

الرجل لاطفاء الشمعة من جنب الى جنب فاطفأ الرجل الشمعة وعاد وقد أظلم الموضع فوضع سكَّينه في الموصع الذي كان فيه تقديره وما شــكُّ ان السُّكين يقع في حلقه (١٣٠) فبقي السَّكين مغرَّ زاًّ في المخدَّة مكان رأس ناصر وانتبه ناصر الدولة ورأى السكين وطلب الرجسل فلم يُنحق وشاع الخسبر فصار الناس الى ناصر الدولة للتهنئة بالسلامة . ومضى الرجل الى معز الدولة لِيشِّره بأنه قد قتله واستشرحه ما عمل فشرحه له فقال معز الدولة : مثل هدا لايؤمن . وسامه الى الصيمري ليحبسه فقتله الصيمري

وفى هذه السنة أفرط الغلاء حتى عدم الناس الخيز البنة وأكل الناس الموتى والحشيش والميتة والجيف وكانت الدابة اذا راثث اجتمع على الروث جماعـة ففتشوه ولقطوا ما يجدون فيه من شـعير وأكلوه وكان يؤخذ نرر قطونًا ويضرب بالماء ويُسط على طابق حديد ونجعل على النارحتي نقب ويؤكل ولحق النباس من ذلك في أحشائهم أورام ومات أكثرهم ومن بقى كان في صورة الموتى . وكان الرجل والمرأة والصبي بقف على ظهر الطريق وهو تالف ضرًا فيصيح الجوع الجوع الي أن يسقط ويموت وكان الانسان اذا وجد اليسير من الخبز ستره تحت ثيانه والا استُلب منه ولكثرة الموتى والله لم يكن يُلحق دفهم كانت الكلاب تأكل لحومهم .(١٣٠) وخرج الضَّمَتِي الى البصرة خروجًا مُفرطًا متنابعـين لا كل التَّمْو فتلف أكثره في الطريق ومن وصل مهم مات بعد مُديدة . ووجدت امرأة هاشمية قد سرقت صبياً فشوته وهو جيّ في تنّور فأكلت بعضه وظفر بهـا وهي. تأكل البعض الباقي فضُربت عنقها . وكانت الدُّور والعقارات تُباع برغفان ويأخذ الدلال محق دلالته بعض ذلك الخبر ، ووجدت امرأة أخرى تقتُل الصبيان وتأكلهم ثم فشا ذلك فقُتلت عدّة منهن ". ولما زالت الفتنة ودخلت الفلات الجديدة انحل السمو

ولما استتر ابن شيرزاد نظر أبو جعفر فيما كان ينظر فيه ابن شيرزاد ثم قلد الامير معز الدولة والصيمري الحسن بن على بن مقلة ما كان أبوجعفر ينظر فيه من أعمال الخراج وجباية الاموال (١)

وفي هذه السنة شغب الديلم على معز الدولة شغبا قبيحا وكاشفوه بالإسماع وخرقوا عليه بالسفه الكثير فضمن اطلاق أموالهم في مدة ضربها لهم فاضطر الى خبط الناس واستخراج الاموال من غير وجوهها . فاقطع قو اده وخواصة واتراكه ضياع السلطان وضياع المسترين وضياع ابن شيرزاد وحق بيت المال في ضياع الرعية وصار أكثر السواد مُنفلقا وزالت أبدى العمال عنه (١٦٦) وبتي اليسير منه من المحلول فضمز واستفى عن أكثر الدواوين فبطلت وبطلت أزمتها وجمعت الاعمال كلها في ديوان واحد .

(ذكر ماانهي اليه هذا التدبير من سوء العاقبة وخراب) (البلاد وفساد العساكر وسوء النظام) ان التمدبير اذا بُني على أصول خارجة عن الصواب وان خني في

<sup>(</sup>۱) زاد صاحب التكلة: فقيض (يعني ابن مقدلة) على أبي زكرياه السوسى والحسن بن هرون فشتهما فقال الصيمرى: لم يكن غرضك غير التشفي منهما. وأطلق معز الدولة أبا زكرياه السوسى ولم يلزمه شيئا وألزم الحسسن بن هرون خمسين الف دينار وعزل ابن مقلة وأفرد الصيمرى بالامر. وقال أيضا: وفي شعبان انبثق البحر بهن الخالص والنهروان.

الابتداء ظهر على طول الزمان . ومشـل ذلك مثل من ينحرف عن جادَّة الطريق انحرافا يسيراً ولا يظهر انحرافه في المبدأ حتى اذا طال به المسير بمُد عن السمت وكلُّما ازداد امعانا في السير زاد بمدُهُ عن الجادة وظهر خطأهُ وتفياوت أمره . فمن ذلك أنه أقطع أكثر أعمال السواد على حال خرامه ونقصان ارتفاعه وقبل عودته الى عمارته . ثم سامح الوزراء القطمين وقبـــاوا منهم الرُشَى وأخــذوا الصانعات في البعض وقبلوا الشــفاعات في البعض فحملت الاقطاعات لهم بعبر متفاوتة · فلما أتت السنون وعمرت النواحي وزاد الارتفاع في بعضها بزيادة الغلاّت ونقص في بعضها بأنحطاط الاسمار ﴿ وَذَلَكَ أَنَ الْوَقِتِ الَّذِي أَقَطَعَ فِيهِ الْجَنْدُ الْاقطاعاتِ كَانَ السَّمْرُ مُـفْرِطُ الغلاء للة حط الذي ذكرناه ) فتمسَّك الرابحون عما حصل في أيديهم من اقطاعاتهم ولم يمكن الاستقصاء عليهم في العبرة . وردَّ الخاسرون اقطاعاتهم (٩٢٧) فعُوَّضُوا عَمَا وَتُمَت لهم ثقائصها واتَّسع الخرق حتى صار الرسم جاريا بان يخرب الجند اقطاعاتهم ثم يردوها ويعتاضوا عنها من حيث نختــارون ويتوصلون الى حصول الفضل والفوز بالربح - وقُلِّدت الاقطاعات المرتجعة من كان غرضه تناول ما يجده فيها ورفع الحساب ببعضه وترك الشروع في عمارتها ثم صار المقطعون يعودون الى تلك الاقطاعات وقعد اختلط يعضها بعض فيستقطعونها بالموجود امد تناهما في الاضمحلال والانحطاط. وكات الاصول تذوب على ممر السنين ودرست العبر القدمة وفسدت المشارب وبطلت المصالح وأتت الجوائح على التناء ورقت احوالهـم فمن بين هارب جال وبين مظلوم صابر لاينصف وبين مستريح الى تسليم ضيعته الى المقطع لبأمن شرَّه وبوافقه. فبطلت العارات وأغلقت الدواوين وامحي أثر السكتابة

والعالة ومات منكان يحسنها ونشأ قوم لايعرفونها ومتي تولى أحدهم شيئا منها كان فيــه دخيلا متجلفاً . واقتصر القطعون على تدبير نواحيهم بملانهــم ووكلائهــم فلا يضبطون ما بجرى على أيديهم ولا يهتدون الى وجــه تشنير ومصلحة ويقطعون أموالهم بضروب الافساد واعتاض اصحابهم (١٣٨) مما يذهب من اموالهم بمصادراتهم وبالحيف على معاملهم . وانصرف عمال المصالح عنهما لخروج الاعممال عن بدالسلطان ووقع الاقتصار في عملها على ان يقدر مايحتاج اليه لها ويقسط على القطعين تقسيطات يتقاعدون بها وبادائها وان ادوها وقعت الخيانة فيها فلم تنصرف الى وجوهها . وقل حفسل الناظرين بالحوادث تعويلا على أخــٰذ ما صفا وترك ما كدر والرجوع على السلطان بالمطالبة وردّ ما تخرب على الديهم من الاقطاعات وفوض تدبير كل ناحية الى بعض الوجوه من خواص الديلم فأتخذه مسكنا وطعمة والتحف عليهم التصرفون الحونة وصار غرض احدهم الترجية والتمشية والدفع من سنة الى سنة . وعقدت النواحي الخارجة من الاقطاعات على طبقتين من الناس احداهما أكابر القواد والجند والاخري اصحاب الدراريع والمتصرفون فاما القواد فانهم حرصوا على جمع الاموال وحيازة الارباح ودعوي المظالم والياس الحطائط فان استقصى عليهم صاروا اعداءهم - ولما كثرت أموالهم وانفتقت بهم الفتوق خرج منهم الخوارج وان سومجوا استشرى طمعهم ولم يقفوا منــه عند غاية - وأما أصحاب الدراريع (١٣١) فكانو اهدى من الجندى الى تغريم السلطان والحيلة عليه في كسب الاموال ونظر بعضهم الى بعض فيماتجرى عليه معاملاتهم وبذلوا المرافق واعتصموا بالوسائل ووجب افيجِمع الناس حكم واحد . وتوالت السنون عليهم فتفردوا بنواحيهم وخلوا

عمامليهم فمن مستضعف يصادر وينسير رسمه وتنقص معاملته على قدر خاله وماله ومن مانع جانبه فيخفف عنه الرسوم ويرتفق على ذلك منه بالاموال ويتخده الضامن عضدا في شدائده وعند مناظرة سلطانه ويصطلم المستضعفين - فبطل أن ترفع الى الدواوين جماعة أو تعمل لعامسل مؤامرة اويسمع لاحد ظلامة او يقبل من كاتب نصيحة واقتصر في محاسبة الضمناء على ذكر أصول العقد وماصح منه وبقي من غير تفتيش عما عومات به الرعية واجريت عليه احوالها من جور أو نصفة من غير اشراف على احتراس من الخراب اوخراب يعاد الىالعارة وجبايات تحدث على غير رسم ومصادرات ترفع على محض الظلم وأضافات الى الارتفاع ليست بعـبرة وحسبانات في النفقات لاحقيقة لشيء منها ومتي تكلم كانب من الكتاب في شيء من ذلك فكان ذاحال ضمن ونكب واجتيح وقتــل وباعه السلطان بالتطفيف. '`` وان كان ذا فاقة وخلة ارضى باليسير فانقلب وصار عونا للخصم ولم يكن يذلك علوم لان سلطانه لا يحميه اذا خاف ولا ينصره اذا قال.

فهـذه جملة الحال في ضياع الدخل فاما الخرج فان النفقات تضاعفت وسوق الدواوين أزيلت والازمة بطلت الى غــير ذلك من أمور يتسع فيها القول ويقتضى بعضها سياقة بعض فاقتصرنا على الاشارة دون التطويل ثم ركب معز الدولة الهوي في أمور غلمانه فتوسع في اقطاعاتهم وزياداتهم واسرف في تمويلهم وتخويلهم فتعذر عليـه ان يذخر ذخـيرة لنوائبـه أو ان يستفضل شيئا من ارتفاع ولم نزل مؤونته نزيد ومواده تنقص حتي حصل عليه عجز لم يكن واقفا على حد منه بل يتضاعف تضاعفا متفاقها وأدى ذلك  المنافسة للاتراك من اجل حسن احوالهم . وقادت الضرورة الى ارتباط الاتراك وزيادة تقريبهم والاستظهار بهم على الديلم وبحسب انصراف العناية الى هؤلاء ووقوع التقصير في أمور أولئك فسدت النيات وفسد الفريقان اما الاتراك فبالطمع والضراوة (١٤١) وأما الديلم فبالضر والمسكنة واشرأبوا الى الفتن وصارت هذه المعاملة لقاحاً لها وسببا لوقوع ماوقع فيها مما سنذكر جلا منه في مواضعها عشيئة الله

وفي هذه السنة سمات علم القهرمانة وقطع بعد ذلك لسانها وفيها ورد الخـبر بان نوحاً صاحب خراسان قبض على اخوة ابي على ان محتاج وقتل بعضهم

### ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾

لما الهزم ابن محتاج من بين بدي ركن الدولة بعدان كان ضمن نظرائه لصاحب خراسان فتح الرى أمده صاحبه بابن ملك وجماعة من نظرائه وقواده وبالغ فى تقويته فسار في عدة وعدة وافرة . فكاتب ركن الدولة عماد الدولة وسأله المدد فامره ان يخلي لهم الطريق ويصير اليه واعلمه أن له تدبيراً في ذلك فقمل ركن الدولة ذلك ودخل الخراساية الري . فراسل عماد الدولة صاحب خراسان سراً يعرفه قلة جدوى الرى عليه مع ما يلتزمه من النفقات على العساكر العظيمة وان الاستيحاش بينه مما زائد مع ذلك ويسأله ان يزيل هذه الوحشة بان يضمنه اعمال الري عشر سنين عمل ما تقرر عليه بينه وبين ابن محتاج وزيادة ما فة الف دينار في كل سنة على ان يسلفه مال سنة (١٤٠٠) وسأله انفاذ ثقة من ثقاته ليوقع العهد معه ومحمل المال على يده وأنه بعاونه بعد ذلك على ابن محتاج حتى يظفر به . فوردت هذه الرسالة على وأنه بعاونه بعد ذلك على ابن محتاج حتى يظفر به . فوردت هذه الرسالة على

نوح بن نصر ونيته فاسدة لابن محتاج وتطلعت نفسه الى تحصيل المال فشاور ثقاته وكلهم اضداد واعداء لابن محتاج فاشاروا عليه بقبول مابذله عماد الدولة فاظهر حينئذ ماكان في نفسه وقبض على اخوة ابي على ابن محتاج وأهله واسبابة وقتل بعضهم. وأنهذ الى عماد الدولة على ين موسى المعروف بالزرار وكان من قواده واكابر حاشيته فسارعلي الجمازات واستقبله عهاد الدولة وأكرمه وواصل اليــه العطايا والتحف وماطله فيما ورد له . وراسل ابا على ابن محتاج يعلمه خبر هذا الرسول ويطلعه على ما وزد له وقرر في نفسه الهعلى عهده محافظ على وده وحذره من غدر نوح وخوفه منه فحينئذ انفذ ابن محتاج رسوله الى ابراهم بن احمد وهو عم نوح وكان اذ ذاك بالموصل احد قواد ناصر الدولة فعرفه أنه قد عقد له الرياسة وأخــ له البيعة على اصحابه على ان يكون اليه خراسان وعضي معه فيحاربان نوحا ويؤكد عليه ان يعجل اليه . فرغب ابراهيم بن احمد في ذلك واستأذن ناصر الدولة (١٤٣٠ في المضي فقال له : كن على المصير الى بنداد فانتظر حتى ندخلها فاذا دخلناها قلدك الخليفة وخلم عليك من داره وعقد لك لواء فيكون أعز لك وأقوى لامرك. وكان هذا في آخر أيام المستكفي بالله فعمل ابر اهيم بن احمد على ذلك فلما طالت المدة وحدث على المستكفي بالله الحادثة وأنحدر ناصر الدولة الى بغداد تتابعت رسل أبي على ابن محتاج الي ابراهيم فعسبر تكريت في سبعين غلاماً ومضى الى دقوقا ومنها الى طريق خراسان . ثم وردت كتبه من الري على ناصر الدولة بأنه سائر الي نيسابور لمحاربة ابن أخيه نوح فانفذ السه ناصر الدولة خلعاً سلطانية ولواء عقده له عن الخليفة المطيع لله وحمل اليه ذلك مع خجخج المسمول فتطع الناس له من ذلك وقالوا أنه لا يتم أمره. ولما بلغ أبا على مسير ابراهيم تلقاه الى همدان وعاهده على السمع والطاعة والنصيحة وعاد معه الى الري م نهضا جميعا الى خراسان وكتب كتابا الى ركن الدولة بانه سائر الى خراسان وأنه قد أفرج له عن الرى فكتب عاد الدولة الى أخيه ركن الدولة بالمسير اليها فبادر الى ذلك واضطرب خراسان على توح بن نصر

# ﴿ ذَكُرُ مَا تُمْ مِنَ الْحَيْلَةُ لَعَمَادُ الدُّولَةُ فِي تَلْكُ الْحَالُ ﴾

لما فرغ عماد الدولة من التضريب بين ابن محتاج وبين صاحبه وتمت الكائفة بالمداوة بينهما (١٤٠) بادر برد الزرار رسول صاحب خراسان على نوح برسالة يقول فيها: أنه قد ظهر ما كان ينذره به من سوء نية ابن محتاج وسعيه عليه وأنه لما كاشفه بالحرب مع عمه ابراهيم أنفذ أخاه ركن الدولة الى عسكره حتى اذا سارت جيوش نوح بن نصر الى عمنه والى ابن محتاج واحتاج الى أن يسمير ركن الدُّولة من ورائهم مُعاونًا له عليهما فمل ذلك . وأقبل نوح الى نيسابور فى عساكره وجميع من معه من أصحاب جيوشـــه ورجاله فبرز له ابراهيم وابن محتاج فحارباهُ وكسراهُ وأسرا ابراهيم بن سبمجور ومنصور بن قراتكين وعدداكثيرا من قواده واستأمن أكثر جيشه وانصرف توح مفىلولا على حال سيئة من الضعف والجيرة واتبعهُ ابرلهيم وابن محتاج وخملا معهما ابراهيم بن سمجور ومنصور بن قراتكين أسيرَين واستمرَّت بنوح الهزيمة الى سمرقند فدخل ابراهيم بن أحمد بُخارى ولشتمل على الخزائن والذخائر وذلك في سـنة ٣٣٥. وكـتب ابن عتاج الى بماد الدولة يبشره بما جرى ويسئله تجديد أمر السلطان لابراهيم إِنْ أَحَمَدُ بِالْخَلَمُ وَالْفِقَدُ لَهُ عَلَى خُرَاسَانَ . (ذكر ما انتهى اليه أمر ابراهيم وابن عتاج مع نوح بن ) ( نصر وما اتفق من الاسباب التي أعادت نوحا ) ( الى سريره ومقر عزه بخراسان (١١٠٠ )

كان سبب ذلك أن أبراهيم أصغى إلى قوم حساد لابي على إبن محتاج فكانوا يوهمونه أن أباعلى أنما استعان به ليجتمع له جيوش خراسان فاذا فرغ من نوح عطف عليه فعامله بمشل ما عامل به نوحا وأن الصواب له أن محترز منه . فو قر ذلك في نفس أبراهيم وأطلق ابن سمجور وابن قراتكين وخلع عليهما من غير رأي أبي على ابن محتاج فاستوحش ابن محتاج وانقبض عن أبراهيم وتمكن أن سمجور وابن قراتكين من اسمالة الحند وكاتبا نوحا وترددت الرسل ينهم سراً . ثم أن نوحا سار إلى ثغور خراسان فيمع منها جيشا واستخرج أموالا وعاد إلى بخارى فللكها وقهر خراسان فيمع منها جيشا واستخرج أموالا وعاد الى بخارى فللكها وقهر خراسان فيمع منها جيشا واستخرج أموالا وعاد الى بخارى فللكها وقهر

﴿ ذَكُرُ الحَمِلُ التي ثَمَّتُ لِنُوحَ عَلَى عَمْهُ حَتَّى تَكُنُ مِنْهُ وَمِنْ عَسَكُرُهُ ﴾

كان ابراهيم وابن عتاج خرجا الى ظاهر بخاري وعسكرا بموضع قال له ريكستان فينيا م نرول اذ صاح صائح في الميدان الذي بحداء دار الامارة ببخارى « نوح يامنصور » واجتمع اليه طائفة من الحشم ، ثم ان توحا زحف الى عمه ابراهيم وكان يدير أمره ابن أبي داود البلخي فاحتال على تقوية قلوب أصحابه بان أعلمهم ان مدداً كثيرا قد أقبل اليهم وهم يلحقون في ونات الحرب قد وقعت في ذلك اليوم فكانت على نوح . في الليل وكانت الحرب قد وقعت في ذلك اليوم فكانت على نوح . فلما كان في الليل أنف طائفة من عسكره مع مراكبهم والمره بالإيماد فاذا كان في الليل أنف من الليسل ضربوا بطبولهم وبوقاتهم وماديهم فاذا كان في الليل أنف من الليسل ضربوا بطبولهم وبوقاتهم وماديهم

ودخلوا العسكر في صورة المدد فقعلوا ذلك فلم يزالوا الى الصبح يدخلون العسكر على هذه الصورة فلما أصبحوا وتصافوا للحرب استأمن الديلم الذين كانوا مع ابراهيم والهزم قوم من أصحابه ولنهزم أبو على ابن محتاج وظفر نوح بابراهيم وعامله عما ذكرت

وفي هذه السنة مات أبو بكر محمد بن طفح الاخشيد وتقلد مكاند ابنه أبو القاسم أوجور وغلب كافور الخادم الاسود وكان خادم الاخشيد على الامس (')
وفيها مات على بن عيسى عن تسعين سنة ('')

(١) زاد فيه صاحب التكلة : وكان ابن طعج جبانا شديد البيقظ في حروبه وكان حيشه محتوى على أربعمائة رجل وكان له خسة آلاف مملوك محرسونه بالليل بالنوبة كل بوبة ألفا مملوك وبوكل مجانب خيمته الحدم ثم لابنق بعد ذلك فيعضى الى خيم الفراشين فينام . قال التنوخى : لقب الراضي أبا بكر محمد إن طعج أمير مصر بالا خشيد وسبب فينام ، قال التنوخى : لقب الراضي أبا بكر محمد إن طعج أمير مصر بالا خشيد وسبب فيناه أنه فرغاني وكل ملك فرغانة يدعا اخشيد كما تدعو الروم ملكها بقيصر والفرس بكسرى وشاهائشاه والمسامون بامير المؤمنيين وملك أشرو سنة الافشين وملك خوارزم كدارزم شا، وملك الترك خاقان وملك جرجان صول وملك آذربيجان اصبهذ وملك طبرستان يدعا سالار . وأبو بكر ابن الاخشيد على مذهب الحباي كان حده يدعا محضرة المبستان يدعا سالار . وأبو بكر ابن الاخشيد على مذهب الحباي كان حده يدعا محضرة المبستان المناه والهب على ابنه بذلك وهو من أولاد الملوك بفرغانة .

(٢) قال صاحب النكلة : حكى هلال بن المحسن : قال أبو على بن محفوظ : لما ورد معز الدولة وأبو جعفر الصيمرى معه الى بفداد أبراد أبو الحسن على بن عيسى المركوب اليه وقضاء حقه ، واتحق أنه نزل الى داره ليجلس في سميرية وأبو جعفر محتاج في طياره وأبا وأخي وأبو الحسبن طازاد بن عيسي معه فقال لنا : من هذا ? فقلنا : الوزير أبو الحسمن على بن عيسي ، فقال لابى الحسن بن طازاد : قدم بنا اليه فاسأله ان ينزل معنا في الطيار . فقدمنا منه وسلمنا عليه فقال له أبو الحسن ظازاد : الى أبن توجه سيدنا . فعال نه أبو الحسن شكل ذلك ، فقال له ا

### (ودخلت سنة خمس وثلاثين وتلمائة)

لما اجتمع لمعز الدولة أمر بغداد في هذه السنة زاد فى التوثّق من أمير المؤمنين المطيع لله فاستحلفه بيمين عظيمة اللّ يتفيّب عن معز الدولة ولا يبغيه

فينتقل سيدنا الى الطيار فانه أولى . فامتنع ولم يزل براجمه وكان معه ابنه أبو نصر خاطبه حتى فعل وسهل عليه ذاك ويزل . وقام له أبو جعفر الصيمرى عن موضعه وقد وصانا ان لانعرفه اياه وكان أبو نصر عرفه وأراد ان يشسعر أباه فلم تدعيه طاعة لا بي جعفر . وسرنا مصمدين ووصلنا الى معسكر معز الدولة بياب الشهاسية وقدم الطيار الى المشرعة فقال أبو جعفر لا بي الحسين : تجلس يا سيدنا بمكانك حتى أصعد الى الامير وأعرفه خضورك . فعال له : لك أطال الله بقاهك عند الامير أثرة وبه أنسية : قال : نع . وصعد فلما صعد قال أبو نصر لا بيه : هدذا الاستاذ أبو جعفر الصيمرى . فارتاع وقال له : ألا أعلمننا ذلك لاوفي للرجل حقه ? قال : منعني أصابنا . وأقبل على طازاد نقال له : لا أحسين الله جزاءك كذا يفعيل الناس النقال : والله ياسيدنا مافعلت مافعاته الا لان الاستاذ أمرني به ولم يمكنني المخافة له . فقال . انا لله وانا اليه راجمون . ووجم وجما شيديدا ثم قال : من هاذان أعز هما الله ؟ ( وأشار الي والى أخي ) فقال طزاد : ابنا محفوظ . فاستثبته وقال : الذي كان يصبحب جعفر بن والى أخي ) فقال طزاد : ابنا محفوظ . فاستثبته وقال : الذي كان يصبحب جعفر بن الفرات ? قال : نم . فقال : قد كان جعفر من الهمال الظالمة -

ولما صد الصيمرى الي معز الدولة وجده على شراب فلم يقل له شيئا وعاد الى على بن عيسى فنهض له وأعظم ه وقال له : قد جنا على أصحابنا في كتماني موضع الاستاذ حتى كان في تقصيرى في قضاء حقه ما لم أحتمله وأنا أعتذر اليه أدام الله عزه من ذاك . فقال : فعل الله بك يا سبدنا وصتع وأى تقصير جرى? فالذه الى طازاد فقال : ألم أوصك بترك اعلامه أمرى ? فقال : أبو نصر ولده أعلمه وقد حصلت بين العتب أبها المستاذ منك ومنه . وقال له أبو جه فر : الامير على حال لا بجوز لها مثلك عليها وهو يمتذر من تأخر الاجباع باعتراض ما اعترض منها واذا تـكلف سيدنا العود في غداة عز لقيمه ووفاه من الحق ما يجب ان يوفيه اياه والطيار يباكر بابه . وانصرف أبو الحسن وعاد أبو جه فر الى معز الدولة فقال له : وافي على بن عيسى للقاء بك وخدمتك فاعتذرت اليه عندك بانك على نبيذ ولم بجز ان يراك عليه . فقال : من على بن عيسى الفاء بك وخدمتك

سوءاً ولا يُمالئ له عدواً فلما حلف أزال عنه التوكيل وعاد الى دار الخلافة واعتزل أبو على الحسن بن هرون النظر في الامور لتجامُل

ففال: وزير المقتدر بالله . ففال: ذلك العظيم! قال: تعم. قال ما وجب أن ترده فانى كنت أقوم الى مجلس آخر واللقاء فيه . فقال: ما كان يحسن أن يشم منك رائحة شراب وفي غديا كرك. ففال معز الدولة: وكيف أماملة وما الذي أقول له ? فقال له الصيمرى: تنزعج له بعض الانزعاج وترفع مجلسه وتعطيه مخدة من مخادك وتقول له «ما زلت مشتاقا الى لقائك ومتشوقا للاجباع ممك وأريد أن تشير على في تدبير الامور وعمارة البلد عما يكون الصواب فيه عندك »

وجاه أبو الحسن على بن عيمى من غد ودخل على مهز الدولة فوفاه من الاجلال والا كرام أكثر بما وافقه عليه أبو جهنر وأعطاه مخدة من دسته ققبلها أبو الحسن وقال له ما يقال لمئه فقال له مهز الدولة ؛ كما نسمع بك فيمظم عندنا أمرك و يكثر في نفوسنا ذكرك وقد شاهدت منك الآن ما كنت مؤثرا واليه متطاما والدنيا خراب والامور على ما تراه من الانتشار فاشر على بما عندك في اصلاح ذلك . فقل له أبو الحسن : هذه النية منك أبها الامير داعية الى الخير ومسهلة الى النجح وطريق القماوة ودرور المادة واستقامة أمر الجند والرعية والهدل ، والذي أهاك الدنيا وأذهب الاموال وأخرج الممالك عن يد السلطان خلافه وأعا يأتي الضلاح و يطرد الاغراض بالولاة الموفيين والاعوان المنصون

وجد ثنا عمر بن شبة قال : حدثما فلان (وذكر الاسناد عن النبي صليم) أنه قال : اذا أراد الله بوال خيراً قيض له وزير صدق أن غفل أذكره وان برفل أيقظه . وقد وفق الله الامير من حدثا الاستاذ (وأشار لابي جعفر) من تمك فيه أسباب الكماية وبانت فيه شواهد الخالصة ويوشك أن يجرى الحيرعلى يده ويتأ تى المراد بحسن تدبيره . فتراجع أبو جعفر وتوقف عن تفسير هدذا القول لمنز الدولة وفطن معز الدولة أن توقفه لامن كره ذكره فقال لابي سهل المارض : افظر ما يقول . فقسر له تفسيرا لم يفهم عنه ولا استوفى القول فيه وتلجلج في ذكر رجال الحديث حتى استفهم معز الدولة أساءهم وقال : هؤلاه أصحاب يسول الله صليم ؟ فقال أبو الحسن : لا هؤلاه رجال تقلوا لذا الحديث عنه . ثم عاد أبو جعفر الى الترجمة يفهما وقال أبو الحسن : ومن أولى ما فظرا فيه الامير وقده مد هذه البثوق هي أصل الفساد وخراب السواد . فقاله ؛

الصيمري (١١٧) عليه ومصادرة كاتب فرد النظر في الاعمال الي أبي الحسين على بن محمد بن مقلة من قبل أبي جعفر الصيمري ورعى له معز الدولة مكاتبته له أيام مقامه في الجانب الغربي فلما عبر معز الدولة ولقيه لزمه ثم ردًّ في هذا الوقت اليه النظر في الامور (١) وقُرَّد كتبة الخليفة أبو أحمد الفضل

وقد نذرت لله عند حضوري في هذه الحضرة الآأقدم شيًّا على ذلك ولو نفقت فيه جميع ما أملك . قال : إذن مجسن الله عونك ويذلل لك على صعب ويسهل كل مراد بين يديك . فلما أنقضي الفول بنهما في ذلك قال معز الدولة : أذ كر حوائجك لاتقدم فها بمــا أَقْضَى بِهِ حَمْدُكِ . قَالَ : الحَاجِمَةُ الحَاضَرَةُ هِي اليَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي انْ يَطِيلُ بِقَاءُكُ ويديم علاك ومتى عرضت من بعمد حاجمة اليك كان المعول فها عليمك. قال : لابد من ان تذكر شيئًا. قال حراسة منازلي فانها نشتمل على عدد كشير من بنين وبنات وعجائز وأهل وأقارب وأتباع وأصحاب. قال : همذا أقل ما افعله . ونهض أبو الحسن وشيعه أبو جعةر ومشى الغلمان بين يديه .

وتوفئ أبو الحسن بعد عبور معزالد لة وهزيمته ناصر الدولة بيوم فمضي أبوعمران موسى بن قتادة وكان معه مائنتا رجل من الديلم فنزل داره . وركب الصيمرى اليها وقد فرغ من تجهيزه ووضع في تابيرته فصلى عليه وقال لوسى : اخرج من هذه الدار ف يجوز نزولك فيها . فقال لا أخرج . فقال لا أمكنك منها . ققال لا أقبل منك . قال اذا لم تُقبِل أ كرهنك . وتنابذا بالنول تنابذا تولدت منه فننة واجتمع الي موسى أصحابه والى أبي جمـ فمر آخرون وعرف معز الدولة ذاك فبادر لاطفاء النائرة وقال للصيمري ليس هــذا وقت ذاك . قال إلى أبهـا الامير هــذا وقنه ومتى افتتحنا أمرنا بسقوط هيبتنا استمر ذلك وبعد تلافيه وازداد الامر من بعـــد وهناً والطمع استحكاما . قاخذ معز الدولة بيد موسى بن **قتادة فاخرجـه ممه وقال له** كون نزولك في الدار الني أنزلها ولا ثفتتح أمراً بما يقبح من انزعاج أولاد هذا الشيخ المشهور ذكره في الدنيا وعاله عن منازلهم وأوطام-م . وبقيت دور أبي الحسن على ولده ودور ( ابن ) أخبه أبي على بن عبد الرحمن عليه في حيامه بفمل أبي حعفر مافعله.

(١) زاد صاحب التكلة . وكان ان مقلة يواصل ممز الدرلة في أيام الحصار بالهدايا والاخبار فلما عبر الى الجانب الشرقي حما دار؛ بها واستخدمه . فاخــذ في المصادرات ابن عبد الرجم الشيرازي وسُلَّمت اليه ضياع الخدمة ارتفاع مائتي ألف دينار في السنة

وفيها ورد الخبر في المحرّم بدخول الامير ركن الدولة الريّ وأنه ملك الجبل باسره.

وفيها ورد أبو بكر ابن قرابة من عكبرا برسالة ناصر الدولة يلتمس فيها من معز الدولة الصلح وقد كان تردد قبـل هــذه الوقعة مرات فتقرُّر أمر الصلح على ان يكون في يد ناصر الدولة من خد تكريت الى فوق ويضاف الى أعماله مصر والشام على أن لايحمل عن الموصل وديار ربيعة شيأً مما كان محمله من المال ويكون الذي يحمله عن مصر والشام ما كان يحمله الاخشيد محمد بن طغج عهما وعلى ان يدر ناصر الدولة الميرة الى بغداد ولاتؤخذ لهاضريبة وحلف معز الدولة بحضرة الخليفة والقضاة على ذلك والوفاء به

وأنف القضاة مع ابن قرابة الى معز الدولة لالماس الصلح (١١٨) بغير موافقة منه للاتراك ولا علم منهم فلما علموا بذلك وظهر أمر الصلح اجتمع الأبراك الانقاع به وأحس ناصر الدولة بذلك فخرج بالليل وعبر الى خيمة ملهم. وكان ملهم والقرامطة في الجانب الغربي والاتراك وناصر الدولة في الجانب الشرق واستجاره فاجاره (١١ وسيّره في الجانب الغربي ومعه أبن

للتجار والشهود فصادف أحــد العامة معز الدولة منصرفا منفرداً فصـف النهار فعرَّفه ما الناس فيه من الخوف فقدم بصرف ان مقلة . وأخد فت دور ابن شيرزاد ودوز أسبابه وآخيه وصودر علىمائة وتمانين الف درهم وقلد منز الدولة التمرطة أباالعباس بنخاقان (١) قال صاجب التكملة فاستجار بأم ملهم حتى أمرت ولدها بتسيره

شيرزاد وبتى الاتراك في الجانب الشرقي. فلما فأتهم ناصر الدولة اجتمعوا على تأمير تكين الشيرزادي وقبضوا على أبي بكر ابن قرابة بعد ان نزل مه مكروه عظيم وقبضوا على كُتَّاب ناصر الدولة وأسبابه وساروا يطلبونه واستأمن ينال كوشه ولؤلؤ الى معز الدولة واسرع ناصر الدولة في سيره فلم يلحقه الاتراك. ولما صار الى مرج جهينة قبض على ابن شيرزاد وسلمه وعلى طازاذ وعلى أبي سميد وهب بن ابراهيم وجوهر خادم ابن شيرزاد وأَنْفَذَ جِمَاعَتُهُمُ الى القَلْعَةُ . ولم يَتَلَبُّتُ نَاصِرُ الدُولَةُ وَمَضَى الى نُصِيْبِينِ ورحل تـكين الشـيرزادي والاتراك الى الموصل وغلبوا عليها ثم ساروا في طلبه فمضى الى سنجار فتبعوه وكتب الى معز الدولة يستصرخه فالفذ اليه معز" الدولة جماعة من قو اده ثم أنفذ أصفهدوست بعده ثم أخرج الصيمري . ولما سار (١١١) تـكين الشيرزادي الى سنجار في طلب ناصر الدولة سار من سنجار الى الحديثة فتبعه تـكين الى الحديثة فلما قرُّب منه سار ناصر الدولة الى السن وهناك لحق به جيش معز الدولة وأبو جمفر الصيمرى واصفهدوست فسأروا باسرهم الى الحديثة للقاء تـكين الشيرزادي. ووقعت الوقعة بالحديثة وكانت شديدة فانهزم تكين وتقطع أصحابه واستؤسر منهم وجوه القوُّ اد وجماعة من الاصاغر وقتــل منهم خلقٌ بعد انكان اســـتعلى واستظهر في الحرب

﴿ ذَكَرُ السبب في هزيمة تكين والظفر به بعد استعلائه ﴾ كانت العرب على كثرة عددهم في عسكر الصيمري ينقضون صفوف الديلم ولا يصدقون اللقاء فقال لهم الصيمري: اعتزلوا عنا ولا تدخلوا بيتنا وانظروا فان انهزم واحد منهم فاتبعوه وان ثبت فدعونا واياه ما دام ثابتاً واعلموا انكم اذا قربم منا واختلطم عصافنا بدأنا بكرقبل اعدائنا. فقعلوا واعتزلوا وصبر الفريقان وحمل الاتراك حملات شديدة ثبت لها الديلم ثم وثبوا في وجوه الاتراك فلما ولوا حمل عليم العرب ووضعوا الرماح بين ظهوره ونكسوه فأكثروا القتل والاسر. ثم استأسر (١٠٠٠) جنود تكين الشيرزادي فتقربوا به الى ناصر الدولة فسمله للوقت وانفذه الى قلعة من قلاعه وسارناصر الدولة وأبوجعفر الصيعري الى الوصل فنزل الصيعري في الحانب الشرقي بازاء الموصل ودخل اليه ناصر الدولة وحصل عنده في خيمته وخرج من عنده وعبر الى الموصل ولم يعد اليه بعدها.

فى عن ناصر الدولة انه قال: لماحصلتُ مع أبي جعفر الصيمرى في خيمته ندمتُ وعلمتُ الي تعدأ خطأت وغررت فبادرت الي الانصراف. وحكى عن الصيمرى انه قال: لما خرج من عندي ناصر الدولة ندمت على تركى القيض عليه وعلمت الى قد ضيعت الحزم وأخطأت بعد ان فاتنى الصواب ثم تسلم أبو جعفر الصيمرى طازاذ ووهباً وجوهرا والف كر حنطة

م تسلم أبو جعفر الصيمري طاراد ووهبا وجوهرا والف لر خطه وشعيراً وأيحدر بهم الى بغداد مع ابن لناصر الدولة رهينة يقال له هبـــة الله وأدخل ابن شيرزاد بعده بيوم الى بغداد موكلا به (۱) وصادره معز الدولة

<sup>(</sup>٧) قال صاحب التسكلة . وضمن لناصر الدولة طازاذ وأبو سعيد وهب النصراني الدكاتب ( وهو الكاتب الذي مدحمه ابن تباتة ) خمين الف دينار على ان يطلقه فلم يفعل مسلمه الى الصيمري وكان الصمري مراعباً لطازاذ . وقال أيضاً وكتب أبو عبد الله ابن ثوابة ( ورجمته في ارشاد الاريب ٢ : ٨٠) عن المطبع لله كتابا بالفتح الي عماد الدولة منه فلم يسفر العجاج الا عن قتيل مرسل أو غريق معجل أو جريح معطل أو أسير مكبل أو مستامن محصل أو حتيبة ملاً ها الله بلا تسب أو غيمة أفاه الله بلا نصب وفي هذه السنة صرف أبو الحسن محد بن الحسن بن أبي الشوارب عن الفضاء بالجانب

على خسمائة الف درج ثم حمل باصر الدؤلة تكين الشيرزادي مسمولا الى معز" الدولة فأحسن اليه معز الدولة وأطلقه واقطعه اقطاعاً .

وفيها خرج لشكررورز من سهلان فيجيش الى الاهواز ومعه عامل خراج وظهرت الوحشة بين الامير معز الدولة وبين أبي القاسم البريدي وقبض ممر" الدولة على منال كوشة (١٠١١ وكان استحجبه وعلى أرسلان كور وعلى فتح اللشكري وحملهم الى قلعة رامهرمز

وفي يوم الاحد لمان خلون من شوال ضرب الصيمري ابن شيرزاد بحضرته بالمقارع وطالبه بمال المصادرة وانحدر الصيمري الي الاهواز

وفيها جرت وقعة بين أصحاب البرمدي وبين أصحاب معز الدولة فكانت على البريدي وأسر منهم نحو مائتي رجل من و جوه الديلم

الغربي و<sup>ا</sup>ضيف الى عمل القاضي أبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي ويعرف بابن أم شيبان . وفيالنصف من شعبان خرجت العامة لزيارة قبر الحسين وعقــدت الفياب بياب الطاق . وورد الحبر أن سيف الدولة قيض على الفراريطي واستكتب بمدء أبا عبــد الله بن فهد الموصلي. وفي هذه السنة انقطاءت قنطرة دهما بأسرها. وفي تاريخ الأسلام في ترجمة هذه السنة ولما مات الاخشيد بدمشق سار سيف الدولة من حلب فملك دمشق واستأمن اليه يأنس المونسي ثم سار سيف الدولة وترل الرملة . وجاه من مصر أنو جور بن الاخشيد بالجوشوالقائم بأمره كافور الخادم فرد سيثم الدولة الى دمشق وسار وراءه المصريون فأُمِزم الى حلب قساروا خلفه فالهزم الى الرقسة ثم تصالحوا على أن يعود سيف الدولة الى ما كان بيسده . قال المسيحي وكان بين سيف الدولة و بين أبي المظفر حسن بن طنج وهو أخو الاخشيد وقعة عظيمة باللجون فانكسر ابن حمدان ووصلل الى دمشق بسد شدة وتشتت وكانت أمه بدمشق فنزل المرخ خائفا وأخرج حواصله وسارنحو حمس على طريق قارا وسار أخو الاخشيد وكافور الاخشيدي الى دمشق ثم سار آلي حلب في آخر البيئة واستقر أمرهم. وكمرة المظاهر لان حمدان مذكورة في كتاب الولاة لابي عمر الكندي ص ٢٩٥

#### ﴿ ودخلت سنة ست وثلاثين وثلمائة ﴾

وفيها سار المطيع لله والامير معز الدولة الى البصرة وانتزعاها من يدأبي القاسم البريدي فسارا من واسط في البرية على الطفوف فلما صاروا في البرية ورد على الامير معز الدولة رسول الهجريين القرامطة من هجر بكتاب منهم اليه بالانكار عليه في سلوك البريَّة من غير أمرهم اذ كانت لهم فلم يجب عن الكتاب وقال للرسول : قل لهم « ومن أنَّم حتى تستأذنوا في سلوك البرية وكانى أنا أقصدُ البصرة انما قصدى بلدكم والبكم بمدفتحي اياها وستمرفون خبركم» وكلام في هـذا المني فانصرف الرسول - وأنحـدر أبو جعفر الصيمري وموسى فياذة في الماء فملك مسهارات ودخسل دار البريدي مهـ ا بعد حرب يسيرة ووصل الخليفة والامير معز الدولة الى الدرهمية فاستأمن اليه (١٥٢) جيش البريدي بأسره وهرب أبو القاسم البريدي الي هجر وملك معز الدولة البصرة فانحلت الاسعار كلها ببغداد أنحلالا شديداً. وقبض معز الدولة على جميع قوَّاد البريدي بالبصرة واستخرج أمواله وودائعه وقبض خزائنه وأحرق كل ما وجدله من آلات أنماه من الشذاآت والطيارات والزبازب واستدعى لؤلؤاً من بغداد فقلده أعمال البصرة والحرب. ووصل معز الدولة من البصرة الى الاهواز ليلقى أخاه عماد الدولة و تأخر الخليفة والصيمري بالبَصرة . وتأخر كوركير عن صحبة ممز الدولة من غير مواقفة وقيـل انه في التدبير عليه وعقد الرياسة لنفسه فوجه اليه بابي جعفر الصيمرى فامتنع عليه وحاربه في داره فظفر به أبو جمفر وقبض عليه وصار به الي ممز الدولة فأنفذه الي القلمة برامهرمز

ولقى ممز الدولة أخاه عماد الدولة فقبل الارض بين يديه واجتهد به عاد الدولة أزيجلس بين يديه فلم يفمل وكان يتردد اليهكل يوم بالفداة والمشية فيقف ولا بجلس. وقيـل الامير ممز الدولة ان عهاد الدولة بريد أن يسأله فى الافراج عن رامهر مز وعسكر مكرم فحكى أبو الحسن المافروخي (١) انه كان مع ممز الدولة وكان عاد الدوَّلة ورد أرجان فالتقيام، قال : فدعاني عهاد الدولة وقال: بلغني أنه حكن لاخي (١٥٣٠ أني وافيت الي هـــذا الموضع لارتجم منه بعض أعمال الاهواز . وضرب بيده الى لحيته وقال : سوءة لمَّا اناً ا تواضعتُ لهذه الحال 1 من ليحتي احتاج الى استـكثار البلاد وادخار المال له ? هــــذا وأخوه ابناى وانما أريد الدنيا لهما والله ما وافيتُ الالاعقد ما ينهما من الرياسة حتى لا بجري خلاف ان حدثت بي حادثة فاني عليل كَمَا ترى واسأَله أن يقدم السكبير على نفسه كما جرت العادة وبارك الله له في بلاده ولو أراد بعض فارس لوهبته له ولقد أصبحت وأمسيت وما مناي على الله الا العافيــة وسلامتهما وابقاؤهما فأنهما أخواي بالنسب وابناى بالتربية وصنيمتاي باولايات ومن لى غيرها فيقدر مايقدر . ( قال ) فمدتُ الى معز الدولة وحدَّثته بالحـديث فبـكي وحضر في آخر النهار عندعاد الدولة فاسرفَ في الشكر والدعاء ونذكر الكلام فيسكى محضرته حتى ضمه عاد الدولة الى نفسه .

ثم أنصرف الى بفداد وامتدًّ الى باب الشهاسية وقدم الخليفة فنزل بالزبيدية . وأظهر معز الدولة أنه يريد الموصل وكتب عن المطيع لله كتابا الى ناصر الدولة وورد أبو بكر ابن قرآنة الى هناك بجواب الرسالة وتردد

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد كذا فى ارشاد الارب ۳: ۱۸۱ ( ۱.۵ — تجارب (س))

مرات ثم حل المال وتم الصلح (')

﴿ (١٥١) ودخلت سنة سبع وثلاثين و تأمانة ﴾

وفيها ورد الخبر بوقعة للروم مع سيف الدولة الهزم فيها سيف الدولة وأخذ الروم مرعش وأوقعوا بإهل طرسوس (٢)

وفيهاقبض معز الدولة على اصفهدوست وحمله الى قلمة رامهرمز (٢) ذكر السبب في ذلك

كان اصفهدوست خال ولد معز الدولة وولد له من أخته الحبشى وكان يكثر الدالة عليه ويقل الهيبة له وكان يزرى عليه فى كثير من أفعاله وبلغ معز الدولة عنه أنه يراسل المطيع لله فى الايقاع به وأنه قد استجاب له الى ذلك

- (۱) قال صاحب التسكمة ، ولما ورد المطيع لله من البصرة وكان في محبته أبو السائب عقبة بن عبيد الله الهمذاني فولاه قضاه القضاة وصرف ابن أم شيان ولم ير تزق أبو السائب واستخلف أبا بشر عمر بن أكثم ، وورد الحسر بأن ركن الدولة فتح طبرستان وجرجان وهزم وشمكير بن زيار واستأسر من أمحابه مائة وثلاثة عشر قائدا وفي ذي القيمدة ضمن روزبهان الديلمي السواد والضرائب بعشرة آلاف الف درهم واستكتب على أبا واستكتب على أبا الحسن طازاد . وفي ذي الحجة خام معز الدولة على هبة الله بن ناصر الدولة الذي كان رهينة عنده وأبقذه مع ابن قرابة الى أبيه
- (٢) قال صاحب تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٣٣٣. وفيها اغارت الروم لمنهم الله على أطراف الشام فسبوا واسروا فساق وراءهم سيف الدولة ولحقهم فقتل منهم مقتلة واستود ما اخذوا ثم اخذ حصن برزبة من الاكراد بعد أن نازلهم مدة ثم افتتحه في سنة سبع

(٣) قال فيه صاحب التكملة . وقبض على اصفهدوست لانه اشار على معز الدولة بمبايعة الى عبد الله أبن الداعي فقال الصيمرى انه قصد ان يوليه الامارة اذا صار الامر اليه فكان ذلك سبباً لاعتقاله برامهر مز همات بقلعتها معتقلا .

فلما كثر عليه ذلك قبض عليه

وفيها ورد الخبر بان ركن الدواة هزم العلوى الذي كان بجرجان وطبرستان وفيها دخل أبو القاسم البربدى في الامان الى بفداد ولقي ممز الدولة وقب للارض بين بديه وأثرله وأقطعه عائة وعشرين الف درهم ضياعاً (١) وفيها ورد الخبر بمسير السلار وهو المرزبان بن محمد الى الري طامعاً فيها وفي دفع ركن الدولة عنها خاريه ركن الدولة وأسره مع ثلاثة عشر قائداً من قواده وحمله الى القامة بسميرم وحبسه فيها وعاد الامير ركن الدولة

الى الرئ وقد شرحنا أمرهُ على الاستقصاء فما بعد

وفيها خرج الامير معز الدولة استمر آخرها على ان يحمل عن مراسلات بين ناصر الدولة ومعز الدولة استمر آخرها على ان يحمل عن الموصل ودبار ربيعة وديار مضر والرحبة والشام في كل سنة عمانية آلاف الف درهم ويقيم الخطبة لعاد الدولة ومعز الدولة ويختيار بن معزالدولة وأخذ الفضل والحسين ابني ناصر الدولة رهينة وانصرف الى بفداد . ولم يكن الصيمري أخذ خط ناصر الدولة بهذه المفارقة وذلك لان ابن قرات كين غلام صاحب خراسان قصد الري واضطرب معز الدولة فبادر الى بفداد لينفذ مها جيشاً الى أخيه فعسف أبا جعفر عسفاً شديداً في فصل القصة . لينفذ مها جيشاً الى أخيه فعسف أبا جعفر عسفاً شديداً في فصل القصة . فقال الصيمري تسكينا له : ارحل اذا شئت فقد أخذت الخط بمانية آلاف فقال الصيمري تسكينا له : ارحل اذا شئت فقد أخذت الخط بمانية آلاف الف دره . ويما بعض الخبر الى ناصر الدولة فامتنع على أبي جعفر من بذل الف دره . ويما بعم أن يخبر الامير معز الدولة بالصورة بعد الاعتراف

<sup>(</sup>١) زاد صاحب النُّـكلة . وأعاد عليه ضيئه المروفة بفروخاباذ من بادوريا وانزله في الدار المتروفة بالموزة بمشرعة الساج محاطاً عليه

فلا يقيله العثرة وانحدر الى بفداد

فقال أبو محمد المهاي وكان يخلف الصيمري: قلت لا بي جعفر: أي شيء تحتج على الامير اذا طالب بهذا الخط فلم تحضره اياه ، فقال: أطالب ان قرابة حتى بكنب خطه عنه فانه لا يقدر على مخالفتي ثم ان أنكر ناصر الدولة قلت أنه خالفته وما كنب عنه يلزمهُ . قلت : فأن لم يكتب أبن قرابة خطه وهذا نما لا بجوز ان تكرهه عليه ? قال: زور (١٠٦٠) على خط ان قرامة. (وكان بغداد من نرَّور على الخطوط عجباً ) قلت : فاذا صبح رأيك على هذا فلا تطالِب ابن قرابة بكتب الخط فأنه ان امتنع عليك بطل التزوير به ولكن نزور . فزورنا والله على خط إن قرابة ضماناً بْمَانية آلاف ألف دره وخرج الصيمري لحرب عمران ثم حدثت الحادثة من موت عهاد الدولة وشخص وكانتكرَّته التي ماعاد بمدها . ووافي ابن قرابة وطالبتهُ بالمال فابي وأريتهُ الخط فجحده وحلف بالطلاق أنه ما كتبه ثم قال : ما أشك أنه خطي ولكن ماكتبته . ثم هذا يا هذا أنا قد شككت فكيف غيري ممن أشلبه عليه الخطوط ? وأنت تعلم يا با محمد ان ناصر الدولة امتنع من كـنب الخط على اب جمفر وان أبا جمفر خرج وما أخذه وقد أحاطت بي البلوي وليس هذا حقي عليك . فقاتُ : الاسناذ أبو جعفر غائب وكالرمك فيه لاتقبل والامير ينصر وزيره ولاينصرك ويشهد ونحن معه ان هذا خطك لئلا يبطل ماله ويصـير محصوله مخاصمة وزيره ولـكن الرأى از تقول للامير : ٩ لمــاحدث أمر ابن قراتــكين وخرج الجيش الىالرى طمع ناصر الدولة وجحد الضمان والوجه مقاربته حتى يصح من جهته بعض المال والا بطل الاصل ثم اذا زال هذا الشغل بعد سنة صار (١٥٧٠) الكلام لسنة مستأتفة

ويحل شيئاً يؤخذ منه فان هـذه السنة أصلح . فأعاد ذلك على الامير معز الدولة ودعاني على خلوة وقال لي : أي شيء ترى ? فقات : الوجه ان نقارب ونأخذ ومتي تمكنا من قصد الموصل فالضمان معنا ونحن نستوفي تمام الثمانية آلاف الالف الدره . قال : فافعـل . وقررنا الامر على ثلاثة آلاف الف درهم لسنة واستوفيناها . وكان الصيمري لما انصرف من عند ناصر الدولة بالصلح صار ناصر الدولة الى الموصل وعسف الناس وطالمهم عال التعجيل. وفهذه السنة خرج سبكنكبن الحاجب ومعه أكثر الجيش والقرامطة الى الرى مددا لركن الدو له ثم أتبعه معز الدولة بروزمهان وعايكان وجماعة من الديلم ولحقوا به

### ﴿ ذَكُرُ السبب في ذلك ﴾

كان السبب فيه أن جيش خراسان تمرك فورد الخبر على ركن الدولة وكان ابن عبد الرزاق من كبار أصحاب الجيوش بخراسان الا أنه كان مستوحشًا من صاحبه فكاتب ركن الدولة بأنه صائر اليـه في الجيش الذي معه فاستمدّ له ركن الدولة واءــــ أصناف الكرامات له . وكانب أخاه أبا الحسين أحمد بن بويه معز الدولة وأخاه أبا الحسن على بن بويه عهاد الدولة فحمل كل واحد منهما اليه شيئًا كثيرًا من المـال والدواب(١٠٨) والثياب والالطاف فصرفها كلها اليه مع ما أضاف اليه من جهته وذلك بعد أن حضره ووطئ بساطه ورده الى الدامنان فوصل اليه شيء لاعهد له عثله وانما رده الى الدامغان لئلا يتضايف الري بالمساكر وقيل له : فر ق من الامو ال ماتري على من ترى . ثم استقر الرأى بين الامراء الثلاثة أعنى عهاد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة على تقليسد ركن الدولة خراسان والعقد له عليها ليكون

علوبته اياهم على الاصل والولاية . ثم وردت الاخبار بحركة المرزبان بن مَفْتُمَا ورود جيش خراسان وآنه سيشغله ذلك عنه . فندب عنـــد ذلك معز الدولة سبكتكين الحاجب للمسير الى ركن الدولة مدداً له بمدأن عظم أمره وفخم شأنه وضم اليه جماهير عسكره وأكار قواده وفيهم بورريش وروزمهان ومن يجري مجراهما وقطمة وافرة من الأتراك وثلاثة آلاف من شسجمان المرب المروفين فيهم أبراهيم بن المطوِّق المروف بأبن البارد وعار المجنون واحمد بن صالح الكلابي وطبقتهم وأطلق الاموال وأزاح العلل فى الخيل والسلاح وغيرها . وكتبعهد ركن الدولة على خراسان وعقد لواءه وحملت الخلم اليه معه وخرج بذلكأحد حجاب(٥١٠ السلطان مع سبكتكين الحاجب فسارت الجماعة منه على أنم أهبة . فلما وصل العسكر الى ظاهر الدينور خلع بورريش الطاعمة وأنف من متابعة سبكتكين والمسيرتحت رايته وجمع الى نفسه الديلم الذين في المسكر فاستجابوا له جيماً وبكروا عليه في غداة غد وهو فيها غافل جالس فىخيمة له فغافصوه ورماه بزوبين اثبتـه فى كـتفه وولى من موضعه وخرج مجروحامن تحت ذيل خيمته وركب جنيبة النوبة فبرز الى الصحراء وتلاحق به غلمانه وسائر الاتراك مع المرب وتمكن الديلم من رحـله وسواده فنهبوه وبهب رحـل حاجب السلطان الذي ممه الخلم فذهبت فى النهب . وتحيز الديلم كلهم مع بورريش الاّ روزبهان ونفراً قليلًا معه فانهم اختاروا طاعة سبكتكين على طاعة بورريش ومرّ بورريش هائمــاً على وجهه ورجع عنــه الديم الى سبكتكين فقبلهم سبكتكين وبسط عذرهم ولم يسى المأجد منهم ، وأمر المرب بطلب بورويش فلم يكن باسرع من

أن يوافى به ابراهيم بن المطوق المروف بابن البارد أسيراً مسلوباً فأقيم بين يدى سبكتكين فخاطبه عما يجرى عجرى النشنى واسمعه القبيح ثم أمر بتقييده ورحل الى همذان واستأنف تجديد الخلع التى انتهبت حتى (۱۲۰) اقام الموض عنها ثم تمم المسير الى حضرة ركن الدولة فوجده مازلا بيداب الرى فسلم بورريش اليه فكان آخر العهد به . ولبس الخلع فبرز فيها للناس وقرى عهده على خراسان عشهد من القضاة والقواد ووجوه الناس ووافاه المدد من شيران واستدى محمد بن عبد الرزاق من الدامنان لمناجزة المرزبان فانه كان أهم واولى واستدى محمد بن عبد الرزاق من الدامنان لمناجزة المرزبان فانه كان أهم واولى واستدى المدين عبد الرزاق من الدامنان لمناجزة المرزبان فانه كان أهم واولى والابتداء فلما واقعه ظفر به وأخذ أسيراً كما حكينا في أخباره

### ﴿ وَدَخَلَتُ سَنَّةً غُمَّانَ وَاللَّائِينَ وَثَلَّا عُمَّائَةً ﴾

وفيها انحدر أبو جعفر الصيمرى لمحاربة عمران بن شاهين وكان هـذا الرجـل من أهـل الجامدة (۱) وجنى جناية فهرب الى البطيعة من سلطان الناحية فاقام بين القصب والاجام واقتصر على ما يصيده من السمك قوتاً ثم اضطر الى معارضة من يسلك البطيعة متلصصاً وعرف خبره جماعة من صيادي السمك فاجتمعوا اليه مع جماعة من المتلصصة هناك حتى حمى جانبه من السلطان فلما اشفق من أن يقصد استأمن الى البريدى فقلده أبو القاسم الجامدة للحالة والاهوازالتي في البطائح فما زال يجمع الرجال الى أن كثر أصحامه وقوى فنك على تلك النواحي.

وفيها ورد الخبر بازان قرائكين غلام صاحب خراسان (۱۹۹۰ الصرف الى نيسابور وتفرقت جموعه عنه وبق وشمكير بطبرستان فسار اليسه ركن

 <sup>(</sup>١) زاد صاحب كتاب العيون . وهي قرية من اسافل واسط يزّعم أنه عربي من بني
 سليم ولكنه سوادى المنفأ واللغة وكان قد جني الخ

لدولة بريده فلما قرب منه انصرف بغير حرب وعارضه على بن سرخاب حد قواد ركن الدولة فاوتم بسواده واستأمن أكثر أصحاب وشمكير الى ركن الدولة ودخل ركن الدولة آمل

وفيها أوقع الصيمرى بممران بن شاهين دفعة بمد دفعة واستأسرأهله وعياله وهرب عبران بن شاهين واستتر . ثم ورد الخبر عوت عهاد الدولة على بن و به فاضطرب الجيش هناك وكتب معز الدولة الى الصيمرى بالمبادرة الى شيراز لاصلاح الامورما فترك الصيمري ما كان فيه من طلب عمران ابن شاهين وبادر الى شهراز. ووافي ركن الدولة الى شيراز واجتمعا على تقرر الامور وضبط البلد واصلاح أمر الجيشفايا استقام الاس وصلحالبلد ساياه الى الامير أبي شجاع فنَّاخسره بن ركن الدولة وانصر فاعنه

وكانت علة عماد الدولة التي مات فها قرحة في كُلاه طالت به ونهكت جسمه " ولما مات نفيذت كتُب الخليفة بأنه قد نصب أخاهُ الامير ركن الدولة مكانه وجمله أمير الامراء.

وتنبرت نية الامير معز الدولة على أبي الحسن المافروخي وقبض على أبي محمد على بن عبد العزيز ابن عمه بالبصرة ثم على أبي الحسس بعده لما عجزًا عن (١٦٢) ضان البصرة والاسافل فان أمرها كان مُشَـتركا وكتب اني أبي جعفر الصيمري وهو بشيراز بان يُنفذ اليه أبو الفضل المباس بن فسأنجس فانف ذه وقلده الدواوين التي كانت الى أبي الحسسن المــافروخي ويسألها منه قبل ان يستكتب الامير ممز الدولة أبا محمد المُهلِّبي باســبوع ثم حاول ان يُدخِل بده في ديوان السواد ليجري في ديوانه فمنعهُ أبو محمد

<sup>(</sup>١) زاد صاحب تاريخ الاسلام: وله تسع وخمون سنة

المهلبي واحتج عليه بان هدا الديوان كان يجرى في ديوان الصيمرى ثم حاول أن يُدخل يده في ديوان النفقات وكان يتولا مُ أبو الفضل العباس الن الخسين الشيرازي وفي ديوان الجيش وكان الى سهل بن برديشت وفي حساب الخرانة الذي يتولا ه أبو على الحسن بن ابراهيم الشيرازي (۱) فهنمه معز الدولة من ذلك لخصوص هذه الطائفة به (۱) وسكونه اليها

وفيها ورد الخبر بان كوركير وينال كوشه قتلا الموكلين بقلمة رامهُرمز وكسرا قيودهما وخرج ينال كوشه وهرب فاقيه الاكراد ومانعهم فقتلوه ولم يخرج كوركير ولا فتح اللشكرى ولا ارسلان كور ولا اصفهدوست وكتب معز الدولة الى أبى جعفر الصيورى وهو بشيراز ان يبادر الى القامة وحفظها فبادر وكان اصفهدوست عليلا من قولنج فمات بها . ولما بمد الصيورى عن عمران (١٦٢) وشفل بهذه الاسباب بعد ان لم يبق في أمره الصيورى عن عمران (١٦٠) وشفل بهذه الاسباب بعد ان لم يبق في أمره شيء تنفس وخرج من استتاره وعاد الى أمره وجمع اليه من كان تفرق عنه من رجاله وقوى أمره .

وفى هذه السنة أحس على بن بويه عماد الدولة بالموت لمخا آنة الطل اياه وخاف ليمد أخيه عنه وكثرة من فى جملته من كبار الديلم ان يطمع فى مملكته بعده فاستدعى فناخسره بن ركن الدولة من أبيه ليرشّحه للامر بعده ويأنس به القواد والجيش ففعل ذلك وسار فناخسره بن ركن الدولة الى شيراز وضم عسكره اليه أبوه حاشيته الثقات ولما قرب من شيراز تلقاه مجماد الدولة فى جم وأجلسه فى داره على السرير وأمر الناس بالسلام عليه ووقف بحضرته لئلا عتم أحدث فكان يوما عظيا مشهودا ثم عهد اليه بعد ذلك ومات

<sup>(</sup>۱) هو « النصراني »في ارشاد الاريب: ٣ - ١٨٧ (٣) ليس في الاصل (١) هو (١٦٠ – غيارب (س))

﴿ ذَكُرُ استعمالُ حزم واستظهار من عماد الدولة قبل موته؟ كان عماد الدولة ينهم جماعة من أكابر قو اده ويعرفهم بطلب الرياسة لانفسهم وكانوا يرون أنفسهم أكرم منه منصبا وأحق بالولاية فنظف مسكره منهم وقبض على جماعة . فـكان ممن قبض عليه شيرنجين بن جليس فخوطب فيه وتشمُّم فيه (١٦١) وجوه حاشيته وثقات أصحابه فقال لهم : انى أحد تكم عنه محديث فان رأيم بمد اسماعه ان أطلقه فملت . ثم ابسداً يُحدُّ يُهم انه كان بخراسان في خسدمة نصر بن أحمد قال : ونحن يومئذ في شر ذمة من الديلم ﴿ كَانَ يَجِلْسُ نَصْرُ بَنَ أَحَمَدُ لَلْسَلَامُ فَي كُلُّ أُسْبُوعٌ مَرَّ تَيْنَ بغلس ذات بوم وحواليه من بماليكه ومماليك أبيه بضمة عشر آلاف غلام سوى سائر المسكر فرأيت شيرنجين هذا قد جرد دشنيا (١) واشتمل طيه بكسائه فقلت له : ما هذا ? قال : أريد أن أصنع اليوم ما أذ كرُ به آخر الده. . قلتُ : وما هو ? قال : ادنو كاني متظلم أو طالب حاجة ِ فاتُبِّـل الارض ولا أزال أدنو حتى اذا وثقت بالوصول الى هذا الغلام ( بعني نصر ابن أحمد ) فتـكتُ به نم لا أبالي ان أقتَل بعـده وقد أنفت من القيام بين يدي صبي (وكان لنصر بن أحمد يومئذ عشرون سنة وقد خرجت لحيته ) فعلمت انه ان فعل لم يُقتل وحده حتى نُمقتل كلناميه معاشر الديلم فأخذت بيده وقلت له : ببني وبينك حديثُ . وجمعت عليه الديلم وحداتهم بما عمَّ به وما بجيء علينا كانا الرَّم له مايُر بد فقيضوا على يده وأخذوا منه الدشني . أفتر بدون من بمد ان سمعتم رأيه في نصر بن أحمد ان أمكِّينه من الوقوف بين يدى هذا الصي ﴿ (١٦٥) فامسكو اعنه وقالوا: الامير أُعلم بجيشه. ولم

(١) المستممل عند الفرس دشته أي خنجر

يزل محبوسا حتى توفى فى محبسه •

وفي هذه السنة قُلِّد أبو السائب عُتبة بن عبيد الله قضا القضاة (١٠

﴿ ودخلت سنة تسع وثلاثين وثلْمائة ﴾

وفيها ورد الخبر بدخول ابن قرائكين غلام صاحب خراسان الى الرى وانصراف من كان مها من أصحاب ركن الدولة وكان ركن الدولة بطهرستان واستولى أصحاب ابن قراتكين على الجبل كله .

وفيها مات أبو جمفر محمد بن أحمد الصيمري فى حُمَى حادّة بالبزبوني من الجامدة لما عاد لمحاربة عران بن شاهين (٢)

وفيها استـكـتب معز الدولة أيا محمد الحسن بن محمد الملبى ولمــا ورد

<sup>(</sup>١) وله قصة مع الصاحب أن عباد : ارشاد الاريب ٢ : ٣٣٨

<sup>(</sup>٢) زاد صاحب التكلة: وكان الصيمرى يحسد المهلي على تخصيصه وأدبه فكان اذا جلس ممه على الطعام رأى كلامه وفصاحته فيأمم الفراشين بمينه فيطرحون المرقة على ثيابه فكان المهلى منفصاً به وكان يستصحب مع غلامه داًّدًا ثيابًا ينير بها ماعليه . وقال أيضاً : ولما خرج الصيمري في هذا الوحه استخلف أبا محمد المهلمي فلما علم نفاقه على معز الدولة أطابق لسانه فيــه فـكان أبو محمد قد تيقن انه سهلك على يد الصيمرى فأنفذ الى ممسكره طبورا وأوقف من يكتب علمها أخباره فاناه البراج بطير قد أقبل بالماء بَكَمَابِ لم يَقْفَ عَلَيْه فَقَالَ للصَّابِي ( يَمَنَى أَبا اسْحَقَ أَبِرَاهُمِ بن هَلالُ الذي ولى ديواز: الرسائل بعد أبي عبــد الله بن ثوابة في سنة ٣٤٩ كذا في ارشاد الاربب ٢ : ٨٠ ) . تلطف في قراءته . فقرأه بعد جهد فاذا فيه « هلك الصيمري » فدخل الى معز الدولة وعزاه وجلس للعزاء به . وترشيح للوزارة أبو على الطبرى وهو عامل الأهواز قال التنوخي . من أعظم المصادرات مصادرة معز الدولة لان على الحسن بن خميد الطبري صادر، على خسائة الف دينار فلما مات الصيمري طمع في الوزارة وبذل فيها مالا عظها قدم منه أول نوبة ثلاَّناءُ له الف دينار فلما بين عليه خروجها فاخذها منه وقلد المهَّلي -وليراجع أيضا ارشادالاريب ٣ . ١٨١

الخبر بموت أبي جعفر الصبيعري أرجف لجماعية بان الامعر معز الدولة يستكتبه فمنهم أبو على الطبرى ومنهم أبو على الحسن بن هرون ومنهم أبو محمد الملبي واجتمع أبو محمد المهلبي وأبو على الحسن بن هرون فتحالفا على ان من صح له الامر منهما كان لصاحبه على مودة ومشاركة. وسعى أبو على الطبرى وكان رجلا أميا في أول أمره نخاساً يبيع الرقيق فخطب كتتبةً الامير أبي الحسين مكان أبي جمفر الصيمري وبذل مالا فاطمعه ممز الدواة فيما قدُّر و تقدُّم اليه بحمل المال فحمل الى الخزالة مالا فلياضح المال عدل عنه (١٢٦) الى أبي محمد المهابي نقلده كتابته و تدبير أعمال الخراج وجباية الاموال وخلع عليه لذلك يوم الاثنين ائلاث بقين من جمادي الاولى . وزوج أبو محمد المهلي أبنته من أبي على الحسن بن محمد الانباري الكانب واستخلفه بالحضرة وانحدر الى الاهواز

> ﴿ ذَكُرُ السَّبِّبِ فِي اختيار مَمْنُ الدُّولَةِ أَبَّا مُحَمَّدُ المَّهَايُ ﴾ ﴿ وَايْثَارُهُ أَيَّاهُ عَلَى وَجُوهُ الْكُتَابِ مِنَ الْحُضِّرَةُ ﴾ ﴿ وغيرهم مع وفور عدد الـكفاة يومئذ ﴾

سبب ذلك أنه وجده جامما لادوات الرياسة وكان لا يجمعها غيره وان كان فيهم من هو أرجح كتابة وأيضاً فقد أيس به على طول الزمان وانه خلف الصيمري على الوزارة فعرف غرامض الامور وأسرار الملكة وكان الباقون لا يمرفون ذلك ولا يخرج اليهم ولا يوثق بهم فيها. وكان مع ذلك حسن الانباء عن نفسه فصيحا مهيبا متوصلا الى الارة الاموال عارفاً برسوم الوزارة القدعة سغيا شجاعا أديبا يفصح بالقارسية فتلافي أكثر ما دارس من رسوم المكتابة واستدرك كثيراً من العمارات وأنار ويحوه

الاموال من مواضمها فحسنت آثار. وتوفر معذلك على أهل الادب والملوم فاحيا ما كان درس ومات من ذكرهم و نو"ه بهسم وزغب الناس بذلك في معاودة ما أهمل منها . ثم خرج الي الاهواز فجمع أموالا (١٦٧) كان قد طمع فيها العمال من بقايا وزيادات زادها في المقود عليهم ومن مؤامرات ناظر عليها العمال والضمناء فألزمهم أموالها فانصلت حموله وظهر فضله على من تقدّمه . (١) ثم انتقـل من الاهواز الى البصرة فسكان أثره فيها أوفر وإثارته للاموال منهأ أكثركما سنذكر بمضه

وفي هذه السنة ورد الخبر بان سيف الدولة غزا وأوغل في بلادالروم وفنح حصونًا كثيرة من حصون الروم وسبى عدداً فلما أراد الخروج من بلد الروم أخــــذ الروم عليــه الدرب الذي أراد الخزوج منه فتلف كل من كان ممه من المسلمين أسراً وقتلا وارتجم السبي الذي كان سباه وأخذ سواده وكرَّاعه وخزاتُنه وأمواله وسلاحه وغنم الروم منــه غنيمة لم يروا مثلها

<sup>(</sup>١) زاد صاحب السكلة : وكان المهلي ثقيل البــدن ومشى في صحون الخليفة وقد أثَّةًله ماعليه من اللباس فسقط بين يدى المطيع لله عند دخوله من ذلك ومن شدة الحر ووقع على ظهره فاقيم . وظن من معــه أنه يحصر بمــا جرى فنــكام وأحســن وأطال الشكروالقول وتمثل بابيات فتعجب الناس من بديهته وركب الى داره ومعه جميم الحبش وحجاب الخلافة . وداره هي الدار الممروفة بالمرشد ونزلهــا السلطان (طفرلبك ) ركن الدولة فيسنة ٤٧٧ عند دخوله بنداد ونقضها موفق خادم القائم بامر الله رضوان اللهعليه في سنة ٤٥٥ ويني با كنها حجرة للطيور بباب النوبي وعمرها سمد الدولة الكوهرائيني في سـنة ٩٠، ولما قتل وقفها زوجتــه وأفد ماكان بتي من النقض في الدور الشاطبية بياب الطاق وما امتدت يدء من قصر بني المأمون رضي الله عنـــه ثم تر لهــــا قوام الدولة كرينا في يسنة ٤٩٣ ثم خلت بعد خروجه . وليراجع أيضا ارشاد الارب ٣ : ١٨٧

وأفلت في عدد يسير (١)

وفيها خرج الحاجب سبكتكين الى همذان مدداً لركن الدولة ظما دخل قرميسين أسر من كان بها من أصحاب ابن قراتكين .

وفيها رد القرامطة الحجر الاسود الى موضعه من البيت الحرام بمكة وكان أخذه أبو طاهر سليمان بن الحسن الجنّابي من البيت الحرام وكان بجكم

(١) زاد فيه صاحب تاريخ الاسلام : وفيها غزا سيف الدولة فسار في ربيع الاول ووافاء عسكر طرسوس في أربعة آلاف عليهم القاضي أبوحصين فسار الى قيمارية ثم الى الفندق ووغل في بلاد ألروم وفتح عدة حصون وسبي وقدّ ل ثم سار الى سمندو ثم الى خرشنة يفتــل وبسي ثم الى بلد صارخة وبينها وبين قــطنطينية سبعة أيام فلما نزل عليها وأقع الدُّستَق مقدَّتُه فظهرت عليه فلجأ الي الحصن وخاف على نفسه ثم جمع والتقي سيف الدولة فهزمه الله أقبح هزعة وأسرت بطارقته وكانت غزوة مشهورة وغم المسلمون ما لا يوصف وبقوا في النزو أشهرا . ثم ان الطرسوسـيين قفــلوا ورجع العربان ورجع سيف الدولة في مضيق صحب فاخذت الروم عليه الدروب وحالوا بينه وبين المقــدمة فقطموا الشجر وسدوا به الطرق ومعدهوا الصخور في المضايـق على الناس والروم وراه الناس مع الدمستق يقتلون ويأسرون ولا منفذ لسيف الدولة وكان معه أربعمائية أسير من وجوَّه الروم فضرب أعناقهم وعفر جماله وكثيراً من دوابه وحرق الثقل وقاتل قبال الموت ونجا في نفر يسير واستباح الدمستق أكثر الجيش وأسر أمرا. وقضاة ووصل سيف الدولة الى حلب ولم يكد . ثم مالت الروم فمأنوا وسبوا وترنزل للناس ثم اطف الله تمالى وأرســل الدمستق الى ســيف الدولة يطلب الهدنة فلم يحِب ســيف الدولة وبعث يهدده تمجهز جيشا فدخلوا بلد الرومهن ناحية حوان ففنموا وأسروا خلقا وغزا أهل طرسوس أبضا في البر والبحر ثم سار سـيف الدولة من حلب إلى آمد فحارب الروم وخرب الضاع والصرف سالمناً . وأما الروم فلهم احتالوا على أخذ آمد وسعى لهم في ذاك نصراني على أن ينقب لهم نقبا من مسافة أربعة أميال حتى وصل الى سورها ففمل ذلك وكان هُما واسما فوصل ألى البلد من تحت السو ر ثم عرف به أهاما فقتلوا النصراني وأحكموا مانفيه وسدوه.. ومعنى الدمستق نائب الهلاد التي في شرقي قسطنطينية . يغل في رده خسسين الف دينار فلم أرد وقيل: انّا أخدناه بامر واذا ورد الامر برده وددناه. فلما كان في ذي القعدة (١٦٨) من هذه السنة كتب اخوة أبي طاهر كتابا يذكرون فيه انهم ردوا الحجر بامر ممن أخذوه بامره ليتم مناسك الناس وحجهم. وكان الذي جاء به أبو محمد ابن سنبر ثم سار به إلى مكة ورده الى موضعه (١)

# ﴿ ذَكُرُ الْآثَارُ الْجَمِيلَةِ التِي أُثَّرُهَا الوَزْيِرُ أَبُو مُحَدَّ الْمَلِي ﴾ ﴿ حتى عمرت الخراب وتوفّر دخلها وانصل ﴾ ﴿ الحمل منها بعد انقطاعه ﴾

قد كان معز الدولة لما فتح البصرة ودخلها نظام اليه الرعية من سوء مما لات البريديين فعرف أكثرها وذلك ان أبا يوسف البريدي خاصة تمر د بالنظر في أعال البصرة وجباية أموالها فرسم لابي الحسسن ابن أسد الدكاتب أن يُطالب ملاك الارضين التي يؤخذ منها حق المشر (وتمرف

(١) وفي تاريخ الاسلام: قال المسجى: وافي سنبر بن الحسن الى مكة ومعه الحجر الاسود وأسير مكة معه فلما صار يفناه البيت أظهر الحجر من سفط وعليه ضباب فضة قد عملت من طوله وعرضه تضبط شقوقا حدثت عليه بعد انقلاعه وأحضر له صالعا ممه جس يشده به فوضع سنبر بن الحسن بن سنبر الحجر بيده وشده الصانع بالجمس وقال لما رده: أخذناه بقدرة الله ورددناه عشيئة الله.

وفيه أيضا في ترجمة سنة ٣٤٠ : وفيها قلع حجبة الكعبة الحجر الذي تصبه منبر صاحب الجنابي وجعلوه في السكعبة وأحبوا أن يجعلوا له طوقا من فضة فيشد به كما كان قديما لما عمله عبد الله بن الزبير وأخذ في اصلاحه صائفان حاذقان فاحكماه . قال أبو الحسن محمد بن نافع الحزاعي. فدخلت المكبة فيمن دخلها فتأملت الحجر فاذا السواد في رأسه دون سائره وسائره أبيض وكان مقدار طوله فيا حزرت مقدار عظم الذراع . قال. ومبلغ ما عليه من الفتضة فيا قبل الاثرة آلاف وسبعيائية وسبعة وتسعون درها ونصف .

بصدةات أراضي المرب) بالبصرة عن كل جريب من الحنطة والشمير عشرين درهما وأعمل فعل ذلك بسبب زيادة الاسعار بالبصرة وأن المكر بالمدُّل من الحنطة بلغ بها مائنتي دينار ولم يُستعمل ذلك الا على تدريج . ظما قتل أبو عبد الله البريدي أخاهُ أبا يوسف أقر " ابن أسد على العمل وأجرى الناس على ذلك الرسم . وكمانت العمارة تنقص في كل ســنة لاجل جور · البريديين وعُمَّالهم وهم يُطالبون بالعـبرة فنقص مال العبرة (١٦١) عن جربان الممارة فزاد ذلك ما يلزم كل جريب في السنة على ما كان يلزمه في السنة التي قبلها . وكان قد تعط أهل البصرة بالمحاصرات التي لحقتهم فالزموا ان نررعوا تحت النخل خنطة وشميرا فلما فعلوا الزموا عن كل جريب أربمين درهما فقصروا في الممارة فجمل ما كارب يرتفع عبرة عليهم واستوفي من ملاّ لنه أرض المشر فتهارب الناس فزاد ذلك على من بقي . فلما تقلد أبو محمد المهابي وزارة معز الدولة ودخــل البصرة وتظلّم اليه أهل البصرة من المبر التي جُدات عليهم فيأرضي الحنطة والشمير فوعدهم بكل ماأنسوا به . ثم قرر أور ع على ان يردُّوا الى رسمهم القديم في أخذ النُشر حبًّا بعينه من غير تربيع ولا تسمير ونظر فيما بين ذلك وبين ما يؤخذ منهم على تقريب فاشار على أرباب المُثِير ان يتاءوا فضل ما بين الماملة على الظلم والمعاملة على الانصاف بثمن يرغب فيه ممز الدولة عاجلا فيسهال عليه ما ينحط من الارتفاع مم مايتمجَّل له من المال ثم يضاف الى ذلك ما يثمَّره المدل وموقعُهُ من قلوب الناس مع الرجاء في المستقبل لزيادة الارتفاع. فاستجابوا وتفرر الامر بينهم على ألفي الف دره (١٧٠) وما ثني الف درهم وكتب لهم بذلك وثيقة م حط من الجميع عن الضعني ماثتي الف دره وكتب الى معز الدولة بإن في

ظك حظا عاجلا وصلاحا ووفورا في ارتفاع الناحية في المستقبل فعسن موقع فعله من معز الدولة فامضاه . وحضر البصريون فاشهدوا على المطيع لله بالبيم وسجَّلُوا بالابتياع ونسب المبتاع الى فضل ما بين المعاملتين في العبو فعمر الناس وتضاءف الارتفاع للسلطان وزال عن البصرة تلك الرسوم وصار يرتفع عن المراكب مايد دل ألفي الف درهم فكان هذا من الأثار الجميلة لاني محمد المهاي .

وفي هذه السينة ورد الخبر بشنب جرى في عسكر الحاجب سبكتبكين وال القرامطة انصرفوا عنمه مع الاتراك بعد أن أوقع بهم ركن الدولة

### ﴿ ذ كر السبب في ذلك ﴾

كان الاجتهاد شديدا في استصلاحهم لانهسم كانوا بازاء حرب فلما تعذر قال ركن الدولة : هؤلاء أعداء معنا في عسكرنا وهم أشد علينا من أعدائنا الذن بازاتنا والوجمه ان نحاربهم ونطرده . فحاربهم وهزمهم فاما العرب فصاروا الى معرّ الدولة وأما الاثراك فمضوا الى الموصل ولما سار ركن الدولة الى همذان ارتحل ابن قراتكين من الري (١٧١ الى أصمان وفي هذه السنة واقع أبو محمد المهابي عمران بن شاهين ومع أبي محمد المهلي روزبهان فسكانت على المهلبي وروزبهان واستؤسر أكثر قو ادهما وقتل أبو الفتح ابن أبي طاهر بعد ان استظهر المهلي واستملي

﴿ ذَ كُرُ السَّبِ فَى ذَلْكَ وَفَى هَزَّعَةَ اللَّهِي بَعْدَ ﴾ ﴿ الاستظهار على عمر إن ﴾

كان السبب في ذلك أن معز الدولة كان عول على روزيهان في محارية (۱۷ - نجارب (س)

همران فبني آلات الماء وأثبت الرجال واحتشد فطاوله عمران وتحصن في مكامنه من البطائح فضجر روزبهان وأقدم عليه طلباً لمناجزته فاستظهر عليه عمران وهزمه وهزم أصحابه وغنم جميع آلاته وسلاحه فقوى بها . وتضاعف طمه في السلطان وضرى أصحابه على جند السلطان واستخفوا بهم فكان بعد ذلك اذا اجتاز بهم الحجاب الكبار المحتشمون والقوَّاد والامراءمن الديلم والاتراك سفهوا عليهم وطالبوهم بحق المرصد والبذرقة فان تأبى عليهم احد تناولوه بالشم القبيح والضرب المهين وكان الجند لايستغنون عن الاجتياز بهم لحاجتهم الى ضياعهم ومعاملاتهم بالبصرة (١٧٢) والاهواز ثمانقطعطريق البصرة الاعلىالظهر . فشغل ذلك قلب معز الدولة وكثر بكاء الامراء والحجاب والقواد بين يديه عا بجرى عليهم من الهوان في اجتيازاتهم فكتب الى الوزير المهلي بالاصماد الى واسط لتلافى الحادثة والتجرد لطلب عمران ومعاودته الحرب وجرداليه عسكرا جرارا فيمه انن أبي طاهر ووجوه قواده وغلمانه وحمل اليه ســــلاحا كشيرا واطلق يده في انفاق الاموال فزحف الى عمران وسدعليه مذاهبه وانتهى الى مضيق في البطيعة شعب لايعرف مسالكها الاعمران واصعابه. فاحب روزبهان أن يلحق المهلى مثل ما لحقه من الهزعة ولا يستنبد بالظفر فاشار عليه بالاقتحام والهجوم وتوثق المهلي واراد سه. تلك المضايق فاخذ روزيهان في التضريب عليه وعارضه في كل مادره ومنعه من هذا الاستظهار وسد الشعب وكتب الى معز الدولة يستمجزه ويذكر أنه انما يحجم ويجنح الى المطاولة ليحتسب بالاموال فى النفقات ولم يزل بذلك وشبهه الى أن وردت كتب معز الدولة بالاستبطاء فترك المهلبي الحزم وركب الخطا وعبدل عما يدبره كله ودخل

بجميع عسكره (١٧٣)هاجاً على عمران وتأخر روزيهان ليصير أول الخارجين عند الهزعة . وقد كمَّن عمران كمناءه في تلك المعترضات وشحمُها بالآلات الموافقة لتلك المضايق فخرجوا على العساكر وهم متزاحمون متضايقون فى طريق الماء لايعرفونها فوضعوا فيهم الحراب فقتملوا وأسروا وانصرف روزبهان موفورا ونجا الوزير المهلي سياحة وحصل القواد والوجوه في الاسر . فاضطرت الحال الى مصالحة عمران فقوى واستفحل امره. واجيب انی کل ما اقترح

وقدكناذكرنا ورود الخبر عسير السلارالمرزبان الى الري ووعدنا هنالته باستقصاء خبره والان حين نبدأ بذلك

﴿ ذ كو الاسباب التي يمثت السلار المرزبان على قصد الري ك ﴿ وَمَا الْعُكُسُ عَلِيهِ مِنْ تَدَايِيرِهُ حَتَّى أَسَرٍ ﴾ ( وحبس في القلمة بسميرم)

كان المرزبان انفــذ رسولا الى معز الدولة في أمور حــله اياها فورد مدينة السلام وقد رحل عنها الى البصرة فافتتحها وأقام هذا الرسول منتظرآ له الى أن عاد فأدي اليه الرسانة وكان فيها ما غاظـه فتقدم محلق لحيته ففمل وأسمم نهاية ماكره وانصرف على هــذه الحال. فحكى للمرزبان ما جرى عليه فامتمض وأخـــــــ (۱۷۰ في جمع الرجال والاستعداد ورأي أن يبتدئ بالري فراسل اصر الدولة سرآ ببذل له المعاولة بنفسه وأولاده ورجاله وماله وأشار عليه بان يبتديُّ بقصد بفــداد فخالفه وأجابه بجبيل واعلمه أنه ري الصواب في الابتداء بااري فأن تم له ما يربد طاب بعد ذلك بغداد وغيرها. وكان استأمن اليه من قواد الرى على بن جوانقوله فعرفه نية القواد الذين وراءه بالري وانهم على المصير اليه فزاده ذلك طمعا واستدعى اباه محمد بن مسافر واخاه ابا منصور وهسوذان فلما وافاه أبوه تلقاه وقبسل الارض بين ديه واجلسه في صدر الدست ووقف محضرته وامتنع من الجلوس حتى حلف عليه ابوه دفعات كثيرة فجاس وامتنع وهسوذان من الجلوس فلما جنَّ الليل خلوا جميما وتفاوضوا فلما عرف الوه صحة عزمه في قصــد الري فتأ عزمه وعرفه أحوالا توجب الامتناع من قصدها فأبي عليه وقال: قد وردت عليٌّ كتب واكثر القواد هناك مستمدون للانحياز الى . فلما كان وقت الوداع بكي ابوه وقال: يا مرزبان ابن اطلبك بعد يومي هذا. فقال مجيباً له: اما في دار الامارة بالرى واما بين القتلي .

وقد كان ركن الدولة (١٧٠ حين عرف خبره كتب يستمد من اخويه عماد الدولة ومعز الدولة وخشى أن يعاجله المرزبان قبل ورود المددفكت اليـه على سبيل المكر والخديمـة يمظمه ويستخذى له ويسئله أن ينصرف عنــه على شريطة أن يفرج له عن ابهر وزنجان وقزوين . ولم نزل الرسائل تتردد بينهما الى ان ورد حضرة ركن الدولة بارس الحاجب في الفي رجل من جيش عماد الدوله وورد سبكتكين الحاجب في الفي رجــل من جيش معزالدولة وكان قد صار اليه محمد بنعبد الرزاق مستأمناً من عسكر خراسان ومحمد بن ما كان مدداً من جهة الحسن بن الفيروزان فلما تنباهي استظهاره قبض على جماعة من قواده الذين شك فيهم والهمهم عكاتبــة المرزبان وسار الى قروين فى جميع هذه الجيوش. فعلم المرزبان أبه لاطاقة له به ولكنه أنف من الرجوع فعمل على محاربته وكان مع المرزبان يومئــذ خمــة الآف من الديلم والجيال والاكراد فحملت ميمنة ركن الدولة وميسرته على ميمنة

المرزبان وميسرته فانهزمتا جميعاً وثبت هو في القلب الى أن قتــل بين بديه حموه بلي وونداسفحان بن ميشكي وأسر على بنميشكي المعروف ببُلَط ومجمد ابن ابراهيم وعدة من أكابر قواده وأحاطت الرجال به فاسر وهمله ركن الدولة الى الرى ومنها الى أصبهان وحمل من أصهان الى قلمة سميرم فلما انفصل من الري مع جماعة من قواد ركن الدولة وخواصه وكانوا مضمومين الى الاستاذ الرئيس حقا أعنى أبا الفضل ابن العميد رحمــه الله وكان(١) هو المتولى حفظه والاستظهار عليه الى أن يحصل في القامة ﴿ ذَكُرُ تَدبير تُم عَلَى المرزبان حتى حصل باصبهان بعدان كان واطأ الديلم ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِمْهُ عَلَى الْفَتْكُ بَابِي الْفَصْلُ أَنْ الْمُمَيَّدُ وَالْهُرِبِ بِهُ ﴾ حدثني الاستاذ الرئيس أبو الفضل قال : لماكنا بين الري وأصمان تحقق عندى مراسلة الديلم اياه واجتماعهم على أن يأخذوه قهراً وبحلوا فيوده ويفتكوا بي وظهر ذلك حتى كادت الـكاشفة تقع. فلما خفت فوت التدبير سايرته وهو في عمارية وحادثته وهو ينتظر في ذلك اليوم أن يتم له ما يربد وجملت أقاربه والينُ له فاظهر النوجم والتألم ممـا حصل فيه فلم أطمعته في نفسي ( وكان لايطمع في ذلك من قبل ) أمال الى رأسته وقال : أنت مقبل فان كنت صادقاً فابدأ بحل قيودي وعلى الك كيت وكيت . وضمن الضمانات التي تبذل في مثل ذلك الوقت ( قال ) فاوهمته أني لا أعرف شيءًا من مواطأة الديلم له وقات: اخشى الآ يساعدني من معي على ذلك . فقال : غَفَرَ اللَّهُ لك انت لا تمرف ( ١٧٧ ) الصورة جميع من معك قد عملوا على فك قبودى والفتك بك وأنا أربد ذلك الساعة ان شئت . فقات : يكفيني ان

<sup>(</sup>١) لعله و کان ١

ائق مذلك ثم أنا أول عبد خدمك وناصحك وتابعك حتى يتم لك مأتريده. وحدثته بإشياء أنكرتها من صاحبي وحقود في قلبي عليه فاستدعى واحسداً بعد واحد من القواد الذين كانوا معي وأسر اليهم أنى معه وموال له ووصل حديثه معهم بان أدخلني معهم في التدبير فاظهرت سروراً شــديداً بذلك وتواعدنا النزول في المنزل القريب وأعمام التدبير . فلما نزلنا وضربت خيمتنا وخر كاهاتنا وحصل في موضعه راسلني وأخــلاني بنفسه ثم قال لي : ابعث الى فلان وفلان ( يعني جماعـة بمن يثق بهم ) حتى بحضروا. فقلت: أيها السلار از هاهنا تدبيراً يجب أن تُسمعه فان وقع بوفاقك والا قما تأمر به ممتثل. فقال: وما هو. فقلت: أن حرم ركن الدولة وأولاده وخزائسه كلها باصبهان وأنا وزيره وثقته والمتولى للجميع فلو امتددنا على صورتنا هذه حتى لانهم لتمكنت من القبض على الجميع وحصلنا في مدينة عامرة نتمكن فيها من التدبير ومع ذلك فان حرم جميع القواد باصبهان وكذلك أولادهم فاذا قبضنا عليهم لم يبق في واحد (١٧٨) منهم فضل لمحاربتك واستسلم ألجميع لك وأنهد جانب ركن الدونة أنهداداً لا أنج إر له وعكنا أيضاً من قلاعه وذخائره وأخرجناها ولم يكن له يقية وال نحن عاجلنا الامر وخرجنا من هذا الكان طلبنا الخيول وأحدقت بنا ولم نأمن مع ذلك تقرب بعض من هو الآن ممنا الى تلك الجنبة ونحن في عدة يسيرة وحوالينا اصحابه ورجاله ولانثق بالسلامة الى المـأمن . ( قال ) فرأيته قد تملل وجهه ولم علك نفسه لما استخفه من السرور وقال: ليساار أي الا ما رأيت. قلت: فاني منضرف عنك فراسل انت كلمن واطأك على رأيك الاول عاحدت لك من الرأي . قال : نعم . وقمت عنه وليس عنيده شك في حصول الملك له يمواطأتي وآنه

قد اقبل جده وتمت سعادته بنمام تدبيري وشاع في أصحابه ومن كان واطأه انا في تدبير فسكنوا بسدأن كانوا هموا عا هموا به . وسرت آمناحتي حصات باصبهان فلما مكنت من الرجال والتدبير بدأت بالقبض على اولتك القواد واستظهرت على الرزبان بثقاتى حتى حصلته فى القلعة بقيوده ﴿ ذَكُرُ مَا جَرِي فِي أَمْ عَسَكُمُ الْمُرْزِبَانَ فِي آذَرِ بِيجَانَ ﴾

( بعد حصوله في الاسر )

اجتمع من أفلت من عسكره وقو"اده وفهم جستان بن ثيرمزن وعلى ان الفضل وشهفيروز بن (١٧١) كردوبه وجماعة من الرؤساء مع ألهي رجل من الفلّ الى الشيخ محمد بن مسافر فعقدوا له الرياسة عليهم وصاروا الىأردبيل فملك آذربيجان وهرب ابنه وهسوذان منه وتحصن في قامته بالطرم لما كان يمرفه من حقده وسوء رعايته . فلم تأت الايام على محمَّد بن مسافر حتى تجبر وعاد الى أسوأ أخلاقه مع الديلم فأجتمع الديلم على الوثوب به فشغبوا وهموا يقتله فالتجأ بالضرورة الى ابنه وهسوذان وعنده آنه يعصمه فقبض عليمه وحبسهُ فى قلعة شيسجان التى كان فيها وضيق عليه فلم تنبسط له يدُ ولا نفذ له أمر حتى توفى وكانت وفاته قبل خلاص ابنه المرزبأن من قلعة سميرم . وقلد ركن الدوله محمد بن عبد الرزاق أعمال آذربيجان بعد أسر الرزبان وأنفذه اليه فتحير وهسودًان في أمره واضطرّ الى اخراج ديسم بن ابراهيم من القلعة لطاعة الاكراد اياه ولرياسته القدعة على آذربيجان، فاطلقه وخلم عليه وقوَّاهُ ومكنه ووافقه على جمع أكراد آذربيجان ومن يطيعه من غـــرهم ويقصد محمد بن عبد الرزاق. وكان الديلم بعد محمد بن مسافر اجتمعوا الى على ان الفضل ورأسوهُ فتوسط وهسوذان بيهما حتى أطاعهُ على بن الفضل

وتم (١٨٠٠) أمره و- ار ديسم الى أردبيل واستكتب أحمد بن عبد الله بن محمود وورد الن عبد الرزاق فانحاز عنه الى ورثان مرن نواحي برذعة ليستخرج الاموال وتردعليه عساكر الاكراد

﴿ ذَكُرُ خُطًّا ديسم في ايحاش وزيره حتى فارته وثلمه فهزمه عدوه ﴾ كان بنواحي خوكيٌّ وسلماس كاتب نصراني يعرف بان الصقر من جهة الرزبان قبل أسره فلما بلغه خبر ديسم صار البه وحمل اليسه ما كان جباهُ فيسن موقمهُ من ديسم فأ كرمه وبالغ في أكر امه حتى صار يخلو به ويشاوره فاستوحش وزيرد ابن محمود وانقاه . فلما استعدّ ديسم للقاء ابن عبــد الرزاق سلم الى ابن محمود خزائنه و ثقله وأمره بالمصر الى جبال موقان للتحصن سها استظهارا الىأن ينكشف الأمر فتسلم ابن محمود ذلك كله وعدل الي أرديل وأرسل ابن عبد الرزاق بأنه صائر اليه وسأله ان يستقبله بطائفة من عسكره ففعل ذلك ووقع ذلك من ابن عبد الرزاق أحسن موقع . وفتٌّ في عضمه ديهم وبلغه ذلك يوم المتال فضعنت نفسه واضطرب رأمه وتبين ذلك منيه أصحابهُ فاضطربوا واستظهر عليه ابن عبد الرزاق فهز.ه. (١٨١)

# ﴿ ودخلت سنة أربيين وثلْمَانُهُ ﴾

وفيها لحق ركن الدولة بإن قراتكين غلام صاحب خراسان وواقعه بروذبار من خان النجان سبعة أيام متوالية فانهزم ابن قراتـكين وذلك في المحرم من هذه السنة

قال الاستاذ أبو على أحمد من محمد مسكونه صاحب هدا المكتاب: بجري عندي خبره مجري ما عاينته وذلك اذمثل الاستاذ الرئيس أبي الفضل محمد بن الحسين بن العميد رضى الله عنه خبرتى عن هذه الواقعة وغيرها عا دبره وما أتفقله فيها فلم يكن اخباره لي دون مشاهدتي في الثقة به والسكون الى صدته ومثل أبي محمد المهلبي رحمه الله خبر بي بأ كثر ما جرى في أيامه وذلك بطول الصحبة وكثرة الحبالسة. وحدثني كثير من المشايخ في عصرهما عا پستفاد منه تجربة وأنا أذ كر جميم ما محضرتي ذكره منه وما شاهدته وجربته بنفسي فسأحكيه أيضا عشيئة الله

فد ثنى الاستاد الرئيس أبو الفضل ابن العميد رضي الله عنه عن هذه الوقمة وأنا أحكى أولا السبب في ورود ابن قر اتكين (١٨٢)

﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي وَرُودُ أَنَّ قُرَائَكُينُ الَّرِي ﴾

كان ركن الدولة عند وفاة أخيه عماد الدولة بنواحي جرجان وذلك آبه قصد وشمكير وهزمه وتبعه الى حالوس فلما يلغه وفاة أخيه اضطرب وجزع وعلم أن فارس ستضطرب على أبنه فسارع الى السير اليها لتوطئة الامور وانصرف الى الريّ فاستخلف بهاعلى بنكامه وانسم خناق أعدائه ببعده عن ممالكه وكل حدَّث غسه بامي . وكتب ركن الدولة إلى معن الدولة عما عزم عليه ومما كاز من وفاة أخيهما فكتب معز الدولة الى وزيره أبي جمفر الصيمري وهو يومئذ مُنازلٌ لِعمران بن شاهين بالبطائح بان يُحلي ما هو بسبيله ويصير الى فارس لخدمة ركن الدولة فقعل وسبق وصوله وصول ركن الدولة خَسُن موقعُ ذلك من ركن الدولة . فلما وصل الى شميراز ابتدأ بزيارة قبر أخيه بباب اصطخر فمثى حافيا حاسرا ومثى أهل عسكره وعسكر فارس على تلك السبيل ولزم المصيبة ثلاثه أيام الى أن خاطبه الرؤساء وسألوه انديرجم الى المدينة ففعل وأقام ستة أشهر . وأغذ نصيبا ( ۱۸ – نجارب (س) )

من تركة عماد الدولة الى أخيه معر الدولة وكان فى جلتها مائة وسبعون غلاما ومائة وقر من السلاح ثم ما يجرى مجرى ذلك من الثياب والآلات واقتطع من أعمال (١٠٠٠) فارس ارجان وهي كورة من كور فارس الى أعماله وخلف وزيره هناك وانقلب الى الرى . وحدّت اطماع من ذكرت وامتد ت الى الري والجبل واصهان وتسر بت العساكر اليها فمن ذلك مسير صاحب جيش خراسان الى الرى ومعه محمد بن ما كان من جهة الحسن ابين الفيروزان وسار شمير ج بن ليلى من قبل وشمكير ثم جهور عسكر عراسان وكان أبو الحسين على بن كامه قد انحاز الى أصهان وتفرق قو الد عكر ابن قرائكين فى ولايات أعمال الجبل وكان منهم جمذان بنال قام وفى كل بلد من بلدان الجبل مثله . وكان ركن الدولة قد كانب أخاه معن الدولة وهو بعد بفارس يستدى من بدفع معر ات هؤلاء فأمد بسبكتكين الحاجب فى عسكر ضغم من الاتراك والديلم وفهم جماعة من الاتراك القدماء التوزونية وجماعة من العرب وكان مسيره من بنداد سنة ١٩٣٩ فد برا

## ﴿ ذَكُرُ تَدْبَيْرِ صُوابُ تَمَـكُنْ بِهُ سَبِكَتَـكَيْنَ مِنَ ﴾ (أول عدو لقيه تقرميسين)

رأى سبكتكين ان يخلّف عسكره وما ثقل من سواده وينتخب من الفرسان من يثق به ويسرى الى فرميسين وكان فيها قائد من قواد الاتراك الخراسانية بقال له بجكم الحارتكيني وكان (١٨٠٠) ينال قام أنفذه الى همذان والياً عليها فكبسه سبكتكين وهو فى الحيّام وأخذه أسيرا وأوقع برجاله وأصابه وأغذه الى معز الدونة فاعتقله مدّة طويلة ثم أطلقه . ولما بلغ وُلاة

أعمال الجبل ماجري على بجكم هذا فارقوا مراكرهم واجتمعوا الى ينال فام مهدان فلما سار سبكتكين نحوهم ساروا من همدان باجمهم فسلم بحاربوا وورد سبكتكين همذان وأقام بها منتظر ا ركن الدولة وذاك ان كُتُب ركن الدولة كانت تردُ عليه أنه يسير من فارس على طريق الجبل ثم تأخر التظارا لانحسار الناوج ثم ورد همذان وتقدم الى سبكة كبين بالمسير على مقدمه . فشغب الصنف من الاتراك التوزونية وأظهروا التضجُّر بالمقام الطويل فتوسط الاستاذ الرئيس أبوالفضل رحمالله بيبهم وداراهم وسكنهم فسكنوأ في الوقت ثم عاودوا من الفد وطال ذلك منهم حتى أتهموا. فسمعت أبا النصل ان العميد رحمه الله يقول: اني قلتُ للامير ركن الدولة: هؤلاء أعداؤنا وقد كاشفونا فكيف نسير بهم الى أعدائنا ﴿ فَانْفَقَ الرأَى بِيْنِيا انْ تسكنهم فان سكنواوالأحاربناهم وفرغنامن العدو الاقرب فالمعلنا علىذلك عملواعلى الحرب فاوقدنا بهم ومضو امفلولين . (٥٠٠) وسبق خبرهم الى معز الدولة فكتب الى ابن أبي الشوك الـكردي وسائر وجوه الاكراد القيمين في أعال جلوان بطلبهم والانقاع بهم ففعلوا ذلك وطلبوهم وأسروا منهم وقتلوا فلما الاساري فانفذهم الى بفداد وأما الفلّ فصاروا الى الموصل بحال سيُّنة وأقام ركن الدولة بممذان لِتعرُّف خـبر ابن قراتـكين الى ان صح عنده مسير ابن قراتكين من الرئ نحو همذان فبثٌّ جواسيسةٌ وطلائعه لِنْهُرُّ فَ خَبْرُ مَ فَالَاهُ الْخَبْرِ بَانِهِ عَدَلُ عَنْ سَمَتْ هَمَذَانَ وَأَخْدَدُ عَلَى طَرِيقَ بودًى الى اصبهان فسار ركن الدولة في أثره بقيفوه حتى انهى الى جرباذقان ووصل ابن قراتكين الى أصبهان فعاث بها عيثا كثيرا مدة ما أقام ثم عرف قرب وكن الدولة منه فسار الى طرف مفازة بقرب من أصبهان

فنزل منها على زرين رود ليكون وصول ركن الدولة اليه مع عسكره. وقد قطعوا المفازة ومسمَّم النَّمب والعطش ولا يصلون الى الماء فرأى ركن الدولة أن يمدل الى خان النجان ليلزم سمت قُرى زرين روذ ولا يمدم الماء واتصل ذلك بابن قراتـكين فأقماب عن موضعه معترضاً له إئلا علك عليه ظهره فالتقيا في الموضع المعروف بالروذبار وينهما زرين رود ولكنة يُغيض ولا يمنع الراجل ولا الفارس (١٨١١) العبور وذاك أن الفصل كان صيقًا. فدانت الحرب بينهما سبعة أيام واشتدت في اليوم السادس خلصة ثم الهزم ابن قراتكين في اليوم السابع

وعاد الحديث الي حكاية اني الفضل ان العميد رضي الله عنه عن هذه الوقمة . حكى أنه لحقه وركن الدولة وسائر الجيش من الاضاقة وعوز المرّة والعلوفات وتعذر جميع الاقوات مالم يلحقها مثله وذاك أن الاكراد أخدقوا بنا فسلم يتمكن أحسد من اطلاع رأسه عن المسكر وانقطعت عنــا المواد وكنا نصل الى اقواتنا بما تحمله الاكراد الينا ويبيعوناه باوفر الأثمان وكذلك العلوفات فكان يجيئنا الكردي بجراب أو مخلاة أو وعاء فيه دقيق فيديناهُ محكمه فاذا أخذناه ولفضناه وجدنا قدر الدقيق فيه مقدار ما رأيناه في رأس الوعاء وأسفله كلهتر ابثم بختلط ذلك القدر اليسير بالتراب فلاينتفع بشيءمنه وكذلك يفعل بالشمير والحنطة وكانت لهم حيل تجرى هدنا المحرى كشيزة قال : فكنا ننجر الجمل أو الدابة فنتوزع لمه بين عــددكبير ونتبلغ به على عادة الديلم وصبره على المجاعة والشدة في الحرب وكان أعـداؤنا الاتراك فى مثل حالنا الا أنهم لا يصرون كا أصبر ولا (١٨٧) يقدون علم نقدم (١)

 <sup>(</sup>١) وفي الاصل : عا لا نقنع ولمله منقط « به »

فاذا ذبحنانمين جزوراً ذبحوا أضمافاً كثيرة ثم الأصحابنا يمودون الى نشاطهم في الحرب ويتسخط اولئك ويشغبون على صاحبهم ولايناصحونه في الحرب الى أن ملوا . وأصبحنا يوما وقد رحلوا من معسكر هم فتركوا خيمهم بازائنا وأثانا الخبر برحيلهم فما صدقنا به حتى عبر عنا جاءـة وتلاهم المسكر أولا أولا واشفقنا أن يكون لحمم كمين أو مكيدة فلم يكن الا هزيمة وذهبوا على وجوههم

### ﴿ ذَكُرُ خَبْرُ عَجِيبُ وَاتَّفَاقَ غُرِيبٍ ﴾

حكى الاستاذ أبو الفضل ابن العميد نضر الله وجهه ان ركن الدوله دعاه فياليوم السابع وقد نقد صبره وصبر أصحابه: وشكا الى شدة الامروصعوبته عليه وكأنه يفكر في حيلة اللامرام وان كانت متعدرة عليه فقات: أيها الامير المك كنت منذ السبوع مالك أكثر علك سرير الحليفة فينفذ أمرك في اكثر بلاد الاسلام ومن لم بكن من الملوك في سائر الارض تحت امرك وولايتك فهو ايضا تحت حكمك حشمة لك يقبسل امرك تجملا ويطيعك شهيبا وقد أضبحت اليوم وانت لا تحك من الارض الا ما عليه مضربك وقد اجتمع عليك هؤلاء الاعداء (١٨٠٠ ليفصبوا عليه وعنعوك منه ولا مفزع لك الاالى الله عز وجل فالحلص نبتك له واعقد عز عتك على ما يبنك ويئه تعالى يطلع على صدقها ويعرف صحتها وانو المسلمين خيرا واسكافة والناس مشله وعاهده على ما تعمله وتني به من الاعمال الصالحة والاحسان فيما تلى الى من تلى عليه فان الحيل البشرية كلها انقطمت بنا ولم يبق لنا الاهذا الذي نصحتك به قال فتبسم وقال : يا أبا الفضل قد سبقتك الى ما اشرت به وجرى في هذا الباب ما يحرى مثله من الدور وصدق الذية . وبقنا تلك الليلة وجرى في هذا الباب ما يحرى مثله من الدور وصدق الذية . وبقنا تلك الليلة وجرى في هذا الباب ما يحرى مثله من الدور وصدق الذية . وبقنا تلك الليلة وجرى في هذا الباب ما يحرى مثله من الدور وصدق الذية . وبقنا تلك الليلة وجرى في هذا الباب ما يحرى مثله من الدور وصدق الذية . وبقنا تلك الليلة وجرى في هذا الباب ما يحرى مثله من الدور وصدق الذية . وبقنا تلك الليلة المناه و تليد و تلاحيات الليلة المناه و تليف المناه و تليف الليلة المناه و تليف الباب ما يحرى مثله من الدور وصدق الذية . وبقنا تلك الليلة المناه و تليد و تليف المناه و تليف المناه و تليف المناه و تليف الليفة .

على حالنا فلماكان في الثلث الاخير من الليل جاءتني رسله متقاطرة فصرت اليمه وهو مسرور توي النفس لخلاف ما عهدته وقال: يا أبا الفضل انت تمرف مناماتي وصدقها وقد رأيت ما أرجو ان يكون تأويله قريباغير بعيد . قلت : وما ذاك . قال : رأيت كاني على دابتي المعروف بفيروز وقعد الهزم عدوناً وأنت نسير الى جانبي وتذكر لى نعمة الله عاينًا فيه وأن الفرج جاءنا من حيث لإنحتسب فبينانحن في هذا الحديث وشبهه حتى مددت عيني بين غبرة الوكب الى الارض فرأيت خاتما يتلاُّلا ً قد سمقط الى الارض عن صاحب بين التراب فقلت (١٨١) للركابي الذي بين يدى « يا غلام هات ذاك الحاتم » فنطأطأ ورفعه الى فاذا خاتم فيروزج فاخذته وجملته فيأصبعي السبابة وتبركت به وانتبهت وقد تفألت به وأيقنت بالظفر (وذاك ان الغميروزج معناه الظفر اذا عُرْب وكذلك لقب دابتــه الذي رآه فيروز). قال أبو الفضل أبن المميد رحمه الله: فوالله ما أضاء الصبح حتى جاءنا الخبر والبشري بأن العدو قد رحل فما صدقنا به ولا التفتنا اليمه حتى ثواترت الاخبار وعبر سرعان الخيـل وعادوا اليتا مستبشرين فقمنا حينئذ وركبنا متعجبين لا نعرف سبب هزعته حتى عبرنا على حذر من كمين او مكيدة فبينا نحن نسير وأنا الىجائب ركن الدولة وقد تعمد ركوب دابته فيروز ليصدق رؤياه أذ صاح الأمير بغلام بين يديه « يأغــلام نأولني ذلك الخاتم » فتطأطأ و الوله من الارض خاتم فيروزج فاخذه ولبسه في سبابته والتفت الى وقال : هذا بلا أويل هو الخاتم الذي حدثتك بحديثه منذ ساعة . فهذا من طرائف الاخبار ولولا صدق محدثه وجلالة قدر من حكاه لي وبعده عن التزيد لمـا سطرته في كتابي هذا وفيها تم الصلح بين معز الدولة وبين عمران بن شاهمين وقلده معز الدولة ( ١٩٠٠ البطائح وأطلق اخوته وعياله وأطلق عمران بن شاهمين من المقواد وغيرهم

فاما ابن قراتكين فانه عاود حرب الامير ركن الدولة وجوت بينهما وقائع عظيمة بناحيــة الرى ومات ابن قراتكين فجأة وكان سبب وفائه انه كان شرب أياماً متوالية بلياليها فاصبح يوماً ميتاً وذلك في شهر ربيع الآخر من هذه السنة

وفيها انهزمصاحب عان من باب النصرة من بين يدي أبي محمد المهلبي وأسر جماعة من أصحابه وأخذت عندة من مراكبه ودخل أبو محمد المهلبي بغداد ومعه المراكب والاسارى

﴿ و دخات سنة احدى وأربعين و ثانيائة ﴾ وفيها ملك الروم مدينة سروج وسبوا أهلها وأحرقوا مساجدها وفيها ضرب الامير معز الدولة أبا محمد المهاي بحضرته بالمقارع وحمله الى داره وأقره على كتابته

#### ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾

كان السبب فى ذلك أن ابا محمد المهلى لماخرج الى عمان وانفق فى ذلك الوجمه ما انفق ثم أنهزم تنكر له معز الدولة وهم بالقبض عليه فلما حمدت بالرى ما حمدت من ورود جيش خرسان اليها شغله ذلك عما فى نفسه منه وكان ورد ابو العباس الحناط الى الحضرة برسالة ركن الدولة يطالب عال محمل اليه فدفت الضرورة (((())) الى مكاتبة الوزير المهلي وهو بواسط تحد واقاها منهرما وأمر بالعمدول الى الاهواز وتسليم الف الف الف درهم الى

بى العباس الحناط من القلمة ورد العوض بما يستخرجه وأن يواصل الحل مل الحضرة ويسرب الجيوش الى الاهواز على طريق اصبهان الى الرى فنفذ لذلك كله وفى آهس الامير معزالدواة عليه مافيها . فلها أصعد المهلي الى الحضرة اثر فى أص يوسف بن وجيه صاحب عان اثراً كبيراً وذاك أنه كان قصد البصرة فسبقه أو محمد المهلي اليها وحاربه وهزمه وأسر أصحابه وأخد مراكبه كا ذكرا

( ذكر السبب في طمع ابن وجيه في البصرة ثم انهزامه منها) كنا ذكر نا ماكان من استيحاش القرامطة من معز الدولة وبين جوابه

اياهم عن رسالتهم واستخفافه بهم فلما عرف ان وجيه ذلك كاتبهم وأطعمهم قى البصرة وسألهم أن عدوه من ناحية البر فأهدوه بأخيهم أبى يعقوب فى سرية قوبة فورد باب البصرة وأنهض ابن وجيه رجاله فى مراكبه من ناحية البحر ونهض هو بنفسه وافق ذلك فراغ المهلي من الاهواز فبادر الى البصرة وأخرج معه من القواد والرجال والربازب والطيارات وآلات الماه كفايته وشحنها بالرجال وأزاح علهم فى الجيش والسلاج وأنفذ اليه معز الدولة (۱۱۳) مدداً من بغداد وكان المهلي رتب على سور المدينة بالبصرة الزجال محمونه وجمع الى نفسه وجوه القواد مثل نشكرورز بن سهلان الزجال محمونه وجمع الى نفسه وجوه القواد مثل نشكرورز بن سهلان وموسى بن ماكان وأشباههم من وجوه الناس وطبقات الغلان وحارب ابن وجيه اياما ثم هزمه وظفر المهلي عراكبه ورجاله وأسر جاعة من وجوه أصحابه فخف بذلك بعض ماكان في قلب معز الدولة وانجلي من وجوه أصحابه فخف بذلك بعض ماكان في قلب معز الدولة وانجلي هم كثير كان في نفسه

فلما قدم بشداد تلقاه معز العولة وجاملَهُ مُديدة ثم وقف على طازاد

مال من ضمانه له قدر وكان سُبّ عليه للأتراك والمهمات فردّ التسبيات وطالب أصحاب المال باستحقاقاتهم وأضجر ذلك معر الدولة فطالب أبا محمد المهلى وهزَّ المهلي طازاذ فاستسلم وأظامت القصـة . فدخل المهلي الى معز الدولة فصدقة عرب الصورة فاغتاظ من جريته في الا-ر وأثار ما كان في نفسمه منه فزيره وطرده من بين يدنه وأمره الآيمود اليه الابعمد از يستدعيه فانصرف كثيبا . وحرك بطازاذ فصحح له مالا ونهض الى الامير مُعجّبًا له من طازاذ بغير استدعاء من الامير له فلما حصل بين يديه وأخبره بالصورة نطش به وضربه مائة وخمسين مقرعةً ترازح منها (ثم أصر ) بان يرفع عنه الصرب حتى (١٩٢٠) يو يُخه ويبكُّنه بذنوبه منذ استخدامه ثم يميد عليه الضرب الى أن تفسّخ وثقل وقيل له أنه كالتالف وأراد أن يرمى به الى **د**جلة ثم تماسك ورده الى منزله وو كل به . وفى اليوم الثانى استدعى طازاذ أيضا وضربه وعمل على صرف المهلي فلم يرتض خدمة أحد ممن كان بحضرته في الوقت فترجّح رأبه وصعد وصوّب فلم يقم أحد مقام أبي محمد وكان أبو محمد المهلمي شهما قوى النفس لا يتحرُّكُ لِشيء من نوائب الدهر فعمل عملا يشتمل على ثلاثة عشر الف الف دره باقية في الممالك والأعمال وأنفذه اليه وذكر أنه يقيم باستخراجه وانه ان عادت الايام في التوكيل مه نمز"قت وطمع فيها فشاور معز الدولة من حضرَ هُ وكان فيهم أبو مخلد عبد الله بن يحيي وقال : هل يجوز أن أستنيم الى هــذا الرجل وقد لحقه مني هذا المكروه العظيم ? فقال أبو مخلد : قد ضرب مرداويج وزيره أبا سهل أعظم من هذا الضرب ولحقه ما لحقك من السوء عنمه ثم خلع عليه ورده الى أصره وكان لايطين المشي لمساحل به من الضرب فركب صاريّة ونثر عليه ( ۱۹ - نجارب (س))

فى الطريق مال ولا يمكنه ان يستقل بالجلوس وبقى كذلك مدة ثم عاود مرذاويج الانكار عليه فدكبه وأتى على نفسه . (۱۱۰) فعند ذلك راسله معز الدولة بالركوب اليه اذا استقل وأزال عنه التوكيل فتجلد المهلى وركب بعد أيام يسيرة فخلع عليه وعاد الى أمره

وكان ممز الدولة حديداً سريم النضب بذيّ اللسان يكثر سبًّ وزرانه والمحتشمين من حشمه ويفتري عليهم فكان يلحق المهلي رحمه الله من فحشه وشتمه عرضه مالا صبر لاحد عليه فيحتمل ذلك احتمال من لايكترت له وينصرف إلى منزله وكـنت أنادمه في الوقت فلا أرى لما يسممه فيه أثرًا ويجلس لانسه نشيطا مسرورا حتى لقد سممت أبا الملاء صاعـــد من ثابت و كان مخلفه ويأنس به يما تبه أو يقول في عرض كلامه : ان الامير اذا انصل به أنسك وقلة اكترانك لِنضبه وما يلحقك من شتيمته نسبك إلى الاستهائة مه فسنزيد ذلك في ضرره عليك فان أظهرت الانخزال والاستكانة حتى بِلغهُ تَحْرُ مُنك والقباضُك كان أحرى ان يقصّر ويندم ولايُشتّم على عادته ممك وغضه منك . فقال له أبو محمد المهلي : ما مذهب على ما تقول ولكن هذا امير خرق مجول لا بملك لسانه فان ذهبتُ أظهرُ الاستيحاش من هذياناته وقع له انى قد تنكرت له وانى لا أناصحه وانه يتهمني عــا لا يدور فى فسكري فبكون سببا لِجائحة ونكبة وليس له غير التغافل والتبسم (١١٠) في وجهه اذا أمكن فان لم عكن ذلك خوفا من غضبه فليس الا قلة الفكر فيه فكان الامر على ذلك.

وحدثني أبو بكر ابن أبي سميد رحمه الله ان ممز الدولة وقت مقامه بالبصرة وهزيمته للبريدي افترى على المهلبي وذكر جرمه وأفحش عليه وكان

المافروخي حاضرا فام انصر فنا من عنده قال في المافروخي : قد ساءني أن أجرى هذا الفحش القبيح بحضرتي على الوزير ف كيف الطريق الى تسليته ? (واعا أراد ألا ينهمه بالثمانة ولايراه بمين من علم استهانة الامير به) فقلت أن الامساك في مثل هذا أولى من الكلام ، فأمسك أياما لايركب اليه الا مع الناس وقت الاذن ثم اتفق ان دخسل المافروخي وأنا ممه لمهم فوجدناه واجاً مطرقا فقال المافروخي : أرى الوزير واجاً فهل تجدد أمر ؟ فقال : ويحك اني أرى الامير منذ أيام قد أمسك عما كان يتماهدنا به من بر ويحك اني أرى الامير منذ أيام قد أمسك عما كان يتماهدنا به من بر فالله أبو بكر ابن أبي سعيد : فلما خرجنا من عنده قال لى المافروخي : هل قال أبو بكر ابن أبي سعيد : فلما خرجنا من عنده قال لى المافروخي : هل وأيت أدهى من هذا الرجل وأذكر منه ? فقات : لا

وفيها خرج أبو مخلد وأبو بكر عبد الواحد بن أبى عمرو الشرابى حاجب الخليفة المطيع لله الى صاحب خراسان فى الصلح بينه وبين أمناء بنى يونه وكتب معهماً كتاب عن الخليفة (١) (١١٦)

﴿ ودخلت سنة اثنتين وأربمين والمائنة ﴾

وفيها مات أبو الفضل المباس ابن فسانجس بالبصرة (\*) وقلد الديوان

<sup>(</sup>١) وزاد صاحب ناريخ الاسلام في ترجمة هذه السنة : فيها اطلع أبو محمد المهابي على قوم من التناسسخية فيهم شاب يزعم أن روح على رضي الله عنمه انتقات اليه وفيهم أمرأة ترعم أن روح فاطمة عليها السلام انتقات اليها وفيهم آخر يدعي أنه جبريل فضربوا فتمذروا بالانباء إلى أهل الببت فامن معز الدولة بإطلاقهم لميله إلى أهل الببت وهذا كان من أقاله الملمونة . وليراجع ماقال فيه ابن الاثير في السكامل في سنة ٤٣٠ في العزاقرية يعنى أصحاب محمد بن على الشلمغاني المعروف بابن العزاقر (٢) زاد صاحب التسكملة : وسبعين سنة وحمل تابوته إلى السكوفة

بمده أبو الفرج محمد ابنه وأجرى على رسم أبيه .

وفيها ليلة الجمعــة للتاسع من جمادي الآخرة ولد الامير أبر اســحق إراهيم بن معز الدولة بطالع السنبُلة .

وفيهــا وافى أبو سالم ديسم بن ابراهيم الكردى منهزما مرت آذربيجان هزمه السلار المرزبان وهو الذي حكينا أن ركن الدولة أسرهُ وحبسه في قلمة سُميرم فاحتال حتى فك قيدُ. وقتل صاحب القلمة وخرج منها وسنحكي حياته هذه فيما بعد . وعاد الى آذر بيجان واجتمع اليـه من كان معَ ديسم منالديلم والصرف ديسم عنها وصار الى الحضرة مستجيرًا بممزّ الدولة ومستنصرا فاكرمه معز الدولة جسدا ووقع منه وأنس به وعاشره وحل اليه مالاً وثيابا وكان يسميه في كتبه • الاخ أبو سالم »

> ﴿ ذَكُرُ السَّبِّ فِي خُرُوجِ مِيسَمُ عَنَ آذَرِبِيجَانَ بَعْدُ ﴾ ﴿ تَمَكُّنَّهُ مَنْهَا وَآمِزَامُهُ مِنْ بِينَ يِدَى المَرْزِبَانَ ﴾

كنا ذكرنا خبر ابن عبد الرزاق وتمكُّنه من آذر بيجان من قبل ركني « الدولة واتفق أن أوحش كاتبا له كان صحبه من خراسان واعتمد لوزارته ابن محمود لخدمته إياه بالاموال قدعما ولخبرته بالبلدان فاستوحش الكاتب وتركه الى ان أشخصه لجباية الاموال في نواحي ديسم وضم اليه جيشا ظها وجد الفرصة كاتَّب ديسما وهرب اليه بذلك الجيش كله . فنفرت نفس ان عبد الرزاق <sup>(۱۹۷)</sup> من آذربيجان وعاد الى الريُّ وأخذ معه ابن محمود وسار دّيهم الى أردبيل واستأذنه الكاتب الخراساني في العود الى بلدم فأذن له وأحسن اليه بالخلع والجوائز . ودبَّر أمرَهُ أبو عبد الله النميمي وإن الصقر النصراني وتوافر اليمه الديلم والاكراد فيلك آفديجان وبلادها وحي

الامواله وأعطى البلاد له باليد فتمكن من تشوا ودبيل وكان عليها الفضل ابن جعفر الحمداني وابراهيم بن الضابى على سبيل التفاب فصلحت حاله وانتظمت . واتفق ان مات ابن الصقر النصرانى فوصل من تركته اليمه مائة الف دره سوى ما اغضى عنه وهو شىء كثير فتفر د النعيمي بوزارته . ولم بزل أمره منتظما الى ان شره الى مال النعيمي وطمع فيه فقبض عليه وفصب فى موضعه كاتبا له يقال له على بن عيسى فاحتال النعيمي المداراة تم قال الى بذل خطة بكل ما اقترحه عليه ولم يُحالفه وسلك سبيل المداراة تم قال له : ان رد دنني الى العمل وسلمت الي خليفي على بن عيسى صححت كلك من جهته وجهتي سوى مال الموافقة الف الف دره . فشرهت نفسه الى فالم ورده الى موضعه وقبض على على بن عيسى وسلمه اليه .

وكان المرزيان بن محمد في تلك الايام قد ملك القلعة التي حبس فيها بسمير م وقتل الموكل به وهوشير اسفار وكان أيضاً قد أفلت على بن ميشكي المعروف ببلك المأسور معه (١١٨) من حبس ركن الدولة وصار الى الجبل وجع جماً كثيرا وكانب الديم الذين كانوا مع ديسم واستمالهم وسار حتى قرب من وهسوذان أخى المرزبان فكا الجميعا يدران على ديسم ، ثم وصلت كتب المرزبان اليهما مخلاصه من القلعة وكانب سائر الديم با ذربيجان وليس عند ديسم من الخبر كله الا خبر على بن ميشكي وظن أنه وحده يقاتله . فلحق باردبيل ابن أخت له نقال له غاتم مضموما الى وزيره النميمي ومستوفيا عليه المال الذي ضمنه عن ضعه وعن على بن عيسى خليفته وسار على اغترار عن معه من الديم فوجد النميمي الفرصة لما كان في نفسه وأفسد غاتماً على عن معه من الديم فوجد النميمي الفرصة لما كان في نفسه وأفسد غاتماً على

<sup>(</sup>١) ياض بالاصل

خاله ديسم وتتل على بن عيسى بالمكروه العظيم واستأمن الى على بن ميشكى واختمل ممه كل ماقدر عليه من المال . وبلغ الخبر ديسما فعاد الى أردبيل بمد ان كان بلغ الى زنجان وشغب الديلم عليه فاخرج كل ذخيرة له من الصياغات وغيرها وتوجمه الى برذعة على سبيل النزهة والصيد وهو يظن ال خصمة على بن ميشكي وليس عنده خبر المرزبان . وكان أنفَذ الى أرمينيَّة من يوطِّيُّ له نيات ملوكها من ابن الديراني وابن جاجيق وأخيه حمزة وابن سباط وغيرهم لياجأ اليهم ان حزبه أمر وورد عليه خبر على بن ميشكي بتوجهه الى أرديل مع عدَّة يسيرة ثقة بان الديلم الذين مع ديسم سيستأمنون اليه فانكفأ ديسم الى أردبيل ووقت الحرب فقاب (١١١٠) الديم تراسهم في وجهه وانحازوا الى ابن ميشكي سوى جستان بن شرمزن فأنه أخلص مودة ديسم فقبض الديلم عليه وأنهزم ديسم في نفر من الاكرادالي بلد الارمن فحمل اليه ملوكها ما عُمَاسَكُ به . وورد عليه خبر الرزبان هناك في مسيره عن قلمة سميرم التي كان عبوسا فما وحصوله بأردييل وتسلُّمه القلاع والاموال والفاذهُ على ابن ميشكي في جيش لطلب ديسم فلم يمكنه القام فهرب الى الوصل ثم صار الى بنـــداد وذلك في سنة ٣٤٧ فتلقاهُ معز الدولة وأكرمه ورتبه في أعلى مرتبة وقضي حقه وواصل اليه المبارّ والالطاف وبذل له خسين الف دينار أقطاعاً في كل سنة على أن يقيم بحضرته فاقام مديدة في أطيب عيش وأرخى بال فكان يقول ذلك لكتابه وأسبابه ويقول: أرغد عيش لي وأهناهُ أيام مقامي ببغداد

ثم كانبه أسبابه من آذريجان عا اغتر به فنزع الى الامرة والاستبداد فرحل من بغداد وزوده معز الدولة مالا كشرا وثياباً ودواب ومراكب

فسلر الى الشام زائراً سيف الدولة في طريقه ثم انقلب من عنده الى أرمينية وقصد ابن الديراني وابن جاجيق لثقته كانت به واله كان أودعه ذخيرة له وكتب المرزبان اليه يلزمه القبض [عليه] (٢٠٠٠) فدافسه ثم اضطر الى أن أطاعه في القبض عليه وسأله الا يازمه تسليمه اليه فأجابه المرزبان الى ذلك فأوقع ابن الديراني الحيلة على ديسم حتى قبض عليه وحصله عنده فلما فعل ذلك كتب اليه المرزبان يازمه حمله الى حضرته ناقضا الشرط فدافهه مدة ثم اضطر الى تسليمه فبسه عنده ثم سمل عينه فلما توفى الرزبان قتله بعض أسبابه خوفاً من غائلته

# ﴿ ذَكَرَ حَيْلَةَ الْمُرْزَبَانَ عَلَى صَاحَبِ قَلْمَةً سَمِيرِمَ وَمَا ثُمُ عَلَيْهِ حَتَى ﴾ ﴿ أَفَلَتُ مِن مُوضِّمَهُ وَعَادُ الْيُ يَمَلَّكُتُهُ بِآذَرِبِيجَانَ ﴾

لما حصل المرزبان في القلمة امتنع من الطعام والشراب خاصة اللحوم وما أشبها واقتصر على القوت اليسير من الحنطة التي يستظهر منه أيضا فبلغ خبره ركن الدولة فأمر أن يوصل اليه طباخه الذي يثق به ليتولى له ما كان يتولاه من الما كل والمشرب فحصل الطباخ في القلمة معه وأخذ المرزبان في تدبير الخلاص على يده . وكان الطباخ خفيها أحمق وظهر منه ما في نفسه وعرف خبره شيراسفار صاحب القلمة فرمى به من قُلة القلمة فهلك وضيق على المرزبان . وكانت والدة المرزبان خراسويه بنت جستان بن وهسوذان على المرزبان . وكانت والدة المرزبان خراسويه بنت جستان بن وهسوذان الملك تبذل الاموال في تعرف أخباره وتحتال في خلاصه وكان ابراهيم المعروف بابن الضابي ( وقد تقدم ذكره ) في حبس اليسم فتخلص منه ولم المروف بابن الضابي ( وقد تقدم ذكره ) في حبس اليسم فتخلص منه ولم المروف بابن الضابي ( وقد تقدم وكانت المراغة بها رجل يعرف بتوبان المرزبان فأطلقت له مالا وأنفذه . وكانت المراغة بها رجل يعرف بتوبان

يصارع ويقام ويدخسل فىكل منبكر فطلبه أصحاب الشرط بها فخاف وهرب من المراغة وقصــد خراسويه وضمن لهـــا السمى لها في أمر ابنها فطممت في جلادته وأطاقت له مالا وعرَّفته خبر ابن الضابي وآنه نفذ قبله فاجتمعا ولبسا لباس التجار وأظهرا ااستر والدين والورع ولزما فناء القلمة وراسلا شميراسفار وعرقاه آنهما تاجران وأنهما كآنا فيما مضي يعاملان المرزبان وآنه أخلف بضائمهما وامتعلة التجار وسألاء أن يجمع بينهما وبين المرزبان ليتنجرا كتبه وعلاماته بازاحة علمما فيما بستحقانه وتستحقه التجار عليه وواصلا الدعاء له وعلى المرزبان وأكثرا لمنه وشتمه وكانا يقولان : الحدية الذي كفي الناس شر هـ ذا الظالم الذي لا يعرف الله ولا يؤمن بنبيه صلى الله عليـه . وما أشبه هــذا حتى رق شيراسفار لهما وأوصــل واحدا واحــدا منهما اليه من غـير اجتماع فقال المرزبان : لا أعرفهما . فاغلظاً له وواجهاه بالقبيح وخوفاه بالله وسوء العاقبة وقال: أنى لا أعرف حسامهما ولكني أكتب بان محاسباً . وكثر (٢٠٢٠) ترددهما اليه فضمت والدنه البهما وصيفا الديلمي للتنقب وكان في عسكر السلطان قمديما ورجلا آخر يورف بابي الحسن ابن جني وجماعة من أهل الطرم على هيئة التجار وحملوا الالطاف الى شيراسفار وأسبابه والى بواب القلعمة وكانوا يشترون مهم الحوائج ويعدونهم الى أن يصلوا الى أموالهم وبضائعهم انهم يبسنلون لهم أموالا جليلة وفي خلال ذلك يبكون ويشكون ظلم المرزبان وعدوانه وكانوا يصلون الى المرزبان فرادى ويوصلون الكتب ويتنجزون الاجوية ويدسون اليه فيخلال ذلك الدنائير الكثيرة ليبذلها وينفقها فيما محتاج اليه . وكان لشيراسفار ااوكل بالقلمة غلام أمرد وضيء الوجه بحمل ترسه

على مذهب الديلم فأظهر المرزبان عشقا له ومحبة مفرطة فكان يعطيه سرا الشيء بعد الشيء ويعده أن هو تخلص بامور عظيمة وولايات كبار حتى طمع الغلام وواطأه على كل ما أحب وأوصل اليه درعا فى زنبيل فيـــه تراب وعدة سكاكين وأوصل اليه شموعا فيها مبارد واجتمع معه على وجوه الحيل. وأُظهر أوائك القوم الذين كانوا في زى التجار النسك والتألُّه والخشو ع فصاروا يصلون الى باب القلمة ويوصلهم البواب واحدا واحدا الى ان تمت الحيلة بموافقة هذا النلام للأسير سرا "(٢٠٠٠) وكان اتفق معه على يوم بسينه اذا دخل اليه شيراسفار يناوله الترس والزوبين الذي لصاحبه اذا استدعاه منه ووافق بعض أولئك التجار ان يكونوا ممالبواب ليفتكوا به اذا صاح يهم . فلما كان فى ذلك اليوم وصل اليــه توبان وكان أجلدهم وجلس آخر مع البواب ليفتك به اذا سمم الصوت وجلس الباقون قريبا من الباب ليدخلوا عند التمكن فلما صار اليـه شيراسفار على رسم كان له وكان المرزبان قد برد مسمار قيده على مر الايام وابس في ذلك اليوم درعـهُ والتف بكسائه وكان يخاطب شيراسفار قدعاً ويسئله ان يطلقه ويعده المواعيد العظام فيمتنع عليه شميراسفار ويقول: لا أخون ركن الدولة أبدا ولـكن أساعدك على كل ما يخفف عنك غير هــذا الباب. فالم كان في ذلك اليوم عاد المرزبان في مسئلته وكان توبان حاضرا فقال لهم توبان : بالله الاخلصتموني من الديون عليكم ثم عودوا لشأنكم. فقال الرزبان لشيراسفار : قــد أطلت عنائي . ونهض من موضعه وقد أخرج رجله من القيد وبادر الى الباب فتسلم الترس والزوبين من النسلام ونهض شيراسفار ليتملق به فوثب توبانًا البيه وعاركه وصرعه ثم وجاهُ بسكين كان معه حتى قتله وصاح المرزبان ( ۲۰ – تجارب (س) )

اشتلم ''على عادة الديلم فو ثب الرجل '''' الذى كان فى الدهايز على البواب فقتله ودخل القوم الذبن كانوا بالقرب فأحدقوا بالمرزبان وكان منفسا في دم شير اسفار . وكان الموكاوز فى القامة على تفرق ولعب بالنرد فتد اخلهم الرعب واجتمعوا وطلبوا الامان فجمعهم المرزبان فى ببت وأخرج حرم المقتول شير اسفار وحرم الجاعة ثم طاب سلاح القوم الذين فى البيت فلكه ثم أخرجهم من القلمة وتوافى اليه الرجال حتى خرج ولحق عامنه

وفي هذه السنة تم الصلح بين ركن الدولة وابن محتاج بعد حروب كثيرة على باب الرى ومنازلة ثلاثة أشهر وانصرف ابن محتاج الى خراسان ﴿ ذَكُرُ السبب في ذلك ﴾

كان استمد وشمكير على عادته صاحب خراسان فامده بابي على ابن عتاج في جوع كثيرة وتوجهرا الى الرى وظنوا أنه الاستيصال وانه لاثبات لركن الدولة ولا بقية له وجاء وشمكير على ثقة بذلك فعلم ركن الدولة أنه لايقوم لهؤلاء الجمع الحثير الا بالمطاولة والتحصن محيث يكون القتال من وجه واحد فيعل بلد الرى خلفه وحارب فى الموضع المعروف بطبرك فدامت الحرب وصبر الفريقان الى أن ترب الشتاء ومل الخراسانية فلم يصبروا وخافوا ايضاً سقوط الثلج عليهم فاخذوا ( و في المتاب والتراسل ورق أمر الحرب . وكان الواسطة من قبل الخراسانية أبو جمفر الخازن وهو صاحب المكتاب المعروف بزيج الصفائح ( في قدم في علوم الرياضة و من بينهما كلام كثير انتهى الى الموادعة والصلح

<sup>(</sup>١) كلمة فارسية معناها المنف

<sup>(</sup>٧) وردت ترجمه في تاريخ الحكماء لجال الدين الففطي ص ٣٩٩

فاشمير على ركن الدولة باز بجهز على الجرح ولا ينفس عن خناق عمدوه فانه أنما جنح للسلم عن ضرورة وقد تقد صبره وماله وشغب عليه جنسده ووراءك بلدة مثل الرى وأنت وادع جام بها » ولم ير له احد من نصحائه ان يجيبهم الى الصلح وذاك ان الذكول كان قد ظهر فيهم . فلم يقبل ركن الدولة هذا الرأى من احد على سداده ووضوحه ولو صدقهم بصدمة يصدمهم يهما لآبي عليهم والله اعلم بعواقب الامور فقبسل الصلح وشق ذلك على وشمكير وبلغ منه مبلغا عظيا وذلك أنه كان لاينتظر ولا برجو أن يجمع أكثر بما جم ولا يحتشد أكثر من هذا الاحتشاد. فلما انصرف أبن عتاج طلب ركن الدولة وشمكير فأنهزم من بين بديه ولم يقف فاتبعه حتى اخرجه من طبرستان وجرجان وحصل باسفر ايين . وكتب الى وح بن نصر يعرفه ما جرى ويغريه بابن محتاج فاغتاظ نوح وتحرك منه ما كان في نفسه على ابن محتاج (٢٠٦٠) فمرله من الجيش ببكر بن مالك وانفيذه في جيوش عظيمة فصار ذلك سببا قويا ضروريا اكاتبة ابي على ابن محتاج ركن الدولة وعدوله الى طاعته بمدأن أصابه في نفسه وأسبابه وأحواله مكاره عظيمة أزالت ثقته بصاحبه وثقة صاحبه به ولم يبق بينهما حال يرجى معها الصلاح. وكتب الخليفة في هذا الصلح كتابا نفذ على بد أن ابي عمرو الشرابي حاجب الخليفة وابي مخلد عبد الله بن يحيي صاحب معز الدولة واتفق موت نوح قبل ان يؤدي الرسالة والكتاب وقمد مكانه عبد اللك بن نوح. ولما قدم ابو مخلد من خراسان عائدا ومعه ابوبكر عبد الواحد بن ابي عمرو الشرابي اغترضهما ابن ابي الشوك الكردي من الشاذنجان وكان متفلدا أعمال المعاون يحلوان واليسه الجماية والطريق وأظهر الخدمة وخرج معهما مبذرقا بهماتم

غدر فنهبهما وبهب القافلة التي كانت معهما وأسر أبا مخلد وأفلت ابو بكر عبد الواحد بن ابي عمر و الشر ابي فطالب ابن ابي الشوك معز الدولة باطلاق رهائه ووعد أنه ان أطلقوا اطلق ابا مخلد فضمن له ذلك واطلقوا واطلق أبا مخلد ثم خرج الحاجب سبكتكين الى حلوان للايقاع بالاكراد فدخل حلوان وقرر أمر الاكراد وابن أبي الشوك (٧٠٠٠) وعاد

#### ﴿ ودخلت سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائه ﴾

وفيها خرج أبوسالم ديسم من بغداد وذلك لما يئس من نصرة معز الدولة . ( ذكر السبب في يأس ديسم من نصرة معز الدوله اياه )

سبب ذلك أن ركن الدولة صالح المرزبان بن محمد السلار وصاهرة وقد كن سلار من آذربيجان فانصرف ديسم من حضرة ممز الدولة وودعه وظن أنه بجد عند ناصر الدولة عوناً فقصده وأقام عنده بالموصل مدة ثم مضى من عنده بعد اليأس منه الى سيف الدولة أخيه وأقام علته أيضا مدة

وفى هذه السنة قصد أبو على ابن محتاج ركن الدولة للضرورة التى ذكر ناها وجاء على طريق جبل و نداز هر من فاستقبله ركن الدولة وبالغ فى إكرامه وأضافه وجميع من ممه وأقام لهم الانزال الواسعة والتمس ابن محتاج عهدا يُدكن له من جهة الخليفة على خراسان فكو تب معز الدولة في ذلك فتدكفل به حتى فعل.

وفيها وصل رسول ابن محتاج الى بنداد ولقى معز الدولة فاحتشد له احتشاداً كثيرا وأوصله الى الخليفة حتى عقد لابي على على خراسان وقلده اياها مكان نوح بن نصر وسلم اليه العقد والخلع وضم (٢٠٨٠) اليه أبا مخلد وأبا يكر بن أبي عمرو الشرابى وأنف ذ مهم معز الدولة أبا منصور لشسكرورذ

نجدةً لابي على ابن محتاج ومُعاونة له على نوح فلماكان بمد مدَّة ورد كتاب أبى على ابن محتاج بأنه قد خطب لامير المؤمنين المطيع لله بنيسابور ولم يكن خُطُبِ له الى هــذه الغاية في شيء من بلدان خراسان (١) وذكر في كتا 4 صحة موت نوخ. وورد الخبر بان نوحا لما حضرته الوفاة كان بحضرته ان مالك وهو أحد قواده الكبار فغلب على الامور وعقد الامر لعبد الملك بن نوح في ولاية خراسان وتقلد هو رئاسة الجيش مكان أبي على ابن محتاج. وسار يطلب ابن محتاج وانفــل عن ابن محتاج رجاله ُ وعادوا الى صاحب خراسان وبقي أبو على في مائتي رجل من أصحابه سوى من ضم اليه من الديل فاضطر الى الهرب من بين بدى ابن مالك . وورد خبرهُ من الدامنان بأنه صائر الى ركن الدولة مستجيرا به فقبله ركن الدولة أحسن قبول وأقام عنده بالرى . ونزل ابن مالك بنيسابور وتنبع أسباب ابن محتاج

وفيها صُرف الابزاعجي عن الشرطة ببنــداد واعتقــل وصودر على المائة ألف درهم وقلد الشرطة مكانه تبكينك نقيب الاتراك وقددكان طولب تبل صرفه باربسين ألف درهم على ان يقر ّر (٢٠١٠) في عمله من الشرطة ووعد باقطاع فلم يفمل

> ﴿ ذَكُو الرأى الخطأ من الانزاعجي حتى استمرت عليه ﴾ ﴿ النكبة وعظمت بعد ان كانت خفيفة ﴾

كان الايزاعجي منقطعا الى أبي على الخازن فاستشاره وكان أبو على يمتنى به فاشار عليه الآ يتنزم شيأ ولا يدخل تحت شيء مما يُطالب به وقال

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التـكمة. وبانم الخــبر بموت موسى فياذه فأنحــدر المهاي لحيازة اكته وكانت عظيمة

له : هذا يطمع فيك ويسير رسما عليك فان امتنمت أنحم الطمع فيك وفيما يسده. فقبسل رأمه فاداه ذلك الى النبكبة وما أراد به أبو على الا الخبير ولكنه أخطأ الرأي كما يخطىء الانسان ولما أدى هذا المال وانصرف الي منزله قبض أيضا عليه ونُدكب نكبة أانية وسُلَّم الى تـكينك فجرى عليــه مكروه عظم وصودر على مائتين وخمسين الفا فادّاها ـ

وفيها دخل ركن الدولة الى جرجان ومعه أبو على ابن محتاج بغير حرب والصرف وشمكيرعنه ودخل خراسان

وفيها خُطب (عكة والحجاز) لِركن الدولة ومعز ّ الدولة وبخيار وبعدهم لابن طفج وذلك بعد حرب جرت بين أصحاب معز الدولة وبين المصريين وكان أبو على ان محمد بن عبيد الله صاحب الحاج من قبــل السلطان بمكة وقاتل وقتل ابن له بين يدمه

﴿ ودخلت سنة أربع وأربعين وثلْمَاتُهُ (٢١٠) ﴾

وفيها عقد معز الدولة لا بنه أبي منصور بختيار الرياســـة وقلدهُ أمرة الامراء وذلك في المحرم من هـذه السنة وكان سبب ذلك أنه عرض لمعز الدولة علَّة يقال له فجريافسمس وهي علة الانماظ الدائم ويكون مصه وجم شديد مع تواتر القضيب وكان معز الدولة خوارا في أمراضه فاوصى وقلد ابنه كما حكينا أمرة الامراء...

وبلغ عمران بن شاهين ان معز الدولة قسد مات واجتاز به مال محمل الى معز الدوله من الاهواز وممــه كاركبير فيه للتجار أمنمــة عظيمة وكان مقدار المال المحمول لمعز الدو اله مائة الف دينار وما للتجار أضعاف ذلك .فمد عمر أن يدهُ الى المال والـكار على رسـمه فى مثل ذلك فأخــذ الجميع وتبهض على المزعبل ملاح معز الدولة الذي كان مع المال فصادره وضربه ضربا عظما ودهقه الى أن أزمنه ثم أنفذ اليه مهز الدولة أبا الحسين الكوكبي (١) نقيب الطالبيين برسالة الى ان رد المال وذهبت أمنعة التجار وانتقض الصلحو تأدى الامرالي الوحشة

وكان الحاجب سبكتكين أخرج الى شهرزور في جيش كثير وممــه عرادات ومنجنيقات فأقام مدة عليها ولم عكنه فتحهـا (''') واتفق أن جيشا ورد من صاحب خراسان الى الرى فاحتيج الى انفاذ سبكتكين الى ركن الدولة مددا له فانصرف من شهرزور ولم يصنع شيئا

وفها وردان ما كان اصبهان وكان مسيره اليها على طريق المفازة من خراسان فهجم هجوما واضطر أبو منصور نوبه بن ركن الدولة وعيال ركن الدولة وجميم أصحابه أن يخرجوا على وجوههم الى خان النجان ومنهما الى الرباط على أقبح صورة واستولى ابن ما كان على اصبهان . وكان الاستاذ الرئيس أبو الفضل ابن العميد رفع الله درجته بارجان فبادر مع قطمة من المرب ونفر يسير من الديلم كانوامعه فوجد ابن ماكان قد تبع أبا منصور بويه بنركنالدولة ومن معه من الحرم فلحق سواده وملك غزائه وتخلص الامير بويه والحرم على . وقــد أشرف هو والحرم على الفضيحة والاسر

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن على بن أبي جمفر محمد الكوكي من ولد محمد الارقط بن عبــد الله الباهر بن على زين العابدين وقال صاحب كتاب عمدة الطالب أنه كان نقيب النقياء ببنداد في أيام معز الدولة : وفي كتاب الافادة في تاريخ الاثمة السادة لابي غالب يحيى اين الحسين البطحاني العلوى المتوفى سنة ٤٢٢ . كان فيه زعارة وعنف فشكا العلوية الى معز الدولة سوء معاملته اياهم مرة بعد أخري . فقال لهم . قد عزلتـــه عنـــكم فاختاروا لانفسكم من ترضونه . فاحتمع العلوية كالهم على الرضى بأبي عبد لله ابن الدأعي .

فلحقه الاستاذ الرئيس فمارض ابن ما كان ودافعــه مخان النجان فاوقع به واستأسره وبه ضربات وأسر جميع قواده وقشل أصحابه تتلا ذريما . وحمل الاستاذ الرئيس أبو الفضل ابن ماكان وقواده الىالقلعة بالخان ثم صار الى اصبهان فأوقع بمن فيها من أصحاب ابن ما كان وورد الامير (٢١٢) أما منصور بويه بن ركن الدولة مع الحرم الى اصهان مصونين وتلافى ذلك الخطب العظيم أحسن تلاف.

وكان محدثني رحمه الله مخبر هذه الوقعة مرات فيقول: لما التقينا بالخان انهزم عنى أصحابي واشتغل أصحاب ابن ماكان بالنهب والغارة وثبت آنفة فقط من غير رجاء مني في ظفر بل وقفت وقوف المستسلم للقتل والاسر . وذلك أبي افكرت في تلك الحالة وقلت ﴿ أَنَّ الْصَرَ فَتَ بِنَفْسِي سَالُمَا وَمُثَلَّتُ بین بدی صاحبی أی وجه یکون لی عنده وأی لسان بدور بعذر لی بحضر نه بسد ان أسلمت أعزته وأولاده وحُرِمه وبالجملة ملكه ! » ونظرت فاذا القتل على في حالتي تلك أهون من هذه الحال التي تصورتهــا فصرت لان أقتل كريما ( قال ) فـكنت واقفا وراء خيمة لي بعمودين وأنا أرى أطنابهما تقطع وما فيها يخرج ومن يراني لا يظن اني أثبت في ذلك الوضع مع تلك الصورة فينما أنا كذلك وأصحاب ابن ما كان مشغولون عني بالهب أذ ناب الى اللاى رو بن وفلان وزاده العرب فثاب منهم جماعة يسميرة فحملت بهم وصاح الناس الــكرَّة فقتلنا وأسرنا ولم بفلت أحد ولما كان بمد ساعة من النهار لم يبق من جيش ابن ما كان عين تطرف (٢١٢) الا من أخد أسيرا وحمل الى ابن ماكان و 4 ضربة في يده وقد تملق منها اصبعان مجلدة رقيفة نمدُّها حتى قطعهما ( قال ) فهو على ذلك بين بدى حتى شق الزحمة اليه مكار أو ركابيّ فصفعهُ صفعة طنّ بهـا الموضع وغاص فلحقنى غيظ عظيم وأمرتُ بطلبه وهممت بالمثلة به وقطع بده فما وُقف له على أثر ولا عُرف له خبر الى اليوم

وكان ابن ماكان مع عظم قدره في نفوس الديلم وشدة بأسمه محربا عظيم القوة ورأيت الماجوشة وهو رزين جدا يعرض على فتيان الديلم واشدائهم أن يلبسه فيستمفى منه اثقله على البد

وفى هـنه السنة أنجـد سيف الدولة ديسها وعاضده بعض الاكراد فقصد سلماس وملكها وخطب لسيف الدولة بها وكان السلار غائبا بناحيـة باب الابواب مشغولا بقوم خرجوا غليه هاك فلما عاد من باب الابواب وأصلح أمره هناك وظفر بعدود فقصد ديسها فاستأمن رجاله الي سسلار وهرب ديسم ومضى الى ابن الديراني صاحب أرمينية مستجيرا به فقبله ثم غدر به وقبض عليه وتيده وحمله الي السلار. فيقال ان السلار سمله ثم قتله غدر به وقبض عليه وتيده وحمله الي السلار. فيقال ان السلار سمله ثم قتله

وفيها مات أبو على ابن محتاج وابنه بالرى في وبأ حدث هناك وفيها تم الصلح (٢١٠) بين ركن الدولة وصاحب خراسان.

وفيها ورد أبو الفضل القاشاني صاحب ركن الدولة مع ابن أخت ابن مالك برسالة عبد الملك بن نوح صاحب خراسان يلتمس أن ينفذ اليه خلم ولواء على خراسان فمقد له الخليفة اللواء وسلمه مع الخلع الى ابن أخته الوارد برسالته ورده مع أبى الفضل القاشاني وقاد أيضا اليه فرسا وأضاف الى خلع الولاية خلع منادمة (1)

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التسكلة . وفي هذه السنة سد معز الدولة فوهة نهر الرفيل وسسد بثق النهرواناتوحفر للخلاص محوله وشرع في سد بثق الروبانية بيادوريا . وقال أيضاً ( ٢١ — تجارب ( س ) ﴾

## ﴿ ودخات سنة خمس وأر بعين وثلاثمائة ﴾

وفيها خوطب أبو محمد المهلبي بالوزارة وأمر بذلك معز الدولة وخلع عليه وزاد في اقطاعه

وفيها خرج روزبهان بن ونداذ خرشيد الديلي على معز الدولة وخرج أخوه المسمى بلَّكا بشيراز وكاشفا بالعصيان وفعل مثل ذلك أخوه الآخر أسفار بالاهواز وجاء روزمهان الى الاهواز وكان بها الوزير المهلي ليحارنه فاستأمن رجاله الى روزبهان وانحاز الوزير عنه . وورد الخبر بذلك على ممز الدولة فلم يكن يصدق بذلك لشدة ثقته به فأنه هو الذي اصطنعه ونوء باسمه فكان خاملا وعظم قدره وكانصفيرا قبل ذلك من رجال موسى فياذه وصفار أصحابه . وأنفذ معز الدولة شيرزيل على مقدمته للحرب واضطرب الديلم بأجمهم على معز الدولة (٢٠٠٠) اضطرابا شديدا وأظهروا أشياء كانت في نفوسهم عليه من العتب والاستبطاء وكاشفوه وواجهوه بكل ماكره وأخذوا يستأمنون. فقلدمعز الدولة الابزاعجي الشرطة بواسط وأنقذه اليها وفي يوم الخيس لخس خلون من شعبان خرج معز الدولة من داره بغداد متوجها الىقتال روزبهان وزاد الامر في استمَّان الديلم الىروزبهان . وخرج الخليفة المطيع لله منحدرا الى معزالدولة وذلك ان ناصر الدولة لما بلغهخبر روزم ان وما عمله هو واخوته حدث نفسه بيغد اد فوجه بابنه أبي المُرجَّى وآخر من أولاده الى بغداد وبلغ ذلك معز الدولة فرد الحاجب سبكتكين من واسط لضبطها وكتب الى مسافر بن سهلان (وكان بنهاوند متقلدا لهما) يأمره

وأتحدر روزبهان فى شهر رمضان لفتال عمران وجاء المهلبي الى زاوطا لمعاونته وترك روزيهان محاربة عمران ومضي الى الاهواز عاصا

بالتعجل الى بغداد لمضامة الحاجب سبكتكين ببغداد. فشغب الديلم المقيمون يغداد لطلب أرزاقهم فبعث اليهم مسافر وسبكتكين ولشكر ورز ووعدهم بالمال فسكنوا ؤكان مسافرنزل في أعلى القطيعة وخرج سبكتكين الجاجب فنزل بباب الشماسية وهم على قنوط من [ معز ] الدولة . ومنع ممز الدولة جميع الديلم من العبور لقنطرة أربق معه لما رأي من استثمانهم الى روزبهان ووكل بالقنطرة من يمنعهم من عبورها قلة ثقة بهم (٢١٦) وخوفا من أن يغدروا به ويشوشوا باقىعسكره لانهكان ينفق فيهم فاذا تبضوا النفقات صاروا الى روزبهان من فورهم فما عبر معه من الديلم الا ليلي بن موسى فياذه وشيرزيل ابن وهري والحسن بن فناخسره فقط

وكان اعتماد معز الدولة على غلمانه الاتراك فحارب روزبهان يومالاثنين انسلاخ شهر رمضان نهاره كله الى ان سقط القوم (١) ثم حمل بنفسه في غلمان داره وحضهم بأن قال: يا أولادي قد ربيتكم تربية الاولاد فأروني غناءكم الساعة . فحملوا معه حملة الصديان الانجار فلم يردهم شيء وانهزم روزبهات وأصحابه وأسر روزبهان وبه ضربات وأسر كوركير وفتح اللشكري وأرسلان كور

﴿ شرح صورة هذه الحرب على سياقة من شاهدها ﴾

استوحش الديلم من منع معز الدولة اياهم من العبور فاجتمعوا عليــه وقالوا له : ان كنَّا رَجَالِكَ فاخرجنا نقائل بين يديك فانَّا لا نصبر ان نجلس مع الصبيان لحفظ سوادك ونرى الاتراك يقانلون عنك فتي ظفرت بعدوك خرجنا من المعمدة ومتى ظفر عدولًا فلحقنا العار والسبة. وكانهم سلكوا

<sup>(</sup>١) في نسخة « الفرس »

في هذا الكلام مسلك الحيلة لِيُطلق لهم العبور فيتمكنون من (٢١٧) كسر عسكره والاستئمان الى عـدوّه فسألهم التوقُّف وقال؛ انمـا أربد ان أشامّ القوم ولا أناجزهم فيما فملت بالامس فاذا كان في غد باكرناهم باجمنا على تعبية واستمنا بالله وناجزناهم . وكان يدرّ عليهم النفقات ويواصــل العطابا ويكش المداراة فامسكوا عنه وعبر ممز الدولة وعبى غلمأنه كراديس تتناوب في الحلات الى وقت غروب الشمس فهناك فَشِل الاتراك والقطعت حيلهم وفني نُشَّابِهم وشـكوا الى معز الدولة وقالوا : ليس فينا فضـل وقد أمسينا فنستريح اللِّيــلة وتُفَرَّق فينا النشاب ونباكرهم الحرب . فعلم معز الدولة أنه أن رجم عن هــذه الحالة زحف روزيهان والديلم وثار من خاَّف وراءه من أصحابه الديلم الذين كان يتهمهم فلا عكنه الهرب وكان الملاك فبكي بين أيدى غلمانه وكان سريع العممة ثم سألهم أن تجمع الكواديس كلها ويحملوا وهو في أولهم فاما ان يظفروا واما ان يُقتل أول من يقتــل فطالبوه بالنشاب فنال : قد بقى مع الغلمان الاصاغر نشَّاب فخذوه وتوزعوه وكانت عدة من الغلمان الاصاغر تحتهم الخيــل الجياد العتاق وعليهم الجُبب والتجافيف وكانوا سألوا منز الدولة ان أذن لهـم فى الحمـلة نوبة في الكراديس فلم يأذن لهم (٢١٨) وقال لهم: اذا كان الوقت الذي يصلح لكم ما سألتم اذاتُ فيه . فوجّه اليهم بنقيب وأومأ بيده أن اقبلوا ما يقول النقيب ليأخـــذ النشاب منهــم فلم يشكوا أنه أنما أوماً اذَّا لهم فيما كمانوا يسألونه ووعدهم به فحملوا وهم مستريحون ه كذلك خيلهم فصدموا صفوف الديلم فسكسروا بمضهم فوق باض وصاروا من ورائهم وجل ممز الدولة فوضع فيهم اللتوت فكانت اياها وكتب بالظفر الى بفداد

فورد على الديلم المقيمين ببنداد ما أدهشهم ولم يصدقوا به وقدَّروا انه أرجف بذلك ارجافاً فمكانوا يسهر ثون استهزاء ظاهراً ويقولون • نمم كانوا دجاجاً وضع عليهم مِكبَّه فما أفلت أحد » وكانت نفوسهم اشرأبَّت الى روزيهان فلما صح عندا هم الحبر ضعفت تقوسهم وانخذلوا . وأسرع معز الدواة الانصراف ليلحق بغداد قبل ورود أصحاب ناصرالدولة اليها فدخل بغداد يوم الجمعة لاثني عشرة ليلة بقيت من شوال ودخل داره تم سار في بومه ذلك في المناء الى ممسكر الخاجب بباب الشماسية في زيزب ومعدم روزبهان فی زیزب آخر مکشوفاً لیراه النباس وکورکیر سنے زیزب آخر واجتمع النياس على الشيطوط فدعوا له وعلى روزيهان. وقد كمانت العامة محبين لآيام (٢١٦) معز الدولة وذلك لمـاكـان منه في سد بثق نهر الرفيل وسد بثق بادوريا فانه خرج بنفسه حتى سد هذا البثق وحمل التراب بنفسه في برَّ كـة قبائه حتى فمل جميع العسكر مثل فعله وسد ذلك البثق ثم خرج الى النهر وانات فسد بثقابها وكمانت النهر وانات قد بطلت وكذلك بادوريا فلما سد بثوقها عمرت بغداد وبيع الخبز النقي عشرين رطلا بدرهم فحالت المامة الى أيام معز الدولة وأحبوه.

ومضى الامير معز الدولة ممتدا الى عسكره بقطر بل وكان أبو المُرجَّى وأخوه قد وصلا الى عكبرا ووصلت خيولهما الى البركان فلما بلغهما قدوم معز الدولة وما جرى على روزبهان انصر فا من عكبرا الى الموصل و تبعهما الحاجب سبكت كين فلم يلحقهما لاغذاذهما السير .

وحبس روزبهان بالصراة في حصن كان هناك فكان الديلم يحدُّتون أنفسهم بكبس موضعه واخراجه وأشار أبو العباس مسافر على معز الدولة

بقتله فأبي وكره ذلك إلى ان قال جماعة من ثقائه: انك ان لم تبادر الى قتله أخذه الديلم غصبا وزالت الدولة وذهبت أرواحنا . فأخرج حيئذ بالليبل وغرق في سميرية أسفل دار الخليفة وورد الخبر بعد ذلك بظفر الاستاذ (٢٠٠٠) ابن العميد بلكاً أخى روزبهان ورده الملك على أبي شجاع فناخسره بن ركن الدولة . فانطوى ذكر روزبهان واخويه بعد ان اشتعل اشتعال النار وانحاز اليه والى أخيه بلكاً الديلم وظنوا أنهم قد نقلوا ملك بني بويه ولله الامر من قبل ومن بعد , ثم ان معز الدولة أسقط الديلم الروزبهانية وقبض على جماعة من قواده وأعرض عن سائر الديلم وأقبل على الاتر اك واصطنعهم وكتب بالفتح الى الامصار

## ﴿ ودخلت سنة ست وأربعين وثلاثمائة ﴾

وفيها ورد الخبر عوت السلار المرزبان بآ ذريبجان في شهر رمضان وكانت وفاته بفساد المزاج فلها يئس من نفسه أوصى الى أخيه وهسوذان على ان يكون الرياسة له ثم من بعده لا بنه جستان وكان قد تدم الى أصحاب قلاعه الموكلين بحفظها ان حدث عليه حدث الموت الا يسلموها الا الى جستان ابنه فان حدث به حدث الموت فالى ابنه ابراهيم فان مات فالى ابنه ناص . وكان له ولد رابع نقال له كيخسره (۱) فلم يذكره لصغره وقال « فان لم ينق من هؤلاء أحد فسلموها الى أخي وهسوذان » ولما وصى الى أخيه وصيته هذه عرقه علاماته التى بينه وبين أصحاب قلاعه فانفذ وهسوذان (۱۲۳) بملاماته وخاتمه الى المرتبين في القلاع في تسليمها اليه فانوا عليه وأظهروا وصيته المستورة . وكان ابراهيم بن المرزبان متزوجاً بابنة ولكين بن خرشيد

<sup>(</sup>١). وهو مذكور مع الصاحب ابن عباد في اوشاد الارب ٢ ت٣٠٨٠

وهو من أكابر الديلم وكان ولـكين هــذا محبوسا من جهة المرزبان باردييل فلما مات المرزبان خاطبته زوجته في أبيها وحملَته على ان يمضى بنفسه ويُخرجه من محبسه فركب وأخرجه من غمير استئذان عمّه وهسوذان فاستوحش وهسوذان وفكر في مُخاتلة أخيه له في الوصية وفي اقدام ابن أخيه ابراهيم عليه وإخراجــه ولــكين من محبسه بغــير اذنه فساء ظنّه وخرج من أردبيل كالهارب الى الطرم فاستولى جستان على ممالك أبيه وأطاعه أخواه ابراهم و ناصر وقلد وزارته أبا عبد الله النعيمي وتوافى اليه قُوَّاد أبيه الا جستان بن شرمزن فانه تأخر عنه وفكر في التغلُّب على ناحية أرمينية وكان واليَّا بها . وأخلذ وهسوذان في التضريب بين أولاد أخيله وتفريق كلمتهم واطباع أعدائهم فيهم والتشفي بما عومل به حتى اضطرب عليهم عسكرهم وطالبوهم بما لايتسعون له حتى تمكن منهم وقتــل بعضهم وحرض على من لم يمكنه قتله حتى بلغ ما أراد واشتني وزاد (۲۲۲)

وفي هذه السنة كثر ببغداد أورام الحلق والماشرا وكثر الموت بهذين الضربين (١) وموت الفجأة وكل من افتصد انصبت الى ذراعه مادة حادة عظيمة يتبعها حمى حادَّة فيحتاج الى بطِّ وما سلم أحد ممن افتصد. وكانت شتوة هذه السنة دفيّة عادمة الامطار وحكى أهــل البحر ان البحر نقص في هذه السنة تمانين باعاً وأنه ظهر لهم جبال وجزائر لم يعرفوها ولا سمعواً • بها قط وكانت زيادة دجلة فيهذه السنة يسيرا نحو عشرة أذرع وكان بالري" ونواحيها زلازل عظام مات فيها من الناس ما يعظم مقداره ويكمثر عدده (٢)

<sup>(</sup>١) لعله «المرضين» (٢) قال صاحب التكلة : وفي هذه السنة خرج أبو الحسين ابن مقلة الى كربلا ازيارة وبه فالج فمات في طريقه وأعيد الى دار. ودفن في مربعة أبي

# ﴿ ودخلت سنة سبع وأربعين وثلاثمائة ﴾

وفيها كثرت الزلازل بغداد وحلوان وبلدان الجبل وعظم أمرها بالجبل خاصة فخربت الابنية وقتلت الخلق (۱)

وفيها شغب الاتراك والديلم بالموصل على ناصر الدولة وزحفوا الى داره وأرادوا الفتك به فحاربهم بغلمانه وبالعامة وظفر بهم وقتــل بعضهم في الوقعة وقبض على جماعة وهرب الباقون الى بغداد

وفيها ورد الامير أبو منصور بويه بن ركن الدولة الى بغداد يخطب ابنة معز الدولة ومعه أبو على ابن أبي الفضل القاشاني وزيرا ومعه أبو القاسم السمعيل بن عبّاد يكتب له على سبيل (٢٢٣) الترسل. فلما كان ليلة السبت لليلتبن خلتا من جادى الأولى زُفّت بنت معز الدولة الى أبي منصور بويه ثم حملها الى إصبهان

وفيها خرج معزالدولة نحو الموصل يوم الحميس لاربع عشرة خلت من جمادى الآخرة وعبر من باب الشماسية الى قطريل وضرب مضاربه هناك وعزم على قصد الموصل لمحاربة ناصر الدولة وأولاده لما كان منهم في قصد

عبيد الله . وزادصاحب تاريخ الاسلام . وله تسع وثلاً تون سنة (١) زاد صاحب تاريخ الاسلام : وكان بالرى ونواحيها زلازل عظيمة وخسف بد الطالقان فى ذى الحجة ولم يفلت عن أهابه الانحو الاثين وجلا وخسف بخسين ومائة قرية من قرى الري واتصل الامر الى حلوان فحسف بأ كثرها وقدفت الارض عظام الموتى وتفجرت منها المياه وتقطع بالرى حب ل وعلقت قرية بين السهاء والارض بمن فيها نصف نهار ثم خسف بها وانخر قت الارض خروقا عظيمة و خرج منها مياه منتنة و دخان عظيم هذا نقل ابن الحوزى فالله أعلم . وقال أيضا . وفي سنة ٣٤٧ عادت الزلازل بحلوان وقم والحيال فاتلفت خلقا عظيما و هدمت الحصون و جه حراد طبق الدنيا فاتى على جميع الغلات والاشجار .

ممالكه والطمع فيها بعد الصلح والموادعة وتردّدت الرسل فامر معز الدولة ان تُكتب عنــه توبيخات وتهجينات عنيفة شـــديدة وأمر أن تُقرأ وتُستوفي أحو سها

#### ﴿ ذ كرهذه التوبيخات ﴾

قال فيها : أنت ذاكر ما جرى عليك من تكين الشيرزادي فانه أخرجك من نعمتك وكاد يأتي على مهجتك فلجأت الى بعد عداوة سبقت امنـك لي ومنازعـة نازعتنها عن بلاد لم يكن في يدك منها شيء فاطرحت لاحقاد واغتفرتُ الذنوب وآثرتك على تـكين وهو اذ ذاك يبــذل لي الخدمة والطاعة وحمل المال واقامة الخطبة ولا يلتمس مني الاترك الدخول بينك وبينه والانصراف عن النصرة لك عليـه فآثر تك . وأنفذت كاتبي وعسكرى باموال أُنفقتُها ومؤن تـكلُّفتها (٢٢٠) حتى أُخذت بناصيته وسلمتهُ اليك فشفيت صدرك منه وعدت الى وطنك . ثم حصلت في يد وزيري الصيمري حصول المستجير الذليل فوفي لك ولو شاء لا ُسرَك واشتمل على بلادك وقلاعك . وظننت انك تعرف لي حقّ هذه النمية وتُطالب نفسك عليها بالمجازاة فابيت الاغدراً في وتقبيحا في معاملتي . وليتك لما لم تعمل عمل الاصدقاء الاوفياء عملت عمل الاعداء الحزماء فكاتبتني تعرض نفسك على في النائبة العظيمة التي نابتني في أوثق الناس عندي وتبذل لي معاونتك فَكُنتَ تَنفذ عسكركُ الى تكريت على إنه مدد لي فان لاح لك استظهار مني تحمَّدت علىَّ وتودَّدت اليَّ و ان لاح لك اســـتظهار علىَّ أظهرت ما في نفسك حيث تكون فيــه أعذر وأقل ملامة . ثم اتبع هــذا القول بالتوعد والنهدُّد بالمسير الي أعماله واستيصاله .

#### ﴿ الجواب عن هذه الرسالة ﴾

انك قد صدقت فيجميم ما عددت واني معترف به ووالله ما كان عن رأى ولا أمرت به ولكني شيخ لي أولاد أحداث بخالفونني في تدبيرهم فيركبون الهوى في أمورهم ولا رأى لمن لا يطاع . وتمت الموافقة بينه وبينه على تعجيل ألني ألف درهم فعجلها له (٢٢٠) والتزم مثلها في كل سنة فاظهر معز الدولة الرضاء ضرورة لانه كان غير واثق برجاله ولان أعماله اختلت بتلك الفتنة فعاد الى داره . ثم أخر ناصر الدولة المال الثاني لان الاول كان في سنة ست فخرج معز الدولة اليه وسار ناصر الدولة الى نصيبين ودخل معز الدولة الموصل وسار الى نصيبن وخلف سبكتكين بالموصل. وأنفذ سرية الى سنجار لانه بلغه ان أبا المرجَّى وهبــة الله ابنى ناصر الدولة بها وبلغهما خــبر السربة فانصرفا وقمدكان أعجلهما الاس فتركا خيمهما وجميع معسكرهما بحاله ولم عكنهما حمل شيء فاسرع الديلم الذين كانوا في السرية الى الغارة والنهب

## ﴿ ذَكُرُ عِمِلَةُ وَاضَاعَةً حَزَمُ ﴾

ان الديلم نزلوا في خيم أبي المرجَّى وأخيسه فعــادا وكبسا العسكر واستأسرا جماعة وقتلا جماعة وكان بمن قتــل ان ملك الديلمي المعروف بسياچشم قتله هبة الله ووقع في الاسر شيرزاد وشيرمردي وعدد كشير

﴿ ذَكُرُ السِّبِ فِي هَذَهُ النَّكَبَّةُ وَضَعَفَ ﴾ ﴿ مَعَزُ الدُّولَةِ نَعْدُ الْاسْتُعَلَّاءَ ﴾

كَانَ منعادة ناصر الدولة اذا تنجي من بين يذي ممز الدولة الايترك في البلد لاكاتبا (٢٢٦) ولادليلا ولاأحداً ثمن يعرف نفع السلطان وضره ويخشرهم

الى قلاعه مع حسباناته ودواوينه ثم يأمر الصعاليك والعرب أن يتطرفوا البلد ويمنعوا العملافة ومن يخرج لطلب العلف والطعام الا أن يكون معهم عسكر قوى فاذا رأوا عسكراً قويا لم يظهروا ولم يتعرضوا وكان غرضه في ذلك أن يضيق المـيّر والعلوفات فينصرف عنه معز الدولة ففعل ذلك في هذا الوقت . وبلغ معز الدولة كثرة الغـلات بنصيبين وكأنت للسلطان فقصدها وخلف حاجبه سبكتكين بالموصل فلماصار ببرقعيد بلغه أذأبا المرجى وهبة الله ابني ناصر الدولة مقيمان بسنجار فعمل على كبسهما وندب لذلك جماعة من القواد المكبار وجعل الرئيس عليهم تكين الجامدار وكان غلاما أمرد وضيء الوجه مهمكا في الشرب لا يمرف الصحو ولا تقدمت له حُنكة فاشار الوزير المهلي الآيخرجه في مثل هذا الوجه وان يمدل الىأحد مشايخ القواد فلم يقبل منه وأنفذه في خسمائة رجل فاشرفوا على أبي المُرجَّى وهبة الله فارهقوهما عن تقويض الحيم واستصحاب شيء من رجالهما وافلتا على ظهور دوابهما وتركوا جميع مالهم (٢٢٧) فانتهبه العسكر . ثم تعجل اصحاب معز الدولة الى الخيم وتركوا الحزم فنزلوها واستقروا فعطف عليهم أولئك وصارت الكبسة لهمم فقتلوا وأسروا وغنموا ما شاؤا . و بتى معز الدولة فى عدد يسير ببرقعيد فى طريقه الى نصيبين فكتب الى بغــداد يستدعى العساكر فتعجلوا وتلاحقوا اليه فلما قويت عدَّنه سار من برقعيــد الى نصيبين وسار ناصر الدولة من نصيبين الى ميّـافارتين وفض جيشه عنه باسره وصرفهم فصار جميمهم الى معز الدولة في الأمان واستأمن أبو زهير اخو ناصر الدولة الي معز الدولة ورحـــل ناصر الدولة من ميّـــافارقين الى حلب مستجيراً باخيــه سيف الدولة فتلقاه أخوه باجمل تلق وقبله احسن قبول وخدمه بنفسه حتى تولى نرع خفه ييده . وكان

حامد بن النمس توجه من قبل معز الدولة الى الرحبـة فهزم من كان بها من جش ناصر الدولة

وكان طريف الخادم وهزارمرد وهما غلاما ناصر الدولة يتطرفان الموصل في الجانب الشرقي منها كل يوم ويلتقطان عمال معز الدولة ويأخذان العلافة من عسكر الحاجب وعنمان ورود (۲۲۸ شيء الي الموصل حتى صارت محاصرة واخذا من الثرثار من عمال معز الدولة رجلا يعرف بعلى بن الصقر وحملاه الي القلمة ثم كبسا الحديثة وكان فيها محرز حاجب الوزير ابي محمد الهلبي وأبو العملاء ابن شاذان يتقلد عمالتها فقبضا عليهما ثم اطلقا محرزاً وحمملا أبا العلاء الى القلمة

وكان معز الدولة راسل كافور الخادم عصر يأمره بحمل مال الي الحضرة فعبس كافور الرسول حبسا جميلا وطاوله وبث جواسيسه لتغرف الاخبار فلما عرف انصراف معز الدولة عن ذلك الوجه الي بغداد رد الرسول خائبا.

وورد عمرو النقيب من قبل ناصر الدولة الي نصيبين وسفر في الصلح وطال الخطب بينــه وبين ممز الدولة فلم يتم الصلح فلما رأي عمرو الصورة استأمن الي معز الدولة وأقام بحضرته ولم يعد الي ناصر الدولة. ثم ترددت رسائل بين معز الدولة وبين سيف الدولة وتوسط بين أخيه وبينه حتى تقرر ما يينهما ورجع ممز الدولة من نصيبين قاصداً الموصل

﴿ ذَكُرُ اتَّفَاقَ صِعْبُ غَيْرِ مُحْتَسِبُ ﴾

لما صار معز الدولة بين المونسية وآذرمــة في اليوم الخامس عشر من شباط ('' هبت ربح باردة (۲۲۰ مغربية ووقع دمق فتلف في ساعات يسيرة

<sup>(</sup>١) زاد صاحب النكلة : وهو الله ذي الحجة

من النهار عدد عظيم من عكره ولحق معز الدولة غشية وكاديتلف من كثرة ما عليه من الوبر والحز. فقلع أهل العسكر ستوف آذرمة وأبوابها وأوقد وها فاطلق معز الدولة لاهلها ثلاثة آلاف درهم ليبتاعوا بها مكان ما أخذ من انقاضها

﴿ ذَكَرَ تَدْبِيرَ سَيْءَ وَرَأَى ظَاهِرَ الفَسَادَ رَآهَ مَعْزَ الدُولَةَ ﴾ ﴿ بِعَدْ فَرَاغَهُ مِنْ رُوزِبُهَانَ ادْيُ الْيُ تَخْرِيبِ الْمُلَكَةَ ﴾ ( وسوء عاقبة الاولاد والرعية)

دبر معزالدولة عند فراغه من حرب روزبهان ان يطرد الديلم الروزبهانية عسك عنه في فارقه منهم وان كانوا متهمين عنده وكان وعدهم للعشرة ثلاثة في اصول اموالهم وظن انه ان وفي للكل لم يتسع له مع ان الفتح للاراك وكان ماثلا اليهم بالهوى قبل الاستحقاق فكيف بعد هذا الاثر العظيم! فابتسدأ بجائري الاتراك بالاحسان فقود منهم جماعة واستحجب جماعة ونقب جماعة ورفع كل طبقة الي ما هو اعلى منها و نفي الديلم الروزبهانية ليترفر عليهم مالهم ويصير ذلك بازاء مايلزمه لاصحابه الديلم من الزيادات. فاخرجهم الي الاهواز وكتب الي وزيره المهلي بجمعهم (٢٣٠٠) من جميع النواحي والاعمال والتوكيل بهم والمسير معهم الي آخر الحدود ليتفرقوا حيث شاءوا. فدفع الوزير من ذلك الى خطة صعبة وحال مخاطرة عظيمة لان القوم كانوا ذوي عدد وعدة الا انه تلطف واحسن التدبير حتى اخرجهم زمرة بعد زمرة. عدد وعدة الا انه تلطف واحسن التدبير حتى اخرجهم زمرة بعد زمرة بعد وقروم مهذا ونحوه وان عدد الاتراك مع قاته وفوا بهم حتى قهروهم واذلوه ، ثم رسم للاتراك رسوما صار سبيا لضراوتهم وطلب الاموال واذلوه ، ثم رسم للاتراك رسوما صار سبيا لضراوتهم وطلب الاموال واذلوه ، ثم رسم للاتراك رسوما صار سبيا لضراوتهم وطلب الاموال

والتغاب على الاعمال والتسحب على العمال وذاك أنه أمر بتسبيب ما يستحقونه على واسط والبصرة والاهواز واخرجهم طبقة بعد طبقة على النوبة لاستيفاء أموالهم ولمن وراءهم من رفقائهم المقيمين وان يقام لهم نزل ياخدونه راتبا في كل يوم في كل يوم الي ان يستوفى ماله ومبلغه عشرة دراهم لكل غلام في كل يوم وعشر ون درهما لمن كان نقيبا وأراد ان ينفعهم عاجلا لامؤيداً وانفتح عليه من ذلك باب من الفساد كان اضرعليه من زيادة أوزارها في أصول استحقاقاتهم وذلك الهم اثروا أن تتأخر أموالهم المسبة لتكثر أيام مقامهم (١٣٠٠) وصيروا اصول اموالهم بضائع بتجرون فيها واذا راج لهم من مال تسيباتهم لم بنسبوا شيئا منه الى الاصل وقد بقي لهم درهم واحد ويستروح العمال الى اطلاق الثيء بعد الشيء لئلا يرهقوا بالمال جملة فر عما أقاموا سنتين وثلاثة . وحلمت التجارات في صدوره وإجازة ما عصل لهم في الطريق بغير ضربة ولامؤونة التجارات في صدوره وإجازة ما على البلاد واستطالوا على العمال وحاموا على التجار ومن أعتصم بهم فضعفت أبدى العمال واستعبدوا الناس واستمر ذلك وازداد الى اليوم

( ودخلت سنة ثمان وأربعين وثلمائة )

وفيها وافي أبو محمد الفياضى كاتب سيف الدولة الى الموصل في المحرم وتقرر الامر على أن عقدت الموصل وديار ربيعة والرحبة على سيف الدولة بالني الف دره وتسعائة الف في السنة وذلك لان معز الدولة لميستجب الى عقدها على ناصر الدولة وعلى أن يقدم من ذلك الف الف دره ويطلق الاساري الذن أسروا بسنجار، فلما تقرر هذا انحدر معز الدولة وتأخر الوزير المهلي والحاجب سيكتكين بالموصل والجيش باسره معهما (٢٣٦) الى أن مجمل المهلي والحاجب سيكتكين بالموصل والجيش باسره معهما (٢٣٦)

مال التعجيل ثم وردا مع الجيش ومع أبى محمد الفياضى كاتب سيف الدولة ﴿ ذَكُو انحدار معز الدولة والسبب فيه بعد ﴾ ( تمكنه من ديار ربيعة ومضر )

كان السبب في اصعاده الاضاقة الشديدة التي لحقه بعد الامور التي ذكر ناها وتأخر أموال الحمول عنه فعلم ناصر الدولة بذلك فانهزم من بين يديه وقال لاصحابه: اذهبوا حيث شئم فاني لاأقف للحرب, فاستأمن اصحابه الي معز الدولة كما كتبنا فيما تقدم فازدادت اضاقة معز الدولة ولم عكنه ضبط النواحي ولا الحماية وتقاعد الناس باداء الحراج احتجاجا بأنهم لا يصلون الي غلابهم وطلبوا الحماية واضطر معز الدولة الي الانحدار ولكنه أنف وأقام على كره ومشقة فله ورد عليه رسالة سيف الدولة استراح اليها وأجابه بالشكر الجميل وشكا اليه أخاه وقلة وفائه والغدر به مرة بعد مرة وقال له: ان ضمنه أنت أحت. فضمنه واتحدر معز الدولة

(وفي هذه السنة انقطعت الحمول من واسط الى البصرة والاهواز) (ذكر السبب في ذلك)

السبب في ذلك ما كنا ذكرناه من استيلاء الاتراك واستضامتهم العمال ومضايقتهم أياهم حتى اضطروهم الى بدل المرافق (٢٣٣٠) السكرتيرة لهم فاقتنوا الاملاك وحاموا على قوم على سبيل التلاجي، فتغلبوا على حقوق بيت المال وصار العمال يعولون على الغلمان الاتراك في أخذ حقوقهم على التناء في تنجزوها كما يتجزون تسبيباً عهم وتشبه بهم الديلم واصطلح الفريقان على هدا السبيل فكسروا على السلطان حقوقه، واجتمع العمال بذلك فكسروا أصول العقود وسألوا إزالة ما دهمهم فلم يمكن ذلك وصارا عمزلة الداء الذي لا يرجى حسمه

لان الديلم كانوا مستوحشين ومتفرقين والاتراك متطاولين مدلين قلو قمغوا لصارت كلمتهم معالديلم واحدة . فجرى الرسم بأن ينقل ما رفعه العمال من فاضل ما عليهم الى السنة التي بعدها وحصل الوزير وكل من دبر فيه تدبيراً متعرضاً لسفك دمه وذهاب نفسه الا أن هذا الفسادكان في أيام معز الدولة كالطفل الناشيء لهيبته وبقية حشمته ثم ظهر الافراط بعد على أولاده ولما أتى عليه الزمان بعد وفاته

وفيها خلع السلطأن على الاسير أبى منصور بختيار بن معز الدولة وعقد له لواء وقلده إمرة الامراء ولقبه عز الدولة (١)

وفيها أنفذ لواء وعهد الي أبي على (٢٣٠) [مجمد] بن الياس وكان السفير في ذلك كله القاضي أبو بكر أحمد بن سيار الصيمري وفيها مات أبو الحسن محمد ابن أحمد المافروخي وكان يكتب لمنز الدلة وكتب لهبعده أبو محمد على بن عبد العزيز المافروخي مــدة شهرتم استعني وانصرف وتقلد مكانه أبو بكر ان أبي سعيد

وفيها كانتوقعة بين على بن كامه ابن أخت ركن الدولة وبين بيستون ابن وشمكير فكانت على ييستون

وفيها غرق الحاج الواردون من الموصل وكانوا في بضعة عشر زورقا

<sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب كتاب العيون: واستكتب له ابا الحسن المافروخي الاصبهاني وزوجه بابنة أبي منصور لشكرورز بن سهلان فماثت بعد الاجتماع والانتقال وقد كان زوجه بابنة روزبهان فانقطعت بعصيان أبيها العلاقة بينه وبينها تمخطب له ابنة ابيعلى محمد أبن الياس صاحب كرمان وانفذ فيذلك أحمد بن سيار الصمرى القاضي فتمث الوصلة ولم تفع النفلة • وقال أيضا : وفي هذه السنة توفي لشكرورز بن سهلان بعلة القولنج وتبعت وفاته وفاة اخيه مسافر بن سهلان بنهاوند في هذه السنة وكان بين وفاتهما أمدقريب

كبارآ فيها من الرجال والنساء نحو الف نسمة

وفيها غزا الروم المسلمين فأُسروا وقتملوا وسبوا (١) وانصرفوا وذلك في طرسوس والرها

# ( ودخلت سنة تسع وأربعين وثلمائة )

وفيها ورد الخبر بأن صاحب خراسان قتل رجيلا من قواده يسمى بختكين [ وكان ] من وجوه قواد الاتراك فاضطربت خراسان لاجله

وفيها ورد الخـبر بأن ابناً لعيبي بن المـكـتني بالله ظهر بناحيــة أرمينية وتلقب بالمستجير بالله يدعو الى المرتضى من آل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبس الصوف وأمر بالمعروف [ ونهي عن المنكر ] . وكان هــذا الرجل منى الي بلد الجيل فاستنصر بجاعة من الديلم المعروفية (٢٢٠) والمسودة والمنتسيين الى مذهب السنة من مذاهب السلمين فخرجوا معه وصاررا الي آذربیجان فغلب علی عدة بلدان منها ماکان فی ید سلار الدیلمی. ثم ورد الكتاب في شهر رمضان من جهة ابن سلار بأنه أوقع بهذا الرجل المتلقب فالمستجير بالله فاسره وقتله

# ( ذكر السبب في خروجه وسرعة هلاكه )

كان السبب فيه أن جستان بن المرزبان ترك طريقة أبيه في سياسة الجيش وتوفر على النساء واللعب ثم أدخلهن في التمديير . وكان جستان بن شرمزن تحصن بسور أرميسة وكان وهسوذان بالطرم ويضرب بين أولاد

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكملة : أسروا (الروم) محمد بن ناصر الدولة من نواحي حلب وأسروا ابا اليهم ابن القاضي ابي حصين ابن عبد الملك بن بكر بن الهيم وغامانه من سواد خران

المرزبان كما حكينا فما تقدم. وكان جستان بن المرزبان قبض على وزيره النعيمي واتفق بينالنعيمي وبين كاتب جستان بن شرمزن وهو أبوالحسن عبيدالله ابن محممد بن حمدويه مصاهرة فلما قبض جستان بن المرزبان على النعيمي استوحش صهره أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدويه وحمل صاحبه على مكاتبة أخي جستان وكان يومئذ بأرمية وأطمعه في أموال عظيمة ووعده أن يقوم بين يديه وينصره بجيشه الذين جمعهم ويقيم مقام أخيه فعمل ابراهيم على ذلك وأشار عليـه نصحاؤه بالا يفعل (٣٦٦) فخالفهم وركب هواه وسار الى أرمية واجتمع مع جستان بن شرمزن وكاتبه أبوالحسن عبيد الله بنجمدويه ووغدهما بكل ماسكنا اليه فصاروا الى المراغة واستولوا عليها. وقدكان جستان ابن المرزبان صار الى برذعة فلما عرف خبر أخيه ابراهيم وانحيازه الىجستان ابن شرمزن عاد الى أردبيل فراسل ابن شرمزن وكاتبهما ومناهما ووعدهما باطلاق النعيمي وبذل لهما كل مااقترحاه فعاد الي موالاته وتركا ابر اهيم وانصرفا عنه الى أرمية واخلفاه في كل ما كانا بذلاه فلما رأى ابراهيم ذلك عاد إلى أرمية وبتي جستان بن شرمزن وكاتبه يطمعان كل واحد من الاخوين أعنى ابراهيم وجستان ابني المرزبان أنهما معه حتى استكملا بناء سور أرمية وقلعة في داخلها منيعة واستكمثرا من جمع الاتوات والآلات . وظهر للاخوين مما نية ابن شروزن في النفاق والمداوة فتراسلا وتصالحا وعملا على أن مجتمعا ويقصداه . واتفق ان هرب أبو عبدالله النعيميمن حبس جستان بن المرزبان وصار الى موقان وكاتب ابن عيسى بن المكتفى بالله التلقب بالمستجمير بالله وأطمعه في الخدلافة وأن يجمع له من الرجال من يستولي بهم على آذربيجان فاذا قوي بالمال والرجال (٢٣٠٠) قصد العراق. فسار المستجير بالله في نحو

الاغمانة رجل من المسودة ولم يكن بعد عكن ولا اجتمع له من الرجال ما اراد فلم أطمعه النعيمي صار اليه واجتمع معه وصار أيضا اليه جستان بن شرمزن في عسكره فقوى به وقاده أمر عسكره وبابعه الناس وسار اليه جستان وابراهيم ابنا المرزبان في جوعهما فلها عبي جستان عسكره تقدم اليهم بان يلزموا مصافهم و كفظوا نظامهم ولا يحملوا حتى يأذن لهم وكان معهم الفضل بن أحمد الكردى القحطايي وهم صنف من الاكراد ومع جستان الصف الآخر من الاكراد الذين يعرفون بالهدايانية وتلقاهم الهدايانية وابتدأوا بالحرب فانتقض على جستان بن شرمزن صفوفه فخرج من موضعه الذي كان فيه فاتبعه فما شك أصابه في الهزامه فاقتفوا اثره وصحت الهزعة . وركب الهدايانية وأصحاب جستان وابراهيم اكتافهم واضطر جستان بن شرمزت الى الانصراف الي ارمية وظفر باسحق بن عيسي بن المكتفى بالله ولم يدر ما فعل به الا أي سمعت بقتله وسمعت عوته حتف أنفه في الحس

وتم لوهسوذان تفريق كلمة بنى أخيه وذلك (٢٢٨) انه استزار ابراهيم فلما صار اليه أكرمه ووصله بجوائز كثيرة وحمله على دواب وكاتب ناصراً واستغواه حتى صار الى موقان مفارقا لاخيه ووجد الجند سبيلا الى اقامة سوقهم والمطالبة بالاموال ففارق أكثرهم جستان وصاروا الى ناصر فقوى وسار الى أردبيل فعلكها والجلا أخاه جستان الى القلعة المعروفة بالنبير . ثم اجتمع الديلم والاكر اد على ناصر يطالبونه عالايني به وقعد به عمه وهسوذان فعلم حينفذ أن وهسوذان عمه كان يغويه وعرفا جيما مغزاه فتراسلا وتصالحا وسلم ناصر الامر الى أخيه جستان فنزل من قلعته وصارا جميعا الى أردبيل

على اضاقة شديدة لنفاد الاموال وكثرة المتغلبين على الاطراف فاضطرا الى الخروج الي عمهما وهسوذان مع والدة جستان بعد أن توثقوا منه بالاعمان الغليظة والعهود فلما حصلوا تحت قبضته حبسهم ونكث واستولى على العسكر وعقد الامارة لابنه اسمعيل بن وهسوذان وسلم اليه أكبر قلاعه شميران وأخرج الاموال وأرضى الجند وجمل ابا القاسم شرمن بن ميشكي صاحب جيشه واخرجه الي أردبيل . وكان ابراهيم قدصار الى أرمينية فتأهب (٢٢١) لمنازعة اسمعيل ومحاربت ولاستنقاذ أخويه جستان وناصر من محبس عمهما وهسوذان وكان وهسوذان قمد ضيق عليهما وأساءكل الاساءة اليهما فلما عرف وهسوذان اجماع الراهم على حرب اسمعيل واجماع خلق من الديلم معــه بادر بقتل جستان وناصر وأمهما وأتى على كل من يقرب منهــم ويخاف ناحيتهم وكاتب جستان بن شرمزن والحسين بن محمد بن الرواد بقصد ابراهم وأنف ذاليهما مددآمن جهته فاستجابا له وزحفا اليه وزحف اسمعيل فهرب إراهم اليأرمينية وكانجستان بن شرمزن قريبا منه فاستولى على عسكره وملك المراغة وأضافها الى أرمية

وفيها غزا سيف الدولة في جمــع كثير فأثر في بلدان الروم آثارا عظيمة وأحرق وفتح حصونا وحصل فى يده سي كثير وأسارى وانتهى فى غزوه الي خرشنة فلما أراد الخروج أخذ الروم عليــه المضايق فها تميأً له ان يتخلص الابجهد عظيم هو ونحو ثلاثمائة غلام وهلك باقي أصحابه أسرا وقتلا وارتجع منه السبيكله والاسارى والغنيمة وأخذ جميع خزائنه وسلاحه وكراعه وقتل من الوجوه الذين [كانوا] معه حامد بن النمس وموسى بن سياكان والقاضي أبو حصين (٢٤٠) وكان معه من المسلمين الاثون ألفا وخرج أهل طرسوس

## من طريق آخر فسلموا

﴿ ذَكُرُ السِّبِ فِي سَلَّامَهُمْ وَمَصَّابِ سَيْفَ الدُّولَةِ ﴾

كان هـذا الرجل أعنى سيف الدولة معجبا بحب أن يستبد برأيه والا تتحدث نفسان انه عمل برأى غيره وكان أشار عليه أهل طرسوس بان بخرج عهم لانهم علموا ان الروم قد ملكوا عليه الدرب الذي يريد الخروج منه وشعنوه بالرجال فلم يقبل منهم ولج فأصبب المسلمون بأرواحهم وأصيب هو عماله وسواده وغلمانه

وفيها استأمن أبو الفتح المعروف بابى العربان أخو عمران بن شاهين وصار الى واسط محرمه وعياله وولده لأنه خاف أخاه ودخل بضداد في ذى القعدة ولقى معز الدولة

وفيها أملك أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي (۱) بابنة الوزير أبي محمد المهلي

وفيها مات أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن البريدي (٢) وفيها أسلم من الاتراك نحو مائتي الف خركاه

وفيها انصرف حاج مصر بعد ان قضوا حجهم فنزلوا في واد بمكة فلما كان بالليــل حملهم الوادى وهم لا يشمرون فغرق اهل مصر وكانوا عــددا

<sup>(</sup>١) قال صاحبالتكلة: وفى هذه الستة أنحدر أبو أحمد الشيرازى كاتبالمستكفى بالله الى شيراز فقبله عضد الدولة واقطع ابنه أبا الفضل مائة الف درهم وحصن به

<sup>(</sup>٢) وقال فيمه صاحب كتاب العيون: وأنزله معز الدولة دار حسنة على دجلة وأطلق له ضياعه القديمة التي كانت لابيه في السواد وأقطعه اقطاعا بعشرة الاف دينأر ورسمه بمنادمت ولم يزل مصونا مكرما مجتمع الشمل مع اخوته وولده متمتعا بملاذه متمتعا بملاذه

كثيرا جدا وكبسهم الماء مع امتعتهم الى البحر (٢٤١) ﴿ وَدَخُلُتُ سَنَّةً خَسَيْنَ وَتُلْمَانُهُ ﴾

فيها اشتدتعلة معز الدولة وامتنع عليه البول فاشتد جزعه وقلقه واستدعى الوزير ابا محمد المهلي في الليل والحاجب سبكتكين فأصلح بينهما عن وحشة قديمة وبكي وندب على نفسه على عادة الديلم فلما كان آخر الليــل بال دما بشدة ثم تبعه رمل وخف ألمه فلما كان من الغد وهو يوم الحيس لحمس خلون من المحرم سلم داره وكراعه وغلمانه الي ابنه عز الدولة وفوض اليه الامور وجمع المهلي الوزير والحاجب سبكتكين على الوصاة به وخرج في عدة يسيرة من غلما نه وخاصته لممضى الى الاهواز

> ﴿ ذَكُرُ سَبِّ هَذَهُ الْحَرَكَةُ وَالْخُرُوجِ بِعَدْ ظَهُورٌ ﴾. ﴿ الصلاح والبرء من المرض ﴾

كان سبب ذلك استشعاره ان بنداد هي التي أحدثت له الاسقام وهي التي افسدت عليه صحته وتذكر ايام مقامه بالاهواز وهي ايام شبابه ووفور قوته وظن أن الاهواز هي التي كانت تجلب له الصحة وانها توافقه فوصي الحاجب سبكتكين والوزير المهلي بابنه عز الدولة وبالجيش وغميره مماكان فى نفسه وانحدر الى كلواذى . فلما صار بها أشار المهلبي بان يقيم ويتأمل أمره ويفكر فيه ولا يعجل فأقام بكاواذي وأخذ (٢١٢) في تقدير بناء قصرتم انتقل الي الشفيعي وقدر هناك البناء ثم انتقلمنه الى قطر بل لانها أعلى بغداد والهواء والماء هناك اصفى واعذب وعمل على أن يبني من حد قطربل الى باب حرب قصراتم صاح من علته وابو محمد المهلي في كل ذلك يعلله ويصرف رأيه لعلمه بكثرة المؤن والنفقات التي تلزمه وبكراهة الجند والحاشية لانزعاجيم

من اوطانهم ومألفهم ولكراهية تخريب بنداد بانتقال الملك عنها فلم يزل به حتى صرف رأيه . ولما علم انه لم يكن من البناء بد [فيجب ]ان يكون متصلا بغداد من اعاليها ليكون هواؤه وماؤه اصح وانظف آنرله في البستان المروف بالصيمري وهو في اعلى بنداد من الجانب الشرق بقصر فرج واخذ فيهدم مايليه من العقارات وابتياءها من اهلها الي حدود ربيعة الدور وكلف ايا القاسم ابن مكرم وايا القاسم ابن جستان المدلين ابتياع العقارات المجاورة له . واصلح ميدانا على طول دجلة و بني الاصطبلات على نهر مهدى وقلم الابواب الحـديد التي على المدينة (مدينـة ابي جعفر المنصور) والتي بالرصافة وعلى شارع نهر الملي ونقلها الي داره ونفض قصور الخلافة بسر من رأي وسمور الحبس المروف بالحمديد و بني به داره وبالآجر الذي استعمله وطبخه في الآتاتين ووثق البناء واختيرت له الا لات (٢٠٢٦) والجص والنورة وبالغ في الاحكام وجلب له البناءون الحذاق المشهورون من جميم البلدان الكبار من الاهواز والموصل واصبهان وبلدان الجبل وغيرها. ونزل [سفلا في الارض] لبعض الاساسات ستا وثلاثين ذراعا ورفعها الى وجه الارض بالنورة والاجر الي ان ارتفع فوق الارض باذرع. ولزمه على هـذا البناء الى أن مات ثلاثة عشر الف آلف درهم صادر فيها أسبابه سوي ما لم يشــتره من الآلات التي ذكر ناها والتي لم نذكرها . وكان مقيما طول المدة في بستان الصيمري ثم انتقل الى الدار التي بناها في يوم الاثنــين لثمان بقين من ذي القعدة سنة ٣٥ قبل أنَّ يستم بناؤها (١)

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام: فقد درست هذه الدار من قبل سنة ٢٠٠ ولم يبق لها أثر وبتي مكانها دحلة يأوي اليها الوحوش وشيء من الاساس يعتبر به من يراه

وفيها مات أبو بكر أحمد ابن كامل القاضى رحمه الله ومنه سمعت كتاب التاريخ لابي جعفر الطبرى وكان صاحب أبي جعفر قد سمع منه شيأ كثيراً ولكني ما سمعت منه عن أبي جعفر غير هذا الكتاب بعضه قراءة عليه وبعضه اجازة لى وكان ينزل في شارع عبد الصمد ولى معه اجهاع كثير. وفيها مات قاضى القضاة أبو السائب عُتبة بن عسيد الله (او قُبضت أملا كه وصودر محمد الحاجب غلامه وضر به الوزير أبو محمد المهلي بحضرتي ضرب التلف لما كان بلغه [عنه] من التخرم والنهتك في أيّام (انات أبي السائب ولم يكن به الاالتشفي منه فنثر كعابه ضربا. وكان هذا الرجل عاهرا يتعرض لحرم الناس وكان مرسوما بحجة قاضي القضاة فكان لا يمتنع عليمه من لها خصومة أوحاجة عند قاضى القضاة وكان جميلا مقبول الصورة و يتضنع مع ذلك و ينهم بفواحش مع صاحبه

وفيها مات أبو نصر ابراهيم بن على بن عيسى كاتب الخليفة فأة وتقلّد كتبة الخليفة عن خاص أمره أبو الحسن سعيد بن عمر و بن سنجلا وفيها قبض معز الدولة على أبي على الخازن (٢) وأبي مخلد وأبي الفر ج

<sup>(</sup>١) قالصاحب تاريخ الاسلام في ترجمته . عتبة بن عبيد الله بن موسى بن عبيد الله الهمداني القاضي أبو السائب كان أبوه ناجرا يؤم بمسجد همذان فاشتغل هو بالعلم وغلب عليه في الابتداء النصوف والرفد وسافر فلتي الجنيد والعلماء وعني بفهم القران وكتب الحديث و فقف للشافسي ثم دخل مراغة واتصل بابي القاسم ابن أبي الساج و تولى قضاء مراغة ثم تقلد قضاء هددان ثم سكن بغداد واتصل بالدولة وعظم شأنه الي أن ولي قضاء القضاة بالعراق سنة ٣٨ وتوفى في ربيع الاول وله ست وعمانون سنة وقد سمع في الكهولة وحدث عن عبد الرحمن بن أبى عائم الرازى وهو اول من ولي قضاء القضاة بالعراق من الشافعية (٢) هو الحسن بن أبراهيم النصراني الراحع ارشاد الارب ٣ : ١٨٧٢

محمد بن العباس صاحب الديوان وعلى أبي الفضل العباس بن الحسين الشيرازي وأبي سهل ديزويه صاحب ديوان الجيش وحملهم الي دار الوزير الملي وسلمهم اليه

#### ﴿ ذَكُرُ السب في ذلك ﴾

احتيج الى النفقة على البناء وكان الوزير المهلبي رحمه الله يقصد أبا على الخازن لشيء كان بلغمه عنمه قديما وكذلك أبا مخلد وأبا الفرج فذكر لمعز الدولة انه يلزم مألا ويلزم كل واحد من هؤلاء مما ادخره واحتجنه ولا محتاج اليه مالاً يتم به أمر البناء وكان معز الدولة شديد الثقة بابي على الخازن وكان أبو على كثير التمويه متفاقرا يظهر من الفقر والاقتصاد أكثر مما محتمل مثله فقال معز الدولة للوزير أبي محمد : ما تريد من هذا البائس (٢٠٠٠) الذي قد قنع منا بالقوت اليسمير ? فقال له الوزير : أنا أسمتخرج منه وحده ما يحتاج البه للبناء. وتحكم على غييره بقريب من ذلك فنُلَّم الجميع اليه فضرتُ مناظرة الوزير أبي محمد للجماعة.

أما أبومخلد فانه لمــا خوطب والنمس منه مال قال : اني خدمت الامير معز الدولة ولا أملك الاطنفسية وكساء ودواة وأنا اليوم نظير أكبر ملك من ملوك الاطراف مالا وضياعا وأثاثا وغلمانا رُوقة وفرشا فالى ال أعود الى رأس مالي فانا على الربح . فالزمه الوزير خممائة الف وجزاه الخبر وصرفه الىمنزله بمد أن أُخذ خطهُ بها فلما خرج التفت الوزير الينا وقال : هذا رجل مقبسل كنت أظنه يمان ويخاطبني بحسب دالته وموضعه من الاميرفقيد اتَّمَانِي بما قال وحمى نفسه وعرضة وماله وهكذا يصنع الاقبال بصاحبه = وخاطب أبا على الخازن فسلك سبيله المروف وزعم أنه لايستبيت ولم ( ۲٤ - تجارب (س) )

يستجب الىشىء بتة فنُعيمن بين يدى الوزير وو كُل به فى للحية من الدار. وأما أبو سهل ديرويه فتمارض وشد رأسه بخرقة فأحضر كر ازا ووضعه عند رأسه وقال: أنا غريب. فاضحك الناس من نفسه وأعرض الوزير عنه ذلك اليوم

وأما أبو الفضل فلحقته عناية الوزير لما بينهما من الوصلة (٢١٦) فأخذ خطه بثلاثمائة الف درهم وصرفه الى منزله وكذلك فعل باي الفرج صاحب الدبوان أجراه مجرى أبي الفضل وأخلذ خطه بثلاثمائية الف فلماكان بعد أَيَام راسله دنرونه وسأله أن يعفو عنه ويُجربه مجرى أبي الفضل ففعل ذلك به . وبقي أبوعلى الخازن على لجاجـه لا يَنزم شيأ ثم أنم بعد اللهديد بشيء وراسل أخت معز الدولة يستقرض منها ما يشتري به نفسه من مكروه الوزير ورظن الدذلك يبلغ الامير فيكون سبب اطلاقه فخاطب ممز الدولة الوزير فيه وقال : ألم أقل لك اله لا علك شيئاً . فقال : أبها الامير لا تلتفت الى مخاريقه وخدائمه ودعني أستخرج منه مالا عظيها. فسكت عنه وراسل أبوعلى الخاززكل منعرفه فاستقرض منه حتى شاع خبرمفي الدولة بالفقر وان الوزير يقصده فلما كان في بعض الليالي لسعهُ في ظهره شيء أدماهو تألم منه وكلن موضعه الذي وكيل به فيه من دار الوزير موضع غم فيها تقدم فظنه الناس لسم طبُّوع وقالوا: ليس شيء من الهوام يُخرج بلسمته الدم الا هذا الحيوان أو الافعي . فاتفق ان مات أبو على الخازن بمد أيام قلائل في اعتقاله وقلمت على الوزير أبي محمد المهلبي القيامة وخاف ان يتهم به ومع (۲٬۲۰ ذلك فلم يكن ارتفع من جهته الاشيء نزر قليل ثم عرف الهقد وصل اليه من القروض ضماف ما أداه في مصادرته فتعجب من جمالاته وتوقّع عتب الامير ممز

الدولة في بابه ووطَّن نفســه على [كل] مكروه . ثم رأى ان متــدى معز الدولة ويستأذنه في البحث والتنقير عن أسبابه وأظهر انه على ثقة •ن تلك الاموال التي وعده بها من جه م حتى سكّن من معز الدولة وأخدذ أذنه في ذلك ( ولم يكن يثق بشيء مما ضمنه من جهته ولسكنه يرّد عن نفســه في الحال) . ثم أحَد في التفتيش فأثار له أموالا كثيرة بعضها جرى تحضرتي فكان من ذلك ان قبض على غليانه وأسبابه وخلا بواحد بواحد منهم فارهبه وأرغب وسأله هل يتبهم موضعا من داره بدفين أو يتهم مُعاملاً له بوديعـــة فقال له : ان هذا الرجل كان أدهى من أن يممل شيأ مما تطلبه وتبحث عنه محضرة أحــد ولست أتَّهم أحــدا الا أنه طردغـــــلاما له مزينا من حجرة مرسومة به وجلس في حجرته للخلوة أياما . فعبر الوزير بنفسه الى دار أبي على الخازن والتمس حجرة ألمزين وكان غملاماً حبشمياً أونوبياً فجلس فيها فخفر مواضع فيها فظفر عمال لم أعرف مبلغه (١) وكان في جملة المدفون آلة شبيهة (۲۶۸) بميزان أعني بيت الميزان منخشب الساج له طبق كطبق الميزان وليس فيه موضع كنفة ولا موضع السنج بل هو محفور من ترابيعه شبيها بحوض وعليه طبقة مهندما غليه وهو خال لاشيء فيه فعجب منه ثم تلب ذلك الطبق ووجه عليه كتابة فحمل تلك الآلة الى منزله وحميل المال الى خزانة مع: الدولة .

فعهدي مه يقلُّ تلك الآلة ويتأمل تلك الـكتابة وكانت مجفله خط رديء فاذا هي أسماء قوم ورموز لا يفهم منها شيء وكانت تلك الاسماء

<sup>(</sup>١) وردت هــذه الحكاية في ارشــاد الارب ٣ : ١٨٣ ويقال فيــه ان الوزر استخرج عدة قساقم فيها نيف وتسمون ألف دينار

مفردة لا يقترن بهاشيء يستدل به على صاحبه . فيا شك الوزير ان تلك الإسماء أسماء قوم مودعين وان تلك الرموز مبلغ ما عندهم من المال فاستعمل دهاءه فيه وقال: أجـد هـذا الاسم وهو «على » مكررا فان استخرجناه أخرج لنا باقى الاسماء. فقيل له : كم من رجل اسمه على كان يواصل هذا الرجل . فقال: لا تفعلوا فان المعاملين الذين هذا اسم لهم قليلون فمن كان منهم يصلح للوديمة أقل منهم . تم تجاوز ذلك الى اسم أظنه « أحمد » فقال : هذا اسم صيرفي في دار أبي على (وهو في درب عورت ) فاحضرونيه . فأحضر وقال له الوزير: قد وجدنا ثبتا باسمك وبخط أبي على علم ما عندك فانفذ الساعة صاحبك ليعضره . فاضطرب الرجل وأنكر ان يكون (٢٠١) له عنده مال فبطش به ولحقه أذى ومكروه ثم أمر به فجبسه وقيده نقيل فيه ثلاثون منا فتفسَّخ فيه الرجل ودخُل اليه المستخرج وهدَّده فاعترف. وكان باسمه سبعة أوكي ولم يكن فينا أحــد يعرف معنى • انوكى ، فنال الوزير : فطالبوه بسبع بدر دنانير استظهارا . فقُعل ذلك فوافق تخمينه صحة الامر وأدى خمسين الف دينار. ثم لم يزل يتنبع تلك الاسماء وقد صحت له الرموز فاستخرج محو مائتي الف دينار من هـذه الوجوه سوى دفائه . وقامت حرمة الوزيز أبي مجمد عندممز الدولة وانبسط لسانه وجاهه وصار مقبول القول عنده بمدان ظن ان الذي فأنه من خازنه شيء لا عوض له منه امانة وثقة ودينا. وتقلد مكان أبي على الخازن أبو محمد على بن الخباس س فسأنجس للنصفِ مُن شعبانِ واقطع اقطاع أبي على

وفيها تقلد القاضي أبو العباس عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب القضاء في جانبي بغداد ومدينة أبي جعة النصور وقضاء القضاة وخلع عليـــه

من دار السلطان من حيث امتنع الخليفة من ان يصل اليه وركب بالخلم من دار معز الدولة <sup>(1)</sup> وبين يدمه الدبادب والدرك والبوقات وفي موكبه الغلمان الاتراك والجيش. (٢٠٠٠) وكان توصل الى تقلد ذلك بان خدم ارسلان الجامدار فتي معز الدولة ووافقه على ان يحمل الى خزانة الامير في كل سـنة مائتي الف دره وكتب عليه بها كتاب وجملت على نجوم معروفة ولم يأذن الخليفة أن يصل اليه هذا القاضي في يوم موكب ولا غيره. وكان فعل القاضي ما فعله من سماجته وقبح ذكره سببا لان ضُمَّنت الحسبة ببغداد القاضى مع قبح فعله قبيح الصورة مشوَّهها .

﴿وفيها وافي أبِّ القاسم أخو عمران مستأمنا .

وفيها ورد الخبر بان عبـد اللك بن نوح صاحب خراسان تقطر (٢) يه فرسه فمات وافتتنت خراسان ونيُصب مكانه أخ له يسمى منصورا

وفيها حُمل الى ابر إهيم السلار من دار السلطان خلع وعقــد له على آذر بحان .

﴿ ودخلت سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة ﴾

وفيها نقل الوزير أبو مجمد الحسنين بن محمد اللهلبي سنة خمسين الخراجية الى سنة احدى وخمسين وثلاثماثة (١)

<sup>(</sup>١) وفي الآصل: الخليفة . والصواب في تاريخ الاسلام (٢) امله « تقنطر » كما في أديخ الاسلام (٣) وقال صاحب النــكملة : وفي شعبان ابتدى. بناء المغيض السنة من حيث الغلات وكتب الصابي ﴿ وهو أبو اسحق ولي ديوان الرسائلسنة ٣٤٩ كذا في ارشاد الارب ٢ : ٨٠ ) كتابا عن المطيع في المعنى فمنه : أن السـنة الشمسية

وفيها دخل الامير ركن الدولة سارية من بلد طبرستان والمصرف عنها وشمكير الى جرجان واستأن من أصحابه إلى ركن الدولة ثلاثة آلاف رجل

وفيها ورد الروم عين زربة إفي مائة وستين ألفا وهي ] في سفح جبل (٢٥٠) والجبل مطل عليها فلها جاء الدمستق في هذا الجمع العظيم أنفذ قطة من جيشه الى الجبل ونزل هو على بابها فلك جيشه الجبل فلها رأى أهسل عين زربة ان الجبل قد مُلك عليهم وان جيشا آخر قد ورد الى باب المدينة وان مع الدمستق دُ بابات كثيرة وانه قد أخذ في نقب السور طلبوا منه الامان فامنهم وفتحوا له باب المدينة فدخلها . في جد خيله الذين في الجبل قد نزلوا الى المدينة فندم على اعطائهم الامان فنادى في البلد من أول الليل بان مخرج جميع أهله الى المسجد الجامع وان من تأخر في مفزله قُتل فرج من أمكنه الخروج فلها أصبح أنفذ رجالته في المدينة وكانوا ستين الف رجل وكل من وجدوه في مغزله قداوه فقتلوا عالما من الرجال والنساء والع بيان والاطفال وأمر بجمع ما في البلد من السلاح فجمع منه أمر عظيم وكان في جملة أربون وأمر بجمع ما في البلد من السلاح فجمع منه أمر عظيم وكان في جملة أربون الف رع وقبطع ما في البلد من النخل فقطع نحو خسين ألف نخلة . و نادى

الانمائة وخمسة وستون بوما وربع بالنقرب وان الهلالية الانمائة وأربعة وخمون بوما وكسر وما زالت الامم السافة تكبس زيادات السمين على اختلاف مذاهبهم وفى كتاب الله شهادة بذلك قال الله تعالى « ولبنوا في كههم الانمائة سنين وازدادوا تسعا » فكانت هذه الزيادة بازاه ذلك قاما الفرس فانهم أجروا معاملاتهم على السنة المعتدلة التي شهورها التي عشر شهرا وأيامها الانمائة وسستون بوما ولقبوا الشهور التي عشر لقبا وسموا الايام باسامي وأفردوا الايام الحمية الزائدة وسموا المشرقة وكبسوا الربع في كل وسموا الايام باسامي وأفردوا الايام الحمية الزائدة وسموا المشرقة وكبسوا الربع في كل مامنة وعشرين شهرا فاما انفضت ملكهم بعال ذلك . . . . وذكر كلاما طوبلا حاصله العجيل الخراج وحساب أيام الكههيل به

فيمن حصل في السجد الجامع من الناس بان يخرجوا عن البلد الى حيث شاؤا وان من أمسى ولم يخرج قتل فخرج الناس مبادرين وتراهوا في الابواب فهات بالضغط جاعة من الرجال والنساء والصبيان ومروا على وجوههم (٢٠٠٠) حفاة عراة لا يدرون الى أين يتوجهون فساتوا في الطرقات ومن ومن ومحد في المدينة آخر النهار قتل وأخذ كل ما خدّفه الناس من أمتعهم وأموالهم وهدم السوران اللذان على المدينة وهدمت المنازل. وبق الدمستق مقيا في بلدان الاسلام أحد وعشرون يوما وفتح حول عين زربة أربعة وخسين حصا منها بالسيف ومنها بالامان

فكان في بعض الحصون التي فتحت بالامان حصن أمر أهله بالحروج منه فحرجوا فتعرض بعض الارمن للنساء اللواتي خرجن منه فلحق رجالهن غيرة عليهن فحردوا سيوفنهم فاغتاظ الدمستق مهم وأص بقتل الجميع وكانوا أربعائة رجل وقتل النساء والصبيان ولم يترك الا جارية حدثة أو من يصلح أن يسترق

فلما أدركه الصوم انصرف على ان يمود بعد الفطر وزعم اله مخلف جيشه تفيسارية . وكان ابن الزيات صاحب طرسوس خرج في أربعة آلاف رجل من الطرسوسيين فاوقع به الدمستق وقتل جميع من كان معه وقتل أخاه وكان ابن الزيات قد قطع الخطبة لسيف الدولة وأنفذ اليه رسلا فلما وقف ابن الزيات على ذلك لبس سلاحمه واعم وخرج الى روشن داره وكانت داره على شاطئ نهر فرمى بنفسه من داره الى (١٥٠٠) النهر ففر قما

وفيها دخل ركن الدولة جرجان وذلك في المحرم وفيها ورد الغبر بان صاحب خراسان أنفذ جيشاً كثيفا الى غلام له

شذً عنــه يقال له الفتكين وان الفتكين أوقع بالجيش وهزمه واستأسر وجوه القواد وفيهم خال صاحب خراسان

وفيها لقُّ الخليفة الامير أبا شجاع فناخسره بن ركن الدولة عضد الدولة وكتب به كتاب.

وفها أسر الروم أبا فراس ابن أبي الملاء ابن حمدان من منبج وكان متقلدا لما

وفيها ورد الخبر بان الدمستق ورد الي حلب وملكها وكان الدمستق وافاها ومعه ابن أخت الملك ولم يعلم سيف الدولة ولا أحد بخبر ملانها كانت كَبْسَةً فَالمَا عَلِم سَيْفَ الدُّولَةِ بِهِ أَعْجَلِهِ الْأَمْنِ فَخَرْجِ نَحْوَهُ وَحَارِبُهُ قَلَيْلًا فَقَتْل أ كرثر من ممه وقتل جميم ولد داود بن حمدان وابن العسين بن حمـدان فآنهزم سيف الدواة فى نفر يسير وظفر الدمستق بداره وهى خارج مدينة حاب فوجد لسيف الدواة من الورق ثانمائة وتسمون بدرة فأخذها ووجد له الف وأربعائة بفل فتــلمها ووجد له من خزائن السلاح مالا يحصى كثرة نقبض جميمها وأحرق الدار وملك الربض. وقاتله أهمل حلب من وراء السور فقتل من الروم جماعة بالحجارة وسقطت ثلمة (٢٥٤) من السور على قوم من أهل حلب فقتلهم وطمع الروم في تلك الثانة فأ كبوا عليها ودفعهم أهل البلدء بها فلما جنَّهُم الليل اجتمع السلمون عليها فبنوها وأصبحوا وقد فرغوا وعلوا عليها وكبروا وبعد الروم قليلا الى جبل هناك يعرف بجبل جوشن . وذهب رجالة الشرطة بحلب الى منازل الناس وخانات التجار ينهبونها وقيل للناس « الحقوا بمنازلكم فانها قد نهبت ، فنزلوا عن السور وأخلوه ومضوا الى منازلهم مبادرين ليدفعوا عنها فلما رأي الروم السور خاليا وطالت المدة

وتجاسر الروم صمدوا وأشرفوا على البلد ورأوا الفتنسة فيسه والنهب فنزلوا وفتحوا الابواب ودخلوا فوضموا السيف في الناس فقتلواكل من لقيهـم ولم يرفعوا السيف الى ان كلوا وضجروا . وكان في البلد من أسارى الروم الف وماثنا رجل فتخلصوا وحملوا السلاح على المسلمين وكان سيف الدولة قد أعد من الروم سبمائه رجل ليفادى بهم فأخذهم الدمستق وسسي من البائد من المسلمين والمسلمات بضمة عشر الف صى وصبية وأخمذ من خزائن سيف الدولة وأمتمة التجار ما لا محد ولا يوصف كثرة فليا لم يبق معه شيء بحمل عليه أحرق الباقي بالنار وعمد (٢٠٠٠) الى الحباب التي يحرز فيها الزيت فصب فيها الماء حتى فاض الزيت على وجه الارض وأخرب المساجد وأقام فيها تسمة أيام .

وكان بذل لاهل البلد قبل أن يفتحه الامان على أن يسلموا اليه ثلاثة آلافصبي وصبية وبحملوا اليه مالاوأمتعة حدّها وينصرفءنهم فلم يستجيبوا له الى ذاك . وذكر ازعدَّة رجاله كانت مائتي الف رجل وازعدة أصحاب الجواشن فيهم ثلاثون الف رجل وفيهم ثلاثون الف صانع للهدم ولتطريق الثاج أربعة آلاف بفل عليها حَسَكُ الحديد يطرحه حولُ عسكره (') بالليل وخركاهات عليها ابود مغرية فمن صعد قلمة حلب تخلص بحشاشته فلماكان بمدتسمة أيام أراد الدمستقان ينصرف عافاز به وحصل في يده فقالله ابن أُخت الملك : هذا بلدقدحصل في أيدينا وليس بازائنا من يدفعناعنه ومن كان فيه منالملوية وبني هائم والوزراء والـكتاب ومن لهم أموال مقيمون في القلمة فباىسب ننصرفعنه قبل فتحالقلمة ? فقالله الدمستق : قد وصلنا الى

<sup>(</sup>١) وفي الديكلة : يجتدفون به على عسكرهم ( س ) عارب (س )

مالم نسكن نقدره ولا يقدرها الملك وقتلنا وسبينا وأسرنا وأحرقنا وهدمنا وخلصنا أسراءنا وأخذنا من أردنا أن نفادي به بلا فدية وغنمناغنيمة ماسمم عثلها (٢٠٦٦) ومن حصل في القلعة فهم عُراة واذا نزلوا هلكو الأنهم لا يجدون قوتا والرأي ان ننصرف عنهم فان طلب النهايات والنايات ردى . فأقام ان أخت اللك على أمره ولحَّ وقال: لا أنصرف أو ابتح القلمة. فلما لح قال لِه الدمستق: فانزل عليها وحاصرها فان الصورة والضرورة تقود من فيها الى فتحها . فقال : لا أفتحها الا بالسيف . فقال له : شأنك وما تريدُ فانىأنامقهم وصمد راجلا والمسلك الى باب القلمة ضيق لا محمل أن يسلسكه أكثر من واحد فصمد وتبعه أصحابه واحدا واحداً. وقد كان حصل في القلمة الجاعة من الديلم فتركوه حتى اذا قرب فتحوا الباب وأرسلوا عليه خجرا فوقع عليه وانقلب ثم وثب وهو مدوخ فرماهُ واحد من الديلم تخشب فانفذ صدره ورك رأسه فأخذه أصحابه والصرفوا الى الدمستق فلها رآه مقتولا أحضر مِن كَانَ أَسَرَ مِنَ المُسلمينَ فَضَرِبِ أَعْنَافُهُمْ بِالْجَمْهُمْ . وَسَارُ الى بَلْدَالُومُ عَل معه ولم يعرض لسواد حلب والقرى التي حولها وقال لاهلها: هذا البلد قد صار لنا فلا تقصروا في العارة فانا بعد قليل نمود البكح (١) (٢٠٧)

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام: واقعة حلب من تاريخ على بن محمد الشمشاطي (وترجمته في ارشاد الاريب ٥: ٣٧٥) قال : في ذي القعدة أقبات الروم فحرجوا من الدروب فخرج سيف الدولة من حلب نتقدم الى عزاز في أربعة الاف فارس وراجل ثم تبقن أن لا طاقة له بلقاه الروم الكرتهم فرد الى حلب وخم بظاهرها ليكون المصاف هناك ثم جاءه الخبر بان الروم مالوا نحو العمق فجهز فتاه نجا في ثلاثة آلاف لقصدهم ثم بيصبر سيف الدولة فدار بعد الظهر بنقسه ، ونادى في الرعيدة : من لحق بالامير فله بم يصبر سيف الدولة فدار بعد الظهر بنقسه ، ونادى في الرعيدة : من لحق بالامير فله

# ﴿ و دخلت سنة اثنتين وخمسين وثلمائة ﴾

وفيها ورد الخبر بان قوما من رجالة الارمن صاروا الى الرها فاستاقرا

دينار . فلما سار فرسخا لنيه بمض العرب فاخبره أن الروم لم يبرحوا من جبربن والهم على أن يصبحوا حلب فرد الى حلب ونزل على نهر قويق ثم تحول من الفيد فيزل على باب اليهود. وبذل خزائن السلاح للرعية . وأشرف المددو في ثلاثين الف فاوس فوقم القتال في أماكن شني ً فلما كان المصر وافي ساقة المندو في أربعين الف رأجل بالرماح وفيهم أبن الشمسقيق وأمتد الجيوش على النهر وأحاطوا بسيف الدولة فحمل عليهم فلما ساراهم لوي رأس فرسه وتصد ناحية بالس . وساق وراءه ابن الشمسقيق في عشرين الفا فانكى في أصحابه والهزمت الرعيمة الذين كأنوا على النهر عند ما انصرف سلطانهم وأطلهم السيف وازدحموا في الابواب وتملق طائفة من السور بالحبال فقتل منهبم فوق الثلاء ثة وقتل من الكبار أبو طالب بن داود بن حمـدان وابنه وداود بن على وأسر كاتب سيف الدولة الفياضي وأبو نصر الي ابن حسين بن حمدان وكان عسكر الملاءين عانين الف فارس والسواد فلا محصى .

تم تقدم من الفد منتصر حاجب الدمستق الى السور فقال: اخرجوا الينا شيخين تعتمدون عليهم. فحرج شيخان الى الدمستق فقرمهما وقال : أبي أحبيت ان أحقن دماءكم فتخيروا أما أن تستروا البلد أو تخرجوا عنه باهلكم · وأعماكان ذلك حيلة منه فاستأذناه في مشاورة الناس فلما كان من الند أنَّى الحاجبُ فقال: التخرج الينا عشرة منكم لنعرف ما عمل عليه أهل البلد . وكان رأى أهل البلد على الخروج بالأمان فخرج العشرة وطلبوا الامان وتدخيل الروم فقال الدمستق : صح ما بلتني عنكم . قالوا . وما هو ؟ قال : بلغني أنكم قد أقمَم مقاتلتكم في الأزقة مختفين فادا خرج الحرم والصبيان وهخل أصحابي للتهب اغتالوهم. فقالوا: ليس في البيد من يقائل. قال: فاحلفوا. فحلفوا له وأعما أراد أن يعرف صورة البلد فحينئذ تقدم بجبوسه الى قبالة السور ولجأ انناس الى الفلمة . ونصبت الروم سلالم على باب أربعين وعند باب اليهود وصددوا فلم روا مقاتلة فيزلوا البلد ووضعو السيف وفتحوا الابواب وقضي الامر وعم الفتل والسبى والحريق طول النهار ومن الغد وتي السيف يعمل بهما ستة أيام الي يوم الأحد لثلاث بقين من ذي القد دة فزحف الدمستق وأبن الشمسةيق علىالفتلة ودام الفتال الى الظهر نقتل أبن الشمسقيق من عظمائهم ونحو ماثة وخمسين من الروم وانضرف الدمستق الي مخيمه ونودى : من

خمة آلاف رأس من الغنم وخمائة رأس من البقر والدواب واستأسروا نفرا من المسامين وانصرفوا موفودين

وفيها قلد القاضى أبو بشر عمر بن أكثم القضاء بمدينة السلام على أن يتولى ذلك بلارزق وأعفى مماكان محمله أبو العباس ابن أبى الشوارب (') وخلم عليه وأمر بالا يمضى شيئا من أحكام وسجلات ابن أبى الشوارب ثم قلد قضاء القضاة .

ومنها خرج الوزير أبو مجمد الهابي ومعه الجيش لفتح عمان وذلك يوم الاربعاء لست خلون من جمادي الآخرة فانحسدر وبلغ الى هلتي ('' من فم البحر واعتل فسكنت أسمع من طبيبه فيروز بأنه مسموم لا محالة وكنت أساله عمن سمة فلا يصر ح باسمه الى ان كائ بعد ذلك عدة وانقضت الك الايام فذا كرته بذلك فقال : كان خرج معه فرج الخادم وكان أستاذ

كان معه أسـير فليفتله. فقتلوا خلفا كثيرا ثم عاد الى القلمة فاذا طلائع قــد أقبلت نحو قاسربن وكانت نجدة لهم فتوهم اله مستق أنها نجدة لسيف الدولة فترحل خائفا.

وفيه أيضا ان في هذه المنة وقع بالمراق بارض الجامدة برد وزن البعض منه رطل ونصف بالمرافى

وقال صاحب التكالة : وقيه خلع ممز الدولة على أبي الفرج محمد بن العباس(وهو ابن فسأنجس) وقلده كتابة عز الدولة مضافا الى ما اليه من الدواوين

(١) هو تبد الله ابن الحسن وقال فيه صاحب التكله . وفي رجب عزل ابن أبي الشوارب عن الفضاء وقد ذكر اله ضنه فكان النظار محيلون عليه بمشاهرة الساسة والنفاطين وكانوا يجيئونه ويشدون نعالهم على بابه ويدخلون يطالبونه كما يفعلون بضامن المأخود . فأبي أبو عبد الله ابن الداعى العلوي معز الدولة وقال له : رأيت في المنام جدي علما رضى الله عنه وهو يقول لك « أحب أن تقطعني ما على الفضاء » وتأمر باز الله . قال : قد فعات . وهكذا رواية ابن الصابي في كتاب الفضاة لابي عمر الكندى ص ٥٤٥ (٢) وفي معجم البدان لياقوت الجموي ٤ . ٩٧٩ : هلنا

داره والمستولى على خاص أمره ومعه جماعة من الخدم يطيعونه وكان قد فارق نعمة ضخمة وخرج من خيش والمج و تنعيم الى حر شديد وشقاء كابير و توجه الى عمان فواطأ الخدم على سمه وقتله والراحة من ذلك السفر وظنوا أنهم يسلمون ويعودون (٢٠٨٠) الى نعمهم ، وكان فيروز الطيب لما أحس بذلك استأذن في العود الي بفداد وزعم اله لا يركب البحد فأرغب في مال كثير فامتنع نم أرهب بالحبس فصبر وقال : لا أخرج البتة ، فأذن له وانصر ف . فامتنع نم أرهب بالحبس فصبر وقال : لا أخرج البتة ، فأذن له وانصر ف . فامتنع نم أرهب بالحبس فصبر وقال الا أخرج البتة ، فأذن له وانصر ف . فامتنع نم أرهب بالحبس فعبان القل ورد الى الابله زائل العقل مسبوتاً فيئس فالمنه وعملت له آلة شبه المحفة تجمله أربعون رجلا يتناوبون عليه وينام فيها ورد على طريق البر فلما كان يوم السبت لثلاث بقين من شعبان وقت العصر مات رحمه الله نزاوطا .

وكان معز الدولة لما سمع بخبر عله أنفذ أبا على حمولى اليه لتعرف خبره وتقدم اليه أن وصل اليه وقد توفى ان يحتاط على تركته واسبابه فقمل ذلك وقبض على كتابه وأسبابه وحمل جميعه الى الحضرة . وورد تابوته مدينة السلام يوم الاربعاء لحمس خلون من شهر رمضان " وقبض على عياله وولده

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكملة الله دفن بالتو بختية بمقابر قريش وروى أيضا عن أبي على التنوخى الحكاية التي وردت في ارشاد الاريب ٣ : ١٩٣ وقال أيضا : وكان المهلي قد اصطنع أبا العداد عيسى بن الحسن بن أبرونا النصراني السكانب واستكتبه على خاصه وأطلعه على أموال و ذخائر دفنها فأخذ أبو العداد في جملة المأخوذين وعوقب أشد عقوبة وضرب أبرح ضرب وهو لا يقر بشي ولا يعترف بذخيرة . فعدل أبوالفضل (وهو العباس بن الحسين الشيرازي) وأبو الفرج (وهو محمد بن العباس بن الحسين بن فسانجس ) الى تجني (وهي أم أبي الفنائم الفضل بن الوزبر المهلي) وأمرا بضرب ابنها أبي الفنائم بين يدبها فبكي من عرفها عن الذي يتم عليها . وقالت لهم ، ان بضرب ابنها أبي الفنائم بين يدبها فبكي من عرفها عن القوبة لزوجة أبي على الطبري لما مولاي المهلي نعل هدا بي حين استدعي الآت العقوبة لزوجة أبي على الطبري لما

ومن دخسل بوما اليه مثلا وصودروا حتى المكارين والملاحين الذين كانوا يخدمون حاشيته وجرى من ذلك ما لا جرى مثله الاعلى عدو مكاشف واستفظم الناس ذلك واستقبحوه لمعز الدولة . وكانت مدة وزارته ثلاث عشرة سدنة وثلاثة أشهر ومات عوته عن الكتاب الكرم والفضل رحمه الله . (٢٠٠١) ولمامات الوزير أبومحمد المهاي رحمه الله نظر أبوالفضل وأ والفرج في الامورمن غير تسمية لواحد منهما بالوزارة .

وفيها ورد الخبر بان الطرسوسيين غزوا ودخلوا من درب من دروب الروم الى بلد الروم ودخل نجا غلام سيف الدولة من درب آخر فننم أهل

قبض عليها بعد وفاته . ثم قالت : أحضروني أبا العلاء ابن أبروا . فاحضروه و حمل في سبنية ببن أربع فراشين فطرح بين يه بها فجهلت تسأله عن شيء شيء وهو بخبرها بمكانه حتى كان في جملة ذلك ثلاثور الف ديسار فقال له من حضر : ويلك ألست من الا دميين ! تقتل هذا الفتل ويفضي حالك الى التلف وأنت لاتمترف ! فقال : ياسبحان الله أكون ابن أبرونا الطبيب الفصاد على الطريق مدانق ونصف دانق يأخذي الوزير أبو محمد ويصطفيني و مجملني كاتب سره وأعرف بخدمته واطلع الناس على ذخيرة دخرها لولده ! والله ما كنت لافعل هذا ولو هلكت . فاستحسن فعله وكان ذلك سببا لاطلاقه وتقدم بذلك عند أبي الفضل وأبي الفرج وابن بقية ويوفي سنة ١٩٣٩ في أيام عضد الدولة . وروى أيضا عن التنوخي : قال المهابي : لما عزم معز الدولة على إنفاذي الى عمان طرقني أمر عظم فبت بليلة مابت في عمري مثلها لافي فقرى ولا في صغر حالى وما زلت أطاب شأ يسلي به عما دهمني فلم أجد الا أبي ذكرت الى كنت حصلت في أيام عمان أبد ففكرت وقلت «لعلي إذا قصدت تلك البلدان أجدهم أو بعضهم أو أعقام م فأ كافيهم على تالك الايادي » فلما ذكرت هذا تسليت عن المصيبة بالحروج وسهل على ووطنت فقسي عليه المنا ذكرت هذا تسليت عن المصيبة بالحروج وسهل على ووطنت فقسي عليه .

وفي سبب خروج الوزير الى عمان ليراجع ما رواه ياقوت في كتاب إرشاد الاريب . ٣٠٠ - ١٨٨٠

طرسوس غنيمة يسيرة وأقام سيف الدولة على درب آخر ولم بدخــل لا نه كان عليلا من فالج لحقه قبل ذلك بسنتين فلما خرج نجا والطرسوسيون عاد سيف الدولة الى حلب وهو عليل ولحقته غشية ظن معها أنه قد تلف. وجاء أبوالحسين ابن دنحا الى هبــة الله ابن ناصر الدولة ايسلم عليــه ويهنئه بميـــد الفطر وكان هبــة الله راكبا فاستجر أبا الحسين ابن دنحا الحديث الى ازاء صخر ثم رماه بخشب كان في يده فوقع في لبته ومضي يركض بريد الهرب فلحقه همة الله وانما فعل ذلك انسيرة لحقته من تمرض ابن دنحا الملام من غلمانه . وبلغ هبة الله أن عمه لم يمت وأنه أفاق من غشيته فخافه واستوحش مما فعله بان دنحا فجد في السير الي حران.

وابن دنحا هذا هو الذي كان استأمن الى معز الدولة ثم انصرف عنه الى سيف الدولة لانه لم يصل (٢٦٠) ببغداد الى ما كان برجوه وما جسر أن يمود الى ناصر الدولة فساقه الحين الى ماذكرت. فتبع نجا غلام سيف الدولة هبة الله فلم يلحقه ولحق سواده فأخذه وانصرف به الى يف الدولة ودخل هبة الله حران وأوهم أهله أن عمه قد مات فانه قد كتب اليأبيه ناصر الدولة يستنجده لينجده بالرجال ويقيم بحران ويدنفع كل من نازءـه عليها وطالب أهل حران بان محلفوا له أن يكونوا معمه حربا لمن حاربه وسلما لمن سالممه وظن أهل حران أن الذي خبرهم به صحيح فحلفوا له على ما أراد واستثنوا في عينهم الأأن يكون الذي محاربه عمة سيف الدولة فأنهم لا محاربونه ورضي بذلك منهم . فلمَا كان بعــد أيام وافى نمـا أخو نجا غلام سيف الدولة فاعلق هبئة الله واهل حران أواب حران في وجوههم وعلم غما أنه لاعكنه فيهم حيلة فاظهر أنه لم يرد (أبواب) حران وأنما أراد قصد أرزن وميافارقين

فانصرف عن حران اليها وكتب الى أخيه نجا ( يمرفه ما جرى ويفريه بأهل حران فسارنجا الى حران فلما قرب منها هرب هبة الله ألى أبيه والم أهل حران فنزل نجا) خارج حران وخرج اليه وجوه إهلها واشرافها وهم سبمون شيخا ايسلموا عايه فوكل بهم وتهددهم بالقتل وطالبهم عن البلد بالف الف درهم ارش ما عملوه من غلق الابواب في وجمه اخيه ولم يسمع لهم عذرا وجرت (۲۱۱) لهم معه خطوب الى ان تنع منهم بثلاثمانة الف درهم وعشرين الفدرهم ووجه معرم بالفرسان والرجالة والزمهم الاجعال الثقيلة ورسم ان يستخرج له المال في يوم واحد وبمد الجهد الى أن يكون المدة خمسة أيام وقسط المالء على أهل البلد وأدخل فيه الملئ والذى والسوقة والنساء الارامل وغيرهم ووضع عليهم النفيئ والضرب فيدورهم بحضرة حرمهم وعيالاتهم فاخرجوا أمتمهم وباعواما يساوي دينارا بدرهم ولم يجدوا من يشتريلان أهل البلد كلهم كانوا يديمون فاشترى اصحاب نجا الامتمة والحلي بحكمهم وبما أرادوا . ولزم أهل البلد من الاجمال امرعظيم وخرب بذلك البلد وافتقر اهله وانصرف عنهم نجا الى ميافارقين بعد ان استوفى جميم المال وترك البلد شاغرا بلا - الطان فتسلط عليهم العيارون. وأظهر نجا الخسلاف على مولاه سيف الدولة والخروج عن طاعته ولم يزرع في هدده السنة أحد بديار مُضَر كبير شيء للجور الذي كانوا فيه .

<sup>(</sup>۱) وزادصا حب تاريخ الاسلام في ترجمة هذه السنة: يوم عاشورا قال ثابت (بن سنان) أزم معز الدولة الماس بفلق الاسواق ومنع الهراسين والطباخين من الطبيخ ونصبوا القباب في الاسواق وعلقوا عليها المدوح وأخرجوا نساه منشرات الشعو رمضجات يلطمن في السوارع و يقمن الما تم على الحسين عليه السلام وهذا أول يوم نبح عليه بغداذ وقال أيضا ا وفي ثامن عشر ذى الحجمة عمل عيد غدير خم وضربت الدبادب

### . ﴿ وَدَخَلَتُ سَنَّةُ اللَّهُ وَخَسَيْنَ وَاللَّمَانَةُ ﴾

وفيها ورد الخبر من حر ان بأنه اجتاز بهم الغازى الوارد من خراسان في نحو خمسة (۱۳۶۳) آلاف رجل ماضين الى حلب الى سيف الدولة وهدذا الرجل وافى من خراسان على طريق اذربيجان ثم الى أرمينية ثم الى ميافارقين ثم الى حران ثم الى حلب ثم ورد بان هذا الغازى اجتمع مع نجا غلام سيف الدولة . وكان ببلاد ارمينية وملازجرد رجل يمرف بابي الورد قد استولى عليها فطمع نجا فيه ولم ياتفت الى حديث الغزو ولا الى الخراسانى وقصد

وأصبح الناس الي مقابر قريش للصلاة هاك والي مشهد الشيعة

الملاحم الكبار التي طير فيها لبالعدو ومزةم فلة الامر ويا شاء الله كان . ففيها عبرت الروم الفرات لقصد الجزيرة وأغلق أهل الموصل الاسواق واجتمعوا في المسجد الجامع لذك ومضرًا الى ما در الدولة فضمن لهم الغزو . ووردت الكذب من بفراد أن الرعية فخرج اليهم الحاجب وأوصل الكتاب الي الخلافة فقرأه ثم خرج اليهم فمرفهم أن الحليفة بكي وأنه يقول : قد غمني ماجري وأنتم تعامون أن سيفي معزالدولة وأنا أرضله في هذا. فقالوا : لانفنع الا بخروجك أنت وان تُكتب الىسائر الآفاق وتجمع الحيوشوالافالمزل لتولى غيرك . فغاظه كلامهم ثم وجه الى دار معز الدولة فركب ومعه الاتراك فصرفهم ضرنا فبيحا ثم لطف الله وجاءت الاخبار عوت طاغيّة الروم وان الحلف واقع بينهم في من يملكونه . فطمع عسكرطرسوس ودخلوا أرض الروم في عدة وافرة وأوقموا بالروم ونصروا عليهم وعادوا بغنائم لم ير من دهم مثلها فلما ردوا الى الدرب اذاهم بابن الملايني على الدرب فاقتنلوا طول النهار ونصر المسلمون . و بلغ سيف الدولة أيضا اختلاف الروم فيادر ودوخ الاعمال وأحرق وحصـل من السي أكثر من الفين ومن المواشي ماثة الف رأس وفرح المؤمنون بالنصر والاستظار على العدو . ثم بعد شهر أو شهرين توجه سيف الدولة غازيا فسار على حران وعطف على ملطية فملا يديه سبيا وغنائم ثم خرج الى ا مد أبا الورد (١) فأوقع به وملك قلاعه وبلده وحصل فى بده من أمواله ما يكثر قدره فاقام في القامة وحصل فى يده من بلدان أرمينية وملازجرد وخلاط وموش ومضى الغازى الخراسانى الى سيف الدولة فلما اجتمع معه نفر الى المصيصة وورد الخبر (٢) بنزول الروم على المصيصة فى جيش ضخم وفيه الدمستق واله اقام عليها سبعة أيام ونقب في سورها نيفا وستين نقبا ولم يصل اليها ودفعه أهلها عنها ثم انصرف لما ضاقت به المير وغلا السعر وبعد ان أقام في بلاد الاسلام خمسة عشر يوماً . وأحرق رسبتاق المصيصة وأذنة وطرسوس وقتل لمهم خمسة آلاف رجل وقتل أهل أذة من الروم عددا قليلا وكذلك أهل طرسوس . ولما مفى سيف الدولة (١٣٠٠) والخراساني المصيصة وجد جيش الروم قد انصرف عنها و تفرقت جموع الخراساني لشدة الغلاء في الثغوز و بحلب ورجع أكثره عنها و تفرقت جموع الخراساني لشدة الغلاء في الثغوز و بحلب ورجع أكثره الى بغداد وعادوا منها الى خراسان . وقبل انصراف الدمستق عن المصيصة (٢٠٠٠)

<sup>(</sup>١) وقال الفارق في تاريخ ميافارة ين : وصل الخير بان أبا الورد صاحب اخلاط وما يليها وقع من السور وهلك وملك البلاد جميعها نجا غلام سبف الدولة وفتاه . وقال أيضا في هذه السنة حضر نجا ميا تارقين لياً خذها ويسلمها الي معز الدولة وأمده بالمساكر فلما جد في ذلك وصله الخبر ان سببا لابي الورد وثب على ملاز جرد وأخذها فانفصل عن ميافارة ين فطلب اخلاط و ذلك الولاية فخرج أهل ميافارة ين فنهت عسكره .

<sup>(</sup>٧) زادصاحب تاربخ الاسلام: أنالروم خرجوا يريدون أذة والمصيصة فاستنجد أهل اذة بأهل طرسوس فجاءوهم فى خمة عشرالف فارس وراجل فالنقوا واشتد القتال وركب المسامون أقنية الروم وأنبوهم فيخرج للروم كمين اقتطع اربعة الاف راجل فناتلوا عن أنفسهم وتحروا الى تل نقاتلوهم يومين ثم كثر عليهم جموع الروم فاستأصلوهم ثم نازلوا المصيصة الخ. وفيها ملك المسلمون حصن اليمانية بحيلة وهو على تلاث فراسخ من آمد • (٣) وفي الأصل: الضبعة .

وجه الىأهلها بانى منصرف عنكم لالمجز عنكم وعن فتح مدينتكم ولكن لضيق العلوفة واناعائد اليكم بحدهذا الوقت فمن أراد منكم الانتقال الى بلد آخر قبل رجوعي فلينتقل ومن وجدته بعد عودي قتلته.

وفيها اجتمع الاكراد على قافلة الحاج الصادرة الى خراسان فبلكوها واجتاحوها فوق حلوان ورجع الحاج الى حلوان

وورد الحبر بإن الغلاء اشتد بانطاكية وجميع الثغور حتى لم يقدر احد على الخبز وأكل الناس الرطبة والحشيش وانتقل قوم من الثغور الى الرملة ودمشق وغمييرها نحو خمسين ألف انسان هربا من الغلاء فان الدمستق قد جم الجموع للخروج الى بلدان الاسلام وان السلطان بحران مقيم بمد الذي جري على أهاما من نجا على ظامهم وطرح الامتعة عليهم والجور في معاملتهم وان الغلاء مها وبالرقة شديد جدا.

وفيها استهدى المجريون من سيف الدولة (٢٦١) حديدا فقلع سيف الدولة أبواب الرقة وهي منحديد وسد مكانها وأخذ حديدا بديار مضرحتي أخذ سنجات الباعة والبقالين ثم كتبو االيمه : أنا قد استذيبنا عن الحديد . فاخذ القاضي أبو حصين الابواب فكسرها وعمل منها أبوابا لداره . ثم كتب الهجريون يلتمسون الحديد فأخذ الابواب التي عملها أبو حصيين وسائر ماقدر عليه من الحديد وحمله في الفرات الى هيت تم منها اليهم في البرية.

وفيها وردأبو الحسين الباهلي برسالة الصر الدولة ليقرر مابينــه وبين معز الدولة فنقرر على أن يحمل ناصر الدولة عن سنة ٣٥٧ الف الف درهم يقدم منها ثلمائة الف درهم وعن سنتي ثلاث وأربع الني الف درهم يقدم منها مائتي الف درهم والباقي في نجوم . ولما تقرر الامر بذل ناصر الدولة زيادة عشرة آلاف دينار على أن يعقد لابنمه أبي تغلب فضل الله الغضنفر فلم يستجب معز الدولة الى ذلك فلها كان مستهل جمـادى الآخرة وردت الخمسمائة الالف الدرهم التي وقع الاتفاق عليها مع الباهلي وقبضت وصحت في الخزَّانَة . وأظهر معز الدولة الاصعاد الى الموصل وأخذ يستعد له فسأله الباهلي التوتف (٢٦٠٠) عن السير الى أن يمضى برسالة الى ناصر الدولة ويعود فقيـل له : تمضى و تلتمس رد ما لزم من النفقة على التأهب للسـفز . فمضى وأخرج معز الدولة مضاربه الى باب الشماسية وخرج الحاجب سبكتكين وجماعة من القواد على القدمة الى الوصل وتبعه معز الدولة· ومــد الجسر الذي ببقداد الى السن وعقد هناك وعبر عليه مع الجيش الى الجانب الغربي وسار على الظهر الى الموصل

وكان الباهملي قد عاد بجواب الرسالة و بذل ان محمل ثلاثمائة الف درهم عوضا عما لزمــه من النفقة على السفر فلم يقبل منه وانصرف الباهلي من تكريت وتمم ممز الدولة المسير . ولما بلغ ناصر الدولة أن ممز الدولة قد قرب من الموصل ولم يكن له عزم على لقائه رحل من الموصل الى نصيبين ورحل معز الدولة من الموصل الى بلد في آخر النهار وخلف بالموصل أبا العلاء صاعــد بن ثابت ليحمل الفــلات و يستخرج الاموال وخلف بكـتوزون وسبكتكين المجمى ووهرى وجاعة من الاتراك والديلم لضبط البلد. ولما بلغ ناصر الدولة مسير معز الدولة نحوه سار من نصيبين الى ميافارقين (بوم السبت للنصف من شعبان وسار خلفه الحاجب انكبير فالماقرب من ميافارقين) ً رحل أصر الدولة عنها ورجع الحاجب الى نصيبين وعرف معز الدولة أن المدو قد رحل لما قرب منه (٢٦٦) وأنه لا يدري أبن قصد فرحل معز الدولة

للوقت من نصيبين ير يد الموصل خوفًا من مخالفة ناصر الدولة اليها وخلف الحاجب وجماعة من القواد بنصيبن . وكان صار أبو تغلب ابن نأصر الدولة واخوته الى الموصل ووقع بينهم وبينمن خلفهم معز الدولة بها حرب شديدة وكانت على أولاد ناصر الدولة وانصرفوا الى الموصل وأحرقوا زبازب ممز الدولة التي كانت ببلد وزواريق المسكر التي كانت بالموصـل و بلغ ذلك معز الدولة فسكنت نفسه الى ظهور أصحابه بالموصل على بني حميدان. فلما كان بعــد ذلك اجتمع ناصر الدولة مع أولاده وقصدوا الموصل فأوقعوا ببكتوزون وسبكتكين العجمي وعسكر معز الدولة الذي كانخلفه بالموصل واستأمن الدلم الى ناصر الدولة فأخذ تراسهم وأحرقها ووهب لكل واحد منهم عشرة دراهم وصرفهم وأسر بكنوزون وسبكتكين وسائر الاتراك ووهري وصاعداً واحمد الطويل غلام موسي فياذه وكان قد أصعد من الاهواز لينظلم الىمعز الدولة منوضيعة لحقته فيضمان كانفي يده (''وأخذ بنو حمدان ما كان لممز الدولة بالموصل من كراع وسلاح وثياب خز ومائتي الف درهم كانت (حملت اليه من بنداد ومائتي الف درهم كانت ) للحاجب وحمل جميع ذلك مع الاساري (٢٦٧) الى القامة . و بلغ ناصر الدولة وأولاده مسير معز الدولة من نصيبين فلم يقيموا ومضوا الى سنجار وصار معز الدولة الى برقميد ولم يكن عنده ماجرى على أصحابه بالموصـل وبلغه ببرقميـد ان ناصر الدولة قد صار بالجزيرة فعمدل من يرقعيد الى الجزيرة . فبلغه اقبال حمدان بن ناصر الدولة اليه فوقف له فاذا هو مستأمن اليه مع علوان القشيري وسار معز الدولة الى الجزيرة فسلم يجدبها ناصر الدولة فسار الى الوصــل

<sup>(</sup>١) وفي النكملة : وكان قد ضمن الاهواز واصعد منها ليفسخ ضهانه

وبلغه فى طريقه ماجرى على أصحابه بالموصل فكتب الى الحاجب وهو بنصيبين أن يصير الى بلد وعبر هو الى بلد وانف سواده الى تكريت . ووافاة الحاجب وأبو الهيجاء حرب بن أبى العلاء ابن حمدان مستأمنا وسار يريد نصيبين ووافاه أبو جعفن العلوي النصيبيني برسالة ناصر الدولة ياتمس الصلح فلم يجبه . وكان أبو تغلب قد صار الى الموصل ونزل في الدير الاعلى ولم جهج فى ايام مقامه أسباب مهز الدولة ولا عرض لهم واظهر جهيلا

ومضى جمدان الىالرحبة وكان بها الفتكين فحاربه هناك وأقبل معزالدولة الى الوصل فرحل أبو تغلب من الدير الاعلى وجاء ممز الدولة فنزل مكانه واستأمن (٢٦٨) اليه هزارم د الصفير من غلمان أبي تغلب وجاء المسيِّب والمبيَّأُ بكشمرد أسيراً فخلم على المسيب والمهيَّا وحُنُو َّفا وسُوَّرا. وراسل أبوتغلب معز الدولة بصاحبــه أبي الحسن على بن عمرو بن ميمون وجرت له خطوب استقرَّت على ان ضمن أبو تغلب ماكان في بدأ بيه ناصر الدولة من الوصل وديار ربيعة والرحبة على ان يحمل عن تقايا سنة ٣٥٣ سمائة الف درهم وعن أربع سنين مستأنفة آخرها سنة ٥٧ لـكل سنة ستة آلاف الف ومائتي الف درهم وأن يحبِّل حمل السَّمائة الآلف مع الاسارى الذين في يده الى الحديثة اذا حصل الامير معز الدولة بها وضمن أن يرد من جملة ما حصل في أيديهم من المال والامتعة التي أخـذت في وقت الايقاع بكتوزون ما حصل فى يده بقسطه ووعد بطلب الباقي وحمله وتقرر ذلك وأشبهد معز الدولة على نفسمه القواد والمبدول وقاضي البلد بامضاء ذلك وكتب الى الفتكين بالانصراف من الرحبة وكتب على بن عمرو خطه بضمان ما تقرر غليه الامر ورهن نفسه على امضاء أبي تغلب ذلك وسار معز

الدولة الى الحديثة وورد صاحب أبي تغلب بالمـال ثم وافاه بكـتوزون (٢٦١) وسبكتكين العجمي وسار الي بفداد .

وفيها ورد الخبر بالموصل بان أباعبد الله محمد بن الحسين المعروف بابن الداعي الحسني (١) خرج من بفيداد سراً إلى بلد الديلم وخلف والدنه وابنه وعياله في داره بينداد ظاهرين

(١) ووالده الحسـن بن القاسم هو أمام الزيدية الذي قام بالرى وقتل سـنة ٣١٦ ( صلة عريب ص ١٣٧ ) وأما أبو عبد الله نقال صاحب التكلة لله كان لزم الكرخي والخنبلي وقرأ عليه الفقه وقرأ السكلام على أبي عبد الله البصري ومنشاه بطبرستان وكان بحبب في الفتاوي أحسن جواب والزمه معز الدولة النظر في نقابة الطالميين ببعداد سنة تسع وأربعين ففعل مخيراً وعمر وقوفهم . وسأله معز الدولة عن طلحة والزبير فقال : هما من أهل الحِنة لان النبي صلع بشرهما بالحِنة . وكان المهلبي يخافه فوضع عليه موضوعات منها أنه كان يأخذ البيعة على الديلم وبلغ من اجــــلال معز الدولة له إنه دخل عليه وهو مريض فقبل يده استشفاه بها . ولما غاب معز الدولة في هذه السفرة الى نصيبين تخلف أنه عز الدولة ببغداد فدخل ابن الداعي فخطيه بعض أصحاب عز الدولة في معني علوي خطاباً أوماً عليه فامتمض أبو عبد الله من ذلك وخرج مغضبا وكان بنزل بدار على دجلة بياب الشعير فرتب قوما معهم بالجانب الشرقي وأظهر اله مريض وخرج مختفيا ومعه ابنه الاكبر وخلف أولاده وعياله وزوجته بيفداد ونميته وكلما تحويه داره ولم يستصحب غير جبة صوف بيضاء وسيفا ومصحفا وسلك طريق شهرزور ومضى الى هوسم . وسمه علوى هناك قام بعده وكانت وفاته سنة ٣٥٩ . وفي الاصل هو أبو عبد الله محمد بن الحسين وكذا في الكامل لابن الاثير والصواب أنه ابن الحسن .

وأما الكرخي فهو أبو الحسن شبخ الحنفية بالمراق اسمه عبيد الله بن الحسين بن دلاله وعن الخطيب : أنه لمنا أصاب أبا الحسن البكر خي الفالج في آخر عمره حضرته وحفر اصحابه أبو بكر الدامناني وأبو على الشاشي وأبو عبدالله البصرى وقالوا : هذا مرض يحتاج الى نفقة وعلاج والشرخ مقــل ولا ينبغي ان نبذله للناس . فكتبوا الى سيف الدولة أن حمدان فأحس أبوالحسن بما هم فيه فبكي وقال: اللهم لانجبل رزقي الا من حيث عودتني . فسات قبل ان يحمل اليه شيء ثم ورد من سيف الدولة عشرة وضار سيف الدولة الى ميَّافارقين واحتال أصحابه على القلمة التي كانت حصلت له من أبى الورد وهرب نجا فحصل لسيف الدولة القلاع وأسارى [الروم] وأخ لنجا.

وأقام الدمستق على المصيصة وهادى سيف الدولة ببغال ودواب وثياب ديباج رومية وصياغات ذهب وقابله سيف الدولة بهدايا فصار سبباً لمقام الدمستق في بلدان الاسلام ثلاثة أشهر لاينازعه أحد ولا عكنه فتح المصيصة وانصرف عنها لان البلد لم يحمله ووقع في أصحابه الوبأ فاضطر الى الانصراف بعد ان حُمل اليه مال من المصيصة

وفيها ظهر بالكوفة رجل ذكر أنه عالوي وكان مبرقما فوقعت بينه وببن أبى الحسن محمد بن عمر العاوي وقائع فلما دخل معز الدولة بغداد هرب المبرقع

وورد الخبر بان نجا صار الى مولاه سيف الدولة فأعاده الى مرتبته (٢٧٠)

آلاف درهم فتصدق بها . بوفي سنة ٣٤٠

وأما أبو عبد الله البصرى فهو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي المشكلم صاحب أبى الحسن الاشمري وهو يصرى قدم بغداد ودرس بها علم السكلام وصنف التصانف وعليه درس الفاضى أبو بكر ابن الطيب البافلاني هذا الفن ( وفي رجمة الباقلاني أنه أخذ عنه علم النظر ) وقال الحطيب : ذكر أنا غير واحد أنه كان تخين السترحسن الدين توفي في حدود سنة ٣٧٠ ـ ٣٦٠ كذا في ناويخ الاسلام .

وأما أبو على الشاشى ففيه أيضا انه الحسن بن صاحب بن حميد وأنه طواف جوال أرّخه الخطيب ونعته بالحفظ الحليلي وتوفي سنة ٢١٤ وهو مذكور في كتاب الانساب المحمداني ص ٣٢٥

وفيه أيضا (ص ٢١٩) ان أبا بكر الدامغاني هو أحمد بن منصور الانصارى أحد الفقهاه الكبار من أصحاب الرأى فدرس يغداد على أبي الحسدن الكرخى ولما فلج المكرخى جمل الفتوى اليه دون أصحابه فاقام يبغداد دهرا طويلا .

## ﴿ ودخلت سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ﴾

وفيها فتك غلمان سيف الدولة بحضرته على نجا بالسيوف فقتلوه (' ولحق سيف الدولة في الوقت غشية مكث فيها نحو الساعة فامرت زوجته وهي بنت أبي الملاء سعيد بن حمدان ان يُجر برجل نجا فقعل ذلك الى ان أخرج من قصرها وفيه كان جرى على نجا ما جرى وطئرح في مجرى ماء ينصب اليه المياه والاقذار وبقى فيه الى الفد وقت العصر ثم أخرج وكفين ودُفن وفيها وصل أبو أحمد خلف بن أبى جعفر ابن باو الى الخليفة أوصله معز الدولة فقلده سجستان وخلع عليه وعقد له لواء.

وورد الخبر بان الاتراك نزلوا على بلد الخزر واستنصروا أهل خوارزم فامتنعوا من نُصرتهم وقالوا: أنّم يهود فان أحببتم ان نماونكم فاسماموا. فاسلموا الاملكهم

وورد الخبر بان أبا عبد الله ابن الداعى لما وصل الى بلد الديلم اجتمع اليه منهم عشرة آلاف رجل وان ابن الناصر العلوي هرب من بين يديه . ثم أوقع بقائد كبير من قواد وشمكير وانه تلقّب بالمهدى لدين الله (٢)

<sup>(</sup>١) وقال ساحب تاريخ ميافارفين . حضر نجا في مجلس سيف الدولة وعنده جماعة على الشراب فكلم سيف الدولة في شيء وحاجة وخرج عليه بكلام فبيح فوثب عليه غلام لسيف الدولة يسمي نجاحا فضربه على رأسه بسيف فقتله فحمل الى ميافارقين ودفن بها و ندم سيف الدولة على قتله وسار وملك اخلاط و تلك الولاية بأسرها .

<sup>(</sup>٢) الناصر لدين الله هو أبو الحسن أحمد بن الهادي الى الحق يحيي امام الزيدة استعان به و جوه خولان على أخيه المرتضى (أبى القاسم محمد بن يحيي) فى سنة ٣٠١ وقام الناصر فيهم وتوفى سنة ٣٠٥ وله أولاد منهم الحسن وجعفر ويحيي كذا في كتاب الحدائق الوردية . وفي كتاب عمدة الطالب (طبع بمبئي ص ١٥٧) أن ابنه الحسن قام بالامر بعد أبه به وكان يلقب المنتجب لدين الله ونازعــه أخوه يحيي على الامامية وياقب

وورد الحسبر بان نقفور ملك الروم بني بقيساريَّة مديَّـــة " (٢٧١) وهي تقرب من [ بلاد] الاسلام فاقام بها و نقل اليها عياله ليقرب عليه ما يريد من بلدان الاسملام (') وان أهل المصيصة وطرسوس أنفذوا اليه رسولا يسألونه أن تقبل منهم إناوة يؤدونها اليه على ان ينفذ اليهم صاحباله ليقيم فيهم فعمل على اجابتهم الى ذلك . فورد عليه الخبر بأن أهل هذه البلدان قد ضعفوا جداً وانه لا ناصر لهم ولا دافع له عنها وانه لم تبق أقوات وانه قـــد آل الامر بأهل طرسوس الى أكل الـكـلاب [ و ] الميته وانه بخرج منها فى كل يوم المائه" جنازة فانصرف رأيه عما كان عمل عليه وأحضر رسولهم وضرب له مثلا وقال « مثلـكم مثل الحيه" في الشتاء اذا لحقمها البرد وذبلت وضعفت حتى يقدّر من رآها انهاقد ماتت فان أخذها انسان وأحسن اليها وأدفأها انتعشت ولدغته وأنتم انما بخمتم بالطاعه لما ضعفتم وان تركتكم حتى تستقيم أحوالكم تأذَّ يتُ بكم. وأخل الكتاب الذي أورده فاحرقه على رأسه فاحترقت لحيته وقال : امض اليهم وعرّ فهم أنه ليس عندي الا السيف. فانصرف وجمع الملك جيوشــه وعمل على أن ينفذ (٢٧٢) جيشاً الى

. والمنصور كان فيه خير أنفذ رجلا الى بعداد أيام كان أبو عبد الله ابن الداعي بها وذلك في أيام ممز الدولة وقال له : اختبر حاله فان رأيته أفضل مني وأولى مني بالامامة فا كتب الي بذلك لابايعه له وأدعو اليـه . وفي الحدائق أنه لمـا قام ابن الداعي في سـنة ٣٥٣ حاربه أبو محمد الحسن بن محمد بن الثائر المعروف باميركا وانه أنفذ اليه من حرجان نصر ابن محمد الاستندار لمحاربته فالقوا بشالوس ثم وقع تخليط عسكر ابن الداعي بسوء تدبير من كان اعتمده وخيانة بعض أقاربه له بخديمة عليه فلم يتمكن من الامتداد الى طبرستان وعاد الى هوسم فاقام بها على ضجر شديد من سوء أدبكثير من أولئك الديغ بالجبل وكان ينادي بتلونهم ونفاقهم وقلة وفائهم بمماكانوا بذلوا له أيام مفامه ببغداد وتوفي سنة ٣٦٠ (١) وفي تاريخ الاسلام: وسكنها ليغير كل وقت وترك أباه بالقسطنطينية

الشام وجيشاً الى الثغور وجيشا الى ميافارقين وكان سيف الدوله عميًا فارقين [قد] تخاص البطارقة الذين فى بد نجا وكان بميافارقين نحو الف كُمرّ حنطة فمزقها وفرقها لئلا تأخذها الروم

ثم ان ملك الروم أنفذ الى المصيصة قائدا من قو اده فأقام عليها يحارب أهلها ثم جاء الملك بنفسه فأقام عليها وفتحها عنوة بالسيف ووضع السيف ف أهلها فقتل منهم مقتلة عظيمة ثم رفع السيف وأصر أن يُساق من بقى فى المدينسة من الرجال والنساء والصبيان الى بلد الروم وكانوا نحو مائتى الف السان ثم سار عنها الى طرسوس فعاصرها فاذعن أهلها بالطاعة فاعطاهم الملك الامان وفتحوا له أبوابها فدخلها ولقى أهابها بالجميل ودعا رؤساءهم الى طعامه فأكاوا معه وأمرهم بالانتقال عنها وان يحمل كل واحد من ماله وسلاحه ما أطاق حمله ويُخلف الباقى فقعه اوا وساروا وسير معهم ثلاثة نفر من البطارقة يحمونهم فعرض لهم قوم من الارمن فاوقع الملك بهم وعاقهم وقطع المغام المخانة ما أمره . ولم يزل طول طريقهم يتعرق أخبارهم بكتبه ورسله المغام لمخالفتهم أمره . ولم يزل طول طريقهم يتعرق أخبارهم بكتبه ورسله النافهم لمخالفتهم أمره . ولم يزل طول طريقهم يتعرق أخبارهم بكتبه ورسله النافهم لمخالفتهم أمره . ولم يزل طول طريقهم يتعرق أخبارهم بكتبه ورسله النافهم لمخالفتهم أمره . ولم يزل طول طريقهم يتعرق أخبارهم بكتبه ورسله شانديات له الى حيث ارادوا .

ثم جعل اللك المسجد الجامع بطرسوس اصطبلا لدواته و نقل ما كان فيه من قناديل الى بلده وأحرق المنبر وقلد البلد بطريقا من بطارقته فى خمسة آلاف رجل وقلد المصيصة بطريقا آخر وتقدم بعمارة طرسوس وتحصينها وجاب الميرة اليها من كل جهة فعمرت ورخص السعر بها حتى صار الخبز بها رطلين بدانتي فتراجع أهلها اليها و دخلوا في طاعة الملك وتنصر بعضهم وعمل الملك على ان يجعلها حصنا ومعقلا له لحصانها وليقرُب عليه ما يريد

من بلدان الاسلام. (١)

(١) زاد صاحب تاريخ الاسلام: وقيل رجع جماعة من أهل المصيصة البها وتنصروا وكان السبب في فتح المصيصة البهم هدموا سورها بالقوب فأشار عليهم رجل بحيث أن يخرجوا الاسارى ليعطف عليهم الملك نمفور فاخرجوهم فعرفه الاسارى بعدم الاقوات وأطعموه في فتحها فزحف عليها ولقد قاتل أهلها في الشوارع حتى أبادوا من الروم أربعة الاف ثم غلبوهم بالكثرة وقتلوهم وأخذوا من أعيانهم مائة ضربوا رقابهم بازاء طرسوس فاخرج أهل طرسوس من عندهم من الاسرى فضربوا أعناقهم على باب البلد وكانوا ثلاثة الاف وقال أيضا . ان في هذه السنة اشتد الحصار على مدينة طرسوس وتكاثرت عليهم جوع الروم وضفت عزا عهم بأخذ المصيصة وعاهم فيه من الفلة والعلام وعجز سيف الدولة عن نجدتهم وانقطعت المواد عنهم وطال الحصار وخدلوا والعلام وعجز سيف الدولة عن نجدتهم وانقطعت المواد عنهم وأموالهم واستوثقوا فراسلوا نقفور ماك الروم في أن يسلموا اليه الديالامان على أنهم من البز الفاخر منه بايحان وشرائط . ودخل طائفة من وكلاء الروم فاشتروا منهم من البز الفاخر والاواني الخروطة واشتروا من الروم دواب كثيرة تحماهم لانه لم يبق عندهم دابة الا

فوافى تبح الثملى من مصر في البحر في مراكب فاتصل بملك الروم خبره ففال لاهل طرسوس ، غدرتم . فقالوا : لا والله ولوجاءت جيوش الاسلام كلها . قبعث الى الشلى : ياهذا لا تفسد على القوم أمرهم فانصرف . ثم عمل نقفور دعوة لكبار أهل البلد وخلع عليهم وأعطاهم جملة وخفرهم بجبشحتى حصلوا بغراس وحصل منهم خسة الاف بانطاكية فاكرمهم أهلها · ثم دخل الروم مدينة طرسوس فاحرقوا المنبر وجعلوا السجد اصطبلا

وأما سيف الدولة فانه سار الى أرزن وأرمينية وحاصر بدليس وخلاط وبها أخو نجا غلامه عصيا عليه فتماك المواضع ورد الى ميافارقين . وعمد أهل الطاكية فطردوا نائب سيف الدولة عنهم وقالوا . ندارى ببيت المال ملك الروم أو نبرح عن أنطاكية فلا مقام لما بعد طرسوس . ثم انهم أمروا عايهم رشيقا النسيمي الذى كان على طرسوس فكانب ملك الروم على حمل أدباء اليه عن أنطاكية فتقرر الام على حمل أربعمائة الف درهم في السنة وجعل على كل وأس من المسلمين والنصارى الملائين درهما والامراتة وفي هذه السنة ورد الخبر باجابة نقفور الى ما طلبه منه سيف الدولة من الهدنة

وكان معز الدولة قــد أنفذ كردك النقيب الى عمان فلقي أميرها نافما ووافقه على الدخول في طاعــة الامير معز الدولة واقامة الخطبــة له وكـتـــ اسمه على الدنانير والدراهم واستجاب نافع الى ذلك وكشب اسم معز الدواة على الدراهم والدنانير . فلما انصرف كردك عنه وقف أهل البلد على ماعمله نافع من ذلك فوثبوا به وأخرجوه من البلد وأدخلوا أصحاب الهجريين القرامطة وسلموا البلد اليهم فهم يقيمون فيمه (٢٧٠) نهارهم ويروحون الى معسكرهم في آخر النهار وكتبوا الى أصحابهم بهجر يعرفونهم الخبر ليرد عليهم الامر بما يعملون به .

وورد الخسير بان تقفور ملك الروم عاد الى قسطنطينية وان الدمستق وهو ابن الشمسقيق كتب اليه يستأذنه في قصد سيف الدولة الى ميافارقين فكتب اليه بالتوقف الىأن يلحق به بقسطنطينية فمضى اليه وكانسيف الدواة

والفداء على أن يخرج بدل ابي الفوارس محمد بن ناصر الدولة ومن معه من بني عمــه جماعة من البطارقة وأن يفادى بغلمان سيف الدولة عدة من الروم وأن يبتاع ما يفضل من الاسرى ببلد الروم كل واحــد بْمَانين دينارا فأحضر سيف الدولة أعان الني راس وذلك مائة وستون الف ديتار فعاينها الرسول وجاءت كتب الطرسوء سيين الى سيف الدولة ليأخــ منهم الاسارى فانهم عجزوا عن أقواتهم للفــ الاء . ثم جاء من بلد الروم كتاب أبي فراس ابن حمدان =ن الاسر بتصحيح أمر الفداء ونفذ شرائط ملك الروم وفيه خط ملكااروم بالاحمر وخطوط بطارقته على ان يأخذوا عندهم ستة من بني حمدان ويأخذه سيف الدولة عنده ستة من البطارقة

ووردت الاخبار أن ملك الروم أوسل الى أهل طرسوس بهادتهم على أن يخربوا سور المدينة وان يبنوا بيمة كانت لهم تخربت فلم يجيبوا فسار حتى نزل عليهم وحاصرهم وبذلوا له ثلاثمائة الف دينار وأطلاق ما عندهم من الاسارى فابي الا أن يخرجو بالامان بما قدروا على حمله أو ان يكونوا في طاعته ويخربوا سورهم فامتنموا وأخـــذت الروم ثفر المصيصة فقتلوا كل الرجال فلم يفات منهم الا سبعة نفر فما شاء الله كان

قلد رشيقا النسيمي وهو من وجوه أهل طرسوس فلم حصل سيف الدولة بديار بكر وسلم رشيق هذا طرسوس في جلة من سلمها اليملك الروم خرج الى الطاكية . فالنصق به انسان صنير القدر يعرف بان الاهوازي كان يتضمن الارجاءبا طاكية وكان قد اجتمع عنده مال فاغوى رشيقا وسلم اليه ما اجتمع عنده من المال وأطمعه في أن سيف الدولة لايمود الى الشام وخرج معه الى حلب . وجرت بينه وبين قرغو يه حروب كثيرة وصعد قرغو يه الى قلمة حلب فتحصن فيها قانفذ سيف الدولة خادماله أسود ويعرف ببشارة ليكون مع قرغويه في القلمة فيزل هذا الخادم في بعض الأيام وانضم اليه قطعة مر الاعراب كانواقد وافوه وجماعة من الجند والغلمان فلما (٢٧٠) أحس مهم رشيق انهزم وسقط عن دابته فنزل اليـه رجل من الاعراب من بني معاوية عرفه فحز رأسه وصار به الى قرغويه وبشارة والهزم أصحاب رشيق وتركوا كل مالهم في ظاهر حلب وهرب ابن الاهوازي الي أنطاكية وكان أُخِوه مقيماً بها . فنصب رجلًا من ألد لم أسمه دِز بَر وسهاه الامير واعتضد برجل علوى أفطسي ووعده العلوى انتم له الامر ازيجمله الرئيس والمدر وتسمى بالاستاذ فظلم الناس بانطاكية وجمع الاموال وقصده قرغويه الى انطاكية وجرت بيهما وقعة فكانت على الاهوازي أكثر الليل وقطعة من النهار ثم صارت له على قرغويه لان أهل البلدعاونوه

وقد كان سيف الدولة كتب الى قرغويه الا يخرج الى أنطاكية فانهزم قرغويه وعاد الى حلب وانصرف سيف الدولة من القداء ودخيل حلب وأقام بها ليلة وخرج من غد فواقع دزبر وأسر دزبر وابن الاهوازى في ضيعة في طريق بالس يعرف بتسعين فأنهزم أصحاب دزبر وأسر دزر

ومضى ابن الاهوازي فطرح نفسه في بيوت بني كلاب فوجه اليهم سيف الدولة يطالبهم به ووهب لهم ثلاثين الف درهم فسلموه اليه (۲۷۱ وقتل دز ر واعتقل ابن الاهوازي مدة . ثم خرج ملك الروم الى الشام واشتغل سِيف الدولة بهوأمر باحضار ابن الاهوازي (١) فقتل محضرته .

وفي هذه السنة أنفذ أبو تغلب ابن ناصر الدولة الى الامبرمة: الدولة شيئا كثيرا من المال والثياب التي كانت أخذت بالموصل وقت القبض على بكتوزون فاما المال فانه قبله وأما الثياب فانه ردها عليهم وقال 1 لعل فيها شيئًا استحسننتموها وقد وهبتها لـ يج . وكانت لها قيمة عظيمة ولكنه ترفع عن ارتجاعيا

#### ﴿ ودخلت سنة خمس وخمسين وثلمائة ﴾

وفيها ورد الخبر بأن بنى سليم قطموا الطريق على قافلة المغرب ومصر والشام الحاجة الىمكة في سنة ٢٥٤ وكانت قافلة عظيمة وكانت فها من الحاج والتجار والمنتقلين من الشام الى المراق هربا من الروم ومن الامتعة التي لهم نحوعشرين الفحل منها دق مصرالف وخمسائة حمل ومن أمتعة العرب اثني عشر الف حمل وكان في الاعدال الامتعة من العين والورق ما يكثر مقداره جداً . وكان فيها لرجــل يعرف بالخواتيمي قاضي طرسوس مائة وعشرون الف دينار عينا وان بني سليم أخـــذوا الجمال مع الأمتعة فبقي الناس رجالة (\*\* (TW) منقط الهم كما أصاب الناس في الهبير سنة القرمطي (T) فمن الناس من عاد الى مصر ومنهم وهم الاكثر تلف.

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام هو محمد بن احمد بن الاهوازي (٢) وفي الاصل: رجالهم (٣) قد ذكر فيا تقدم ١:١٢٠

وورد الخبر بأن أما عبـــد الله العلوى ان الداعى لبس الصوف وأظهر النسك والصوم وتقلد المصحف وواقع ابن وشمكير فهزمه وأسر جماعة من أصحابه وقواده وعمل على السيرالي طبرسنان وكتب الى المراق كتابا يدعوهم فه الى الحهاد

وفيها لقب الحبشي بن معز الدواة بسند الدواة وكتبيه كتاب عن الخليفة

### ﴿ ذَكُرُ مَا جَرِي فِي عَمَانَ ﴾

كنا حكينا من أمر عان ماجري في أمرها الى وقت دخول القرامطة اليها باختيار أهلها وكان مع القرامطة كاتب يمرف بعلي بن أحمـــد وكان هو الذي ينظر في أمر البلد والجيش . وكان قاضي البلد رجــلا له عشيرة وعزّ منيع فرأى مع وجوه البلد بعد نفي نافع من البلد ان ينصبوا في الامرة رجلا يمرف بابن طنان وكان من صنار القواد بمان وأدناهم مرتبة فخاف من القواد الذين فوقه في الرتبة والمحل ان يغلبوه على أمره فقبض على ثمانين قائدا منهم وقتل بعضهم وغرّق بعضهم . وقدم الىالبلد ابنا أختـ لرجل ممنغرق وسألا عن حاله فمر فا أنه غرق فامسكا وأقاما مدة فلم (٢٧٨) كان يوم من أيام السلام دخلا في جلة المسلمين على ابن طفان فايا تقوض المجلس فتكا به وقتلاه. فاجم رأى الناس على عقد الامر لمبـد الوهاب بن أحمد بن مروان قرابة القاضي فوجهوا يلتمسونه فاستتر فألزموا القاضي احضارة والزامه تقلد امارة البلد ففعل القاضي ذلك وراسله فظهر وتنلد الامر وبويع له واستكثب له على بن أحمد الكاتب الذي كان وافي مع الهجريين ووافق على بن احمد الجيش على أن يطلق لهم رزقتين صلة فأخرجت الاموال وابتدأعلى بن أحمد يننق في الناس رزتتين فلما انتهى الى الزنج وهم ستة آلاف رجل لهم بأس وتوة وقال (١) لهم : ان الامير عبد الوهاب أمرني أن أطلق لسكم أنَّم رزقة واحدة فقط. واضطربوا من هذا فقال لهم: امضوا اليه وخاطبوه. فمضوا فلما بعدوا منه قليلا استردهم الى مجلسه وقال لهم: انكم اذا مضيم لم يوصلسكم اليه ولم يزدكم على رزقة واحدة فهل لكم أن تبايعوني وأطلق لرزقتين وتسكون الامارة لى ? فقالوا : نم . فاطلق لهم رزة بن فاضطرب البيضان من ذلك ووقع بينهم وبين الزنج مناوشة فقتل منالبيضان جماعة فسكنوا وصارت كالمتهسم وكلمة الزنج واحدة وبايدوا على بن أحمد (٢٧١)ثم راسلوا عبد الوهاب بن احمد ابن مروان ؛ بإنا قد عقدنا الامر انبرك فاخرج عن البدلد. فخرج وحصل الاس لعلى من احمد.

وفيها خرج الامير ممز الدولة الى واسط لمحاربة عمران بن شاهين وأنفذ جيشا الى عمان وكان خروجه من بنداد يوم الثلاثاء الحادي عشر من رجب ورحل الى واسط وهو محموم فلما كان يوم الجمسة لليلتين بقيتا من رجب وافي نافع الاسود مولى يوسف بن وجيه مستأمنا اليه فقبله . ونظر ممز الدولة فيما يحتاج اليه من أمر عمان مما سنذكره وانحدر من واسط الى الابلة ونزل في شاطئها في شاطىء عثمان في دار البريديين وأخذ في الاستعداد لانفاذ جيش الى عمان وبني الشذاآت والمراكب قبل ذلك وطالب الديلم بالخروج الى عمان فاستجابوا الا توما وهم بضمة عشر رجلا فأنهم امتنعوا فامر بطردهم فانقاد الديلم والاتراك الى ما أراد وندب أبا الفرج محمد بن المباس للخروج مع الجبش الى عان لرياستهم وتدبير الحرب

<sup>(</sup>١) الواو هاهنا زائدة

وولاية البلداذا فتحه

فلما كان يوم الخيس للنصف من شوال نفذ الجيش في المراكب والشـذاآت وهي مائة قطعـة وممهم المروف بابي عبـد الله جبّ ونافع الاسود فلم صاروا بسيراف (٢٨٠٠) انضم اليه جيش عضد الدولة في مراكب وشذاآت وكان أعدهم هناك نجدة لممه فلما وصل أبو الفرج الى عمان مع الجيش دخلها وماكمها وقتل بها مقتلة عظيمة وأحرق مراكب أهل عمان وهي تسمة وسبمون مركباً . فاما عمر ان بن شاهين فأنه أنفذ معز الدولة اليه أبا الفضل العباس بن الحسين الشير أزي مع جيش فابتعداً أبو الفضل يسد الانهار عن البطائح وأصعد معز الدولة الى واسط ومنها الى بغداد وخلف بواسط عسكره وغلمانه والحاجب الكبير على أن يمود الى وأسط بعد غشرين يوما فيستم ما شرع فيه من أمر عمران فلما وصل الي بنداد مات فدفمت الضرورة الى مصالحة عمران كما سنشرحه من أخباره في سنة ٣٥٦ وفي هــذه السنة انهزم ابراهيم الســلار من بين يدى أبيالقاسم ابن ميشكي بآذربيجان وورد حضرة ركن الدولة بدابته وسوطه ولم يفلت معه أحد فأكرمه ركن الدولة للوصلة التيكان عقدها المرزبان وكان ركن الدولة قد رزق من أخت ابراهيم ابنه أبا المباس وبالغ ركن الدولة في اعظام ابراهيم وأجزل له العطاء وحمل اليه من كل صنف يكون عند الملوك وفى خزائنهم . وكنت حاضرا بالرى فركبت (۲۸۱) للنظر الى الهـدايا المحمولة الى ابراهيم فوقفت مع جماعة النظارة قريبا من دار الامارة وابتدأت الهدايا تحمل من تخوت الثياب والرزم والاسفاط من جميع أصناف الثياب فكانت مع مائة رجل بحملونها على رؤوسهم ثم ابتــدأت هــدايا الطيب [ وكانت على صوابي فضة وآلاتها من الادراج وغيرها وكانت على أيدى ثلاثين رجلا ثم ابتدأت بدر الاموال] فكانت على صدور الرجال مع صرار الذهب أما أكاس الدراهم فكانت مع خمسين رجلا وأما صرر الدنانير فكانت من حريراً حر مع عشرين رجلا ليفرق بينهما وكانت أكياس الورق بيضاء ثم ابتدأت خزائن الفرش على البغال فلم أحصها وتبعها جنائب الدواب عراكب ذهب وفضة وجلال ثم تبعها الجال مزينة موقرة بآلات الفرش الثقيل والخم والخركاهات والشرع والسرادقات فكانت كثيرة حسنة لم أرمثلها هدية في وقت واحد يسمح بها

﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي هَزِيمَةُ ابراهِمِ مِن آذَرِيجَانَ عَلَى تَلْكَ الصَّورَةُ ﴾ (القبيحة ووروده الى حضرة ركن الدولة )

لما أنهزم ابراهيم من بين يدى اسماعيل بن وهسوذان وأبي القاسم ان ميشكى الى أرمينية ابتدأ في أهبة أخرى واستعداد آخر فبالغ واجهد وكاتب ملوك أطرافه من الارمن وغيرهم وجع الاكراد واستصلح ناحية جستان بن شرمزن ورغب الناس (٢٨٠٠) في الولايات والاقطاعات وبذل خطه لهم بها . واتفق ان توفي اسماعيل بن وهسوذان فسار ابراهيم الى أردبيل وملكها وانصرف ابن ميشكي مع جماعة الى طاعة وهسوذان فزحف ابراهيم الى الطرم منازعا عمه وطالبا بمار اخويه جستان وناصر فاحجم وهسوذان عن لقائه والثباتله وشجمه أبو القاسم ابن ميشكي فابي عليه ورأى أن يسير الى بلاد الديلم فسار معه أبو القاسم بن ميشكي ودخل ابراهيم الى أعماله فجبط أحبابه ودوخ دياره ومحت عن أمواله ودخل ابراهيم الى أعماله فجبط أحبابه ودوخ دياره ومحت عن أمواله وبالغ في الاضرار به مدة ثم عاد الى آذربيجان . وجمع وهسوذان وابن

ميشكي الرجال من سائر بلدان الديلم فاحتفلا واحتشمدا ورجعا الى الطرم وسار أبو القاسم ابن ميشكي الى آذربيجان وقــد قواه وهسوذان بالمال والرجال فنزل البهم ابراهيم وجرت بينهما حروب كانت على ابراهيم فالهزم على تلك الحال وتبعه الطلب من قبل عمه وهسوذان فتقطع الناس عنــه حتى بلغ الري الى حضرة ركن الدولة على حاله لا تذا به .

وفي هــذه السنة تم الفــداء بين سيف الدولة والروم وتسلم سيف الدولة أبا فراس الحمارث بن سعيد بن حمدان وأبا الهيثم ابن القماضي أبي حصين (١)

(١) زاد صاحب تاريخ الاسلام: وفي هذهالسنة قدم ابو الفوارس محمد بن ناصر الدولة من الاسر الى ميافارقين أخذُه أخت الملك لتفادي به أخاها فجاء ستة ألاف فنفـــذ سيف الدولة أخاها في الأعانة الى حصن الهناخ فلما شاهد بعضم بعض سرح المسلمون أسيرهم في خمسة فوارس وسرح الروم أسيرهم أبا الفواوس في خمسة فالتقيا في وسط الطريق وتعانقا ثم صاركل واحد الى أصحابه فترجلوا له وقبلوا الارض ثم احتفل سيف الدولة لابن أخيه وحمل له الحيــل والمماليك والعدد التامة فمن ذلك مائة مملوك بمناطقهم وسيوفهم وخيولهم . وطال مقام سيف الدولة بميافارقين فانفق في سـنة وثلاثة أشهر نيفا وعشرين الف الف درهم ومائتين وســتين الف دينار وتم الفــداء في رجب فخلص من الاسر من ببن أمير الى راجل ثلاثة آلاف ومائنان وسبعون نفسا وتقدر أمرأر بمة أعوام . وأرسل أبا القاسم الحسين بنعلى المغربي لتقدير ذلك ومعه هدية بعشرةآلاف دينار منهسا ثلاَعَائة مثقال مسك وأنفق سيف الدولة على الفداء ثلاْءائة الفدينار

وقال أيضاً : وفيها سار طاغية الروم بجيوشه الي بلد الشام فعاث وأفسد وأقام به نحو خمسين يوما فيعث سيف الدولة يستنجد اخاه ناصر الدولة يقول: ان تقفور قسد عسكر بالدرب ومنع رسولنا أبن المغربي أن يكتب بشيء . فقال : لا أجيب سيف الدولة الا من انطأكية ليــذهب من الشام فانه لنا ويمضى الى بلده ويهادن عنه . وات اهل أنطاكية راسلوا نقفور وبذلوا له الطاعة وان يحملوا اليه مالا وأنه التمس منهم يد يحيي بن زكريا عليهما السلام والكرسي وان يدخل بيعةانطاكة ليصلي فيها ويسيرالي بيت المقدس

وفيهما لقب الخليفة أبا منصور بويه بنركن الدولة عؤيد الدولة وكت (٢٨٢) بذلك الى الامصار

وكان الذي جر خروجه واحنقه احراق بيعة القدس في هذا العام وكان البترك كتب الى كافور صاحب مصر يشكو قصور يده عن استيفاء حقوق البيعة فكاتب متولى القدس بالشد على يده فجاءه من الناس مالم إطق دفعه فقتلوا البيرك وحرقوا البيعة وأخذوا زنتنها فراسل كافور طاغية الروم بان يرد البيعة إلى أفضل ما كانت فقال: بل أنا أبنها بالسيف واما ناصر الدولة فكت الى اخيه : أن أحب سيرة اليه سار وأن أحب حفظه ديار بكر سار اليها . وبث سراياه واصعد سيف الدولة والناس الى قلعة حلب وشيحنها وأنجفل الناس وعظم الخطب وأخليت نصيبين . ثم نزل عظم الروم بحيوشه على منبج وأحرق الربض وخرج اليه أهلها فاقرهم ونم يوذهم ثم سار ألى وأدي بطنان وسار سيف الدولة متأخرا الى قنسرين ورجاله والاعراب قد ضيفوا الخناق على الروم فلا يتركون لهم علوفة نخرج الا أوقعوا هما . وأخدت الروم أربع ضاع بما حوت فراسل سيف الدولة ملك الروم وبذل له مالا يعطيه أياه في ثلاثة أقساط فقالي : لا أجيبه الا أن يعطيني نصف الشام فانطريقي الى ناحية الموصل على الشام . فقال سيف الدولة : لا أعطيه ولا حجرا واحدا . ثم جالت الروم بأعمال حلب وتأخر سيف الدولة الى ناحيــة شيزر وانــكت العربان في الروم غير مرة وكسبوا ما لايوصف ونزل عظم الروم على انطاكية يحاصرها عُانية أيام ليلا ونهارا وبذل الامان لاهلها فابوا فقال : أنتم كاتبتموني ووعدَّءوني بالطاعة . فاجابوا : أمَّا كاتبنا ألملك حيث كان سيف الدولة بارمينية بعيدا عنا وظننا أنهلا حاجة له فيالبلد وكان السيف بين أظهرنا فلما عاد سيف الدولة لم يوبه على ضبط أدياتنا وبلدنا شيئا. فناجزهم الحرب من جوانها فحاربوه أشد حرب وكان عسكره معوزا من العلوفة "م بعث نائب أنطاكية محمد بن موسى ألى قرغويه متولى نيابة حلب بتفاصيل الامور وبثيات الناس على القتال « وأنا ايليونهاري في الحرب لا أستقرساعة وإن اللمين قد ترحل عنا ونزل الجسر » وفيها أوقع تقى السيفي بسريةالروم فاصطاموها ثم خرج الطاغية عن الدروبوذهب مُ جاء الحبر بأن نائب أنطاكية محمد بن موسى الصلحي أخد الاموال التي في خزائن أنطاكية معدة وخرج بهاكا نُه متوجه الى سيف الدولة فدخل بلد الروم مرتدا فقيل أنه كان عزم على تسلم أنطاكية للملك فلم يمكنه لاجبّاع أهل البلد على ضبطه فخشي أن يْم خبره ألى سيف الدولة فهرب بالأموال

وفيها ورد جيش من خراسان عظيم ﴿ ذَكَرَ خَبَرَ النَّزَاةِ الواردينِ من خراسان وما دبروه بالري ﴾ (على الديلم وما انعكس عليهم من الامر بعد استعلائهم)

ورد الخبر على ركن الدولة بالرى بخروج قوم من خراسان بحزرون عشر ين الفا ويظهرون انهم غزاة واستراب بهم صاحب الحد وهو اسفوزن بن ابراهيم وذلك أنهم عاثوا لما دخلوا الحد وخاطبهم وراسل رؤساءهم فلم بجد عندهم نكيرا ولم يرسيرتهم سيرة الغزاة ولم يكن لهم رئيس واحد بلكان لاهل كل بلد من بلادهم رئيس منهم فلما وردكتاب اسفوزن بصورتهم أشار الاستاذ الرئيس حقا على ركن الدولة الا يأذن لهم فى دخولهم مجتمعين وان براسامهم في أن تصير منهم عدة في نحو الفي رجل الى اارى فاذا خرجت هذه المدة منها ورد مثلها حتى يتنابعوا على ذلك فلا تـكون منهم معرة ولايحدثوا أنفسهم بسوء أدب فامتنع ركن الدولة من قبول رأيه « ولا يتحدث الملوك اني احــترزت من لفيف خراسان وخشيت نايرتهــم.» فقال له وزيره أعني الاستاذ الرئيس حقا : فان لم تفعل هذا فكاتب عساكرك فانهم متفرقون عَنْ بَالْجِبْلِ وَاصِبْهَانَ وَغَيْرِهَا حَتَى تَتُوافَى البُّكُ فَانَ مَمْكُ بِالرِّي (٢٨١) عَدَّةً يسيرة وأنت غير مستظهر بالرجال ولا آمن أن يكون لهؤلاء القوم مواطأة مع صاحب خراسان وعددهم كثير وهم مستعدون بعلة الغزو ونحن على فير أُهْبَةُ وَلَا استعداد . فابي عليه في هذا الرأى ولم يحفل بالقوم وكاتب صاحب الحديان يأذن لهم ويفرج عن وجوههم ولا يُصرِّر الشرمبدأ .

فسار القوم باجمهم ومعهم فيــل عظيم من بين الفيلة حتى نزلوا بالرى

واجتمع رؤساؤهم الى مجلس الإستاذ الرئيس يخاطبونه فىمسئلة الامير ركن الدولة أن يطلق لهم مالا يستعينون به على أمرهم فوعده بذلك وظن ان القليل يسمهم على رسم الغزاة فاذاه يطمعون في شيء كثير وقالوا : نحتاج الى مالخراج هذه البلدان كلها التي في أيديكم فانكم انما جبيتموها لبيت مال المسامين لنائبة ان نابتهم ولا نائبة اعظم من طمع الروم والارمن فينا واستيلائهم على ثغورنا وضعف المسلمين عن مقاومتهم . وسألوا مع ذلك أن يخرج معهم جيش ينضموناليهم وأخذوا فيهذا النحو منالكلام وتبسطوا فيالافتراح ورفع الاصوات وكان معهم فقهاء خراسان وشيوخها مثل المروف بالقفال 🗥 وغيره. فتبين الاستاذ الرئيس (٢٨٠٠ خبث سرائر ه وتيقن ما كان ظنه بهم من الشر وطلبالفتنة ولكنه كان يداريهم ويرفق بهم . فلما لم يجدوا سبيلامن طريق القول اليمه والشغب به عدلوا الى مشافهـة الديلم فكانوا يكفرونهم ويلمنونهم وكال ذلك في شهر رمضان وكانوا يخرجون ليلا وممهم آلاتهم من السيوف والحراب والقسى والسهام ويزعمون انهم يأمرون بالممر وف فيسلبون العامة مناديلهم وعائمهم واذا تمكنوا من تفتيشه وأخذجيم ما معه لم يقصروا فيه والناس مم ذلك يدارونهم . فاتفق ان وقعت بينهم وبين بمض اصحاب ابراهيم بن بابي خصوصة لم يحتملها منهم فتأدى الى القتال فقتل ذلك الرجل الديلي واجتمع رفقاؤه للقتمال فاجتمع من الغزاة نحو الف رجمل على باب

<sup>(</sup>١) هو محمد بن على بن اسمعيل الامام أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي توفي سمنة ٣٦٥ وقيل أنه ولد سنة ١٩١ وهو الذي أجاب عن الخليفة المطيع لله القصيدة التي وردت من نقفور عظيم الروم على المسلمين سامتهم وشقت عليهم لمما كان فيها من التمثر يب وضر وب الوعيد والتهديد واسخة القصيدة برخ موحودة في كتابخانة وبن : ٤٦٤

ابراهيم بن بابي فخرج اليهم محامياً على اصحابه وقاومهم مدة الىأن راسله ركن الدولة بالكفور اسلهم بمثل ذلك فابوا فتسرع الديلم ومنكان قريبا لنصرة الديلم فاشتبكت الحرب وحجز بينهم الليل ورجع الخراسانية الى معسكرهم يضرُون بطبولهم الليل كله ويتواعدون للقتال. فلما أصبحوا باكروا الحرب ودخلوا المدينة من ناحية اجران وفيها دار الاستاذ (٢٨١٠) الرئيس (وبرز للقائهم وبين يديه حاجبه روين وكان شهما شجاعا فحمل عليهم في غلمان دار الاستاذ الرئيس) فعاربهم وكسرهم حتى رجموا الى الدرب الذي دخلوا منه ثم كثروا عليه ولم يول عنهم حتى طعنه بمضهم بحربة دخات في كم درعه وانضت الى ساعده فخرقته وكثر الناس عليه وحامي عليه الاتراك الدين مهه حتى رد الى مزله وقسد نزفه الدم وضفف وانكسر الاستاذ الرئيس ومضي كل من ممه وثبت بنفسه على عادته . فتملق به السلار وكان حاضر ا ممه وقال له ١ ايها الاستاذ ارجع الى الامير ولا تفجعه بنفسك فانه لم يبق حواليك أحد. وأخذ بلجامه ورده وسممته يقول : عَصَّبها بي وانت بريءٌ من عارها . فرجما الى دار الامارة واشتغل الخراسانية بنهب داره واصطبلاته وخزائته وكانت موفورة جامة الى أن اتى الليــل وانصر فوا وكان اليَّ خزانة كتبه فسلت من بين خزائسه ولم يتعرض لها. فلما انصرف الى منزله ليلا لم يجد فيه ما بجلس عليه ولا كوزا واحدا يشرب فيه ماء فانفذ اليه ابن حمزةالعلوى فرشا وآلة . واشتغل قلبه بدفائره ولم يكن شيءاعز عليه منها وكانت كشيرة فيهاكل عـلم وكل نوع من انواع الحـكم والآداب يحمل على مائة وقر وزيادة فلما رآني سألني عنها فقات: هي بحالها لم تمسها يد . فسرَّى عنه وقال: اشهد (۲۸۷) انك ميمون النقية أما سائر الخزائن فيوجند منها عوض وهـذه

الخزالة هي التي لاعوض منها . ورايته قد اسفر وجهه وقال : باكر بها في غد الى الموضع الفلاني . ففعلت وسلمت باجمعها من بين جميع ماله

واجتمع الخراسانيسة من غد ذلك اليوم وكانوا قد كسروا ركن الدولة فيآخر نهار امسه وقويت نفوسهم وكانوا قصدوا باب روين الحاجب لينتهبوا داره وكاذطريحا فبها غير مستقل فامر غلمانه بطرح الحطب الممد للشتاء خلف الباب واشعاله بالنار فقمل ذلك فلم بصلوا الى الدار من نحو الباب وراموا أن يتسوُّروا سورها فرمام الغلمان بالسهام فتراجموا عنها . وعمِلوا على مباكرتها من النمـد فلما أصبحوا راســام ركن الدولة وداراهم وعرض على أن ينقلموا من مملكته فلم تكن فيهم حيلة وكان الامر قد ابرم ممهم مخراسان وكانوا ينتظرون مدداً يلحقهم . وأشار على ركن الدولة نصحاؤه بالمسير الى اصبهان مم أولاده وحرمه ويترك هؤلاء والري حتى يجتمع اليه عساكره ويقصدهم بعديد وعباد فابي عليهم وخاطر بنفسه ودولته فانه كان في خسمائة من قواده وخواصه ونحو الانمـائة من الغلمان وباقي (٢٨٨) عسكره كما ذكرنا متفرقون في ولاياتهم فلما كان من غد ذلك اليوم وهو يوم الاربماء للنصف من شهر رمضان تفرق الخراسانيـة (١٠ على أبواب المدينـة وهجموا من كل وجــه فامتلأت منهم الشوارع والمحال ونادوا في البلديما يسكن الناس والرعيمة وقصدوا دارالامارة وفيها الامير وأولاده وخزائنه . وكان الاستاذ الرئيس أمر بتحميل ما أمكن والمبادرة بالحرم وصفار الاولاد الى طريق اصهان لينتظروا ما يكوز من أمر الحرب وه على ظهور الدواب مستعدين للتوجه الى حيث شاءوا فاغتص الميــدان الذي في الدار بالبغال التي عليها صــناديق

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: الحاشية

الخزائن والعاريات فلم يكن للامـير ركن الدولة مخلص من بينها وكان قد ركب فى غلمان داره والاستاذ الرئيس معه وجماعــة من قواده وحاشيته فلم بجدوا طريقا الى الخروج لتزاحمهن ذكرت فوضع بينهم الدبابيس وكسرت عدة من الصناديق والبغال حتى أفرج للفرسان على ضفط شديد وزحمة منكرة فخلصوا الى الطريق وكنت مع القوم. وكان الخراسانية قد دنوا من الباب ومعهم السلاليم وعندهم ان ركن الدولة يتحصن في دارد فخرج ركن الدولة من نحو الميــدان وخرج حجابه من الابواب الأخر وصدموا القوم (٢٨١) وصدقهم الديلم في المضايق حتى ردوهم الى الصحراء من الناحيــة المروفة بالشجرة بمدأن أشرفناعلى ذهابالنفس وزوال الدولة فلإحصلوا فيالسمة صافوا رجالهم للحرب

### ﴿ ذَكُرُ مَكَيْدَةً لَرَكُنَ الدُولَةُ فِي الْوَقْتُ نَفَدْتُ لَهُ ﴾

كان ديلم ركن الدولة ضعفت نفوسهم لما رأوا كثرة الرجال من أعدائهــم وقلة على ده وأقبلوا يقولون: أنينا من ورائنا . فاشفق ركن الدولة إشفاقا شديدا وقال لاصحابه: طيبوا نفساً فإن الذين وراءنا هم أصحابنا. وبشرهم بورود على بن كامــه وتقدم الى الركابية والحبرين أن يبادروا الي نحو طريق على بن كامــه الذي يقبل منه وأمرهم أن يركضوا هناك ويثيروا النــبرة ما استطاعوا فقمل القومذلك وارتفع الرهيج وكبر الناس وقالوا : هذا على بن كامه . ونشط الناس ركن الدولة وقال لهم : احملوا حملة قبل وروده . فحمل الديلم بنشاط واستبشار بورودالمدد فكانت اياها وركب الخراسانية بعضهم بعضا فدس ركن الدولة الى بمض رؤساء الخرسانية بالانحياز اليه فأمنمه وبذل له فقعل وتحطم ذلك السكر وقتلوا كل مقتلة وطلبوا الامان فامنهم

على أن يتخلى لهم الطريق فأجابهم الى ذلك . وكان قد حصل منهم عدد ''' كثير بالبلد بذبحون كل من وجدوه على زى الديلم فاذا ذبحوه كبروا كما يفعل في بلد الكفر بالكفر بالكفار فبينما هم كذلك اذا نكفأ اليهم الديلم ظافرين فهموا بهم وقتلوا بعضهم حتى نادى فيهم ركن الدولة بالامان وأمر الديلم بالكف فلها كان بالليل تحملوا وانصر فوا على سمت قزوين ها عين على و جوههم لا يلوى بعضهم على بعض

ثم وردت بعدهم خيسل أخرى نحو الفي رجل بالمسدة والسلاح ولم ياحقوا أصحابهم الا مفاولين هار بين فراسلهم ركن الدولة بان يتوقفوا ولا يرحلوا وأشفق أن يكون لهم بقروين أو في بعض المالك عبث واجتماع آخر فلم يفعلوا وتعجلوا بالرحيل في اثر أصحابهم فاسرع في طابهم وركض خلفهم حتى أدركهم فصافوا الحرب فقتل منهم عددا كثيرا ورد الباقين الى الرى بعد أن طلبوا الامان . ثم أذن لهم في الخر و ج واطلق أساراهم وأقر لهم بنفقات فخر جوا . وقد ذهبت حشمتهم وزاات هيبتهم عن صدورالناس ولو أمهم خرجوا بالماء الذي كان لهم لبغوا من الروم كل مبلغ ولكرت غزاة السامين معهم وللة أمر هو بالغه

فسممت الاستاذ الرئيس رحمه الله بعد ذلك يقول: لم أر قوما أشد من هؤلاء وما فرق جمهم الاكثرة رؤسائهم (٢٦١) وتحاسدهم وقد كانت لهم فرص لو انتهزوا بعضها لتم لهم أمرهم. منها يومهم الذي دخلوا فيه الرى فأنهم اجتازوا باجمهم وفي مواكبهم على باب الامير وهو غار وليس ببابه كبير أحد فلو هجموا عليه ما حال بينهم و بينه أحد. ومنها ليلة دخلوا البلد لو أقاموا وقصدوا دار الامارة ما تحرك في وجوههم أحد و كانت ليلة مقمرة

وهي ليلة النصف وهي كنهار غدها اشراقا واضاءة ولمكن القوم عملوا على دخول البلديوم عيمد الفطر والناس مشغولون ( بالصلاة ) عملاهم غارون وأنتظروا أيضا المدد الذي وعدوايه وكانت الاخبار والرسل تأتيهم يقربهم منهم فعملوا على ذلك . وأبت القادير الا صنع الله لركن الدولة وذلك محسن نيته ودعاء رعيته له ونظر الله تعالى للناس

وكان لابراهيم السلار في هـذه الايام موافف حسنة وآثار جميلة وأصابت بطنمه حربة لم نصل الى أحشائه لكثرة شحمه لأنه كان سمينا

(١) قال صاحب تاريخ الاسلام : وفي هذه السنة قدم النزاة الخراسانية ميافارةين فنلفاهم أبوالمعالى ابن سيف الدولة وبالنع في إكرامهم بالاطعمة والعلوفات ورئيسهم أبوبكر محمد بن عيسى . وقال أيضا في ترجمة سـنة ٣٥٦ ان فيها دخلت الحراسانيـ ة فغزوا بلد أبن مسلمة وخرجُوا بالسلامــة والفنائم . وفيها رجع غزاة خراسانيــة الى بلادهم ودخل سيف الدولة حلب ومعه توم من الخراسانية ومعهم فيل فمات الفيل بعـــد أيام فاتهموا أن النصاري سمته . وغزت الخراسانية مع لؤلؤ الجراحي من الطاكية الى ناحية المصيصة فالنقاهم ثلاثة الاف فارس من ااروم فنصر الله وقد لوا الفا من الروم وأسروا خلقا وردا بالغنائم الى أنطا كيــة ثم عادوا غزوانا . ودخل الثغر محمد بن عيسي رئيس الخراسانية ومعه أبن شاكر الطرسوسي فظفروا وغنموا وردوا بالغنائم وتأخر في الساقة محمد بن عيسي رابن شاكر في نحو تمانمائة فارس ندهمهم جموع الروم فقاله ابن عيسى : ما استحل أن أوليهم الدبر بعد أن قربوا . وسار بن شاكر كِكشفهم فاذاهم فيا يهَالَ فِي ثَلاَئِينَ الْفَا فَرَجِعِ وَقَالَ : لَاطَاقَةَ لَكَ يُؤَلُّوهُ \* فَلْمَ يَقْبِلُ وَالْتَفَاهُم وقاتُلُوا أَشْدُ قَالَ وأنكوا في الروم نكايةعظيمة واستشهد عامة المسلمين وبتي محمد بن عيسيفى مائة وخمسين فارسا فقال له ابن شاكر : لا تلق بيدك الى التهلكة . فقال له فقيه معه : إن وليت الدبر لحفوك وقتلوك وأنت فار . ففاتل حتى فنل أكثر أصحابه ثم أسر محمد بن عيسي وابن شاكر . م ورد الخبر بأن ابن عيسي اشتري نفسه بمائة الف درهم وبممائة وعشرين علجاكانوا بانطاكية وبرطل فصوص فيروزج وأنه بعد ذلك غزا العدو وظنر رحمه الله تعللي وغفر له .

بطينا ولكـنها صارت فنقا فكان يشدها بمصائب ورفائد الى أن توفى بعــد ذلك بسنين .

وفي هذه السنة اخرج ركن الدولة الاستاذ الرئيس مع أبراهيم السلار مدداله في نخب الرجال من الديلم والعرب (٢١٢) واصناف المسكر حتى فتح بلاد آذر يجان وأصلح الاستاذ الرئيس له قلوب أصحاب الاطراف وطوائف الاكراد وقاد جستان بن شرمزن الى طاعته فلها فرغ من جميع ذلك ووطأ له النواحي ومكنه منها خرج عائداً الى حضرة ركن الدواة ( بالرى ) فه النواحي ومكنه منها خرج عائداً الى حضرة ركن الدواة ( بالرى ) في الذواحي ومكنه منها خرج عائداً الى حضرة دكن الدواة ( بالرى )

لما صاد الاستاذ الرئيس حقا الى آذربيجان رأي زكاء أرضها وكثرة ويمها وسعة مياهها واحتمالها للعمارة وحسب ما يرجى من ارتفاعها فوجده مالا عظيما مثل ارتفاع ممالك ركن الدولة أو قريبا منه ونظر الى ما تحصل لابراهيم السلار منه فوجده شيئا نزراً قليلا جدا وذلك لسوء تدبير ابراهيم واهماله الامور واشتغاله باللمب والنساء والسكر الدائم وطمع ضروب المعاملين فيه ولا سيما الاكراد الذين قد استاً كلوا تلك النواحي . ثم قد عرف بالتزيد وقلة الوفاء فليس يوثق بيمينه ولا عهوده فعلم الاستاذ الرئيس أنه اذا فارق الناحية عادت الصورة مع ابراهيم الى ما كانت ولم يلبث ان يطمع فيه ويخرج من المدينة ثم من الناحية كلها أو يقتل فيضيع سعى (١٢٠٠) ركن الدولة وسعيه . فكتب الى ركن الدولة بصورة الناحية وصورة ابراهيم ويها وعرفه ،قدار ما يصل اليه منها وأشار عليه أن يدبر الناحية لنفسه ليرفع فيها وعرفه ،قدار ما يصل اليه منها وأشار عليه أن يدبر الناحية لنفسه ليرفع له (منها خسون الف الف دره ويموض ابراهيم مما يحصل له وكان مقدار ما

يرتفع له) من هذه الجلة بعد مايخرج في أقطاعات الديلم والا كراد و بعد ما يستولى عليه قوم متبززون لا يتمكن من استيفاء الحقوق عليهم وبعد ما يضيع بالاهمال و ترك العمارة أقل من الني الف درهم فرأى أن يموض ابراهيم من ارتفاع الرى أو اصبهان أو همذان هذا المقدار ويجلس آمنا فارغ البالى ويشتغل عايوثره من صحبة المفنين والمساخر ويتسلم الاستاذ الرئيس اذر بيجان فيرفع منها لركن الدولة ما ذكرت مبلغه وكان يرجو أكثر منه ولكنه استظهر عليه . فابى عليه ركن الدولة وفكر في شيء يفكر فيه مثله من أصحاب الهمم الكبار وقال : يتحدث الناس انى افتتحت البلاد لرجل من أصحاب الهمم الكبار وقال : يتحدث الناس انى افتتحت البلاد لرجل عسكره وتسليم البلاد الى ابراهيم

فاذ كر يوما كنت جالسا فيه بين يدي الاستاذ الرئيس وهو يحدثنى بالشدة التي قاساها هو وعسكره في سفرته وقعلة جدواها وعرتها وانها لو أغرت نعمة باقية عند ابراهيم لكان محتملا لها وراغبا فيما ينشر (٢١٠٠) من الاحدوثة الجيلة عنه بعدها ثم قال : ولكني سأضرب لك مثلا لما نحن فيه وتأمله الآن لتذكره فيما بعد . اما شهدت من يغزل الابريسم ويفتله بالفازل الكثيرة المعلقة بالصنارات على شبيه الصوالجة من الزجاج . قلت : بلي . قال : اما تعلم أن الصانع أغما يتعب حتى ينصب هذه الالة وينظمها ثم يكفيه بعد ذلك أن يتنبع أذناب تلك المغازل ويتماهدها بالفتل وينظمها ثم يكفيه بعد ذلك أن يتنبع أذناب تلك المغازل ويتماهدها بالفتل فنحن قد أحكمنا الالة والمغازل دائرة والابريسم ممدود والفتل مستسر به فاذا فارقنا الموضع ابتدأت القوة التي في الدوران تضعف وليس لها من عدها في كركة فيبتدئ في الاسترخاء وتضعف سرعة دوران المغازل ثم تبتدئ في

الانتكاث وتنتلب راجعة بعكس ماكات تدورثم لاتجد أيضامن يتعاهدها فيتساقط أولا أولا حتى لاينتي منها شيء . فكانَّ هذا المثل كان وحيا فانه ما أخطأ شيأ من صورة ابراهيم بعد خروجنا وانتهى أمره بعد ذلك النظم الذي نظم له الى أن طمع في ملكه حتى انسلخ منه شيئًا بعد شيء الى أن أسر وحبس في بعض تلك القلاع كما سنحكيه فيما بعدان شاء الله (١٠٠٠)

#### ﴿ ودخلت سنة ست وخمسين وثلاثمائة ﴾

وفيها قصــد معز الدولة عمران بن شاهين صاحب البطائح وكان قــد صمم على مناجزته وأبي أن يقبل منه صلحا ومالا أو يرضي منه الا بحضور بساطه . فاتفق أن اعتل من ذرب لحقه وأحس بالضعف فعاد إلى واسط وخلَّف على عسكره سبكتكين الحاجب وظن أنه يتماثل فيعاود واشتدت به الملة وكان لا يثبت في معدَّنه طعام وأحس بالموت ورجم الى بغداد . وعهد الى ابنه بختيار عز الدولة وأظهر النوبة وأحضر وجوه المتكامين والفقهاء وسألهم عن حقيقة التوبة وهـل تصح له فافتوه بصحتها ولقَّنوه ما يجب ان يقول ويفعل ('' وتصدُّق با كثر ماله وأعتق بماليكه وردّ شيأ كثيراً من المظالم (٢) وتوفى في شهر ربيع الآخر سنة ٣٥٦ (٢) وكانت له أخبار

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكملة: وأحضر أبا عبــد الله البصرى وناب على يده وكان مع أبي عبد الله صاحبه أبو الفاسم الواسـطى فـكانا اذا حضر وقت الصلاة خرجا من ألدار وصليا في مسجد على بابها فسألهما عن السبب في خروجهما فقال أبو عبد الله : الصلاة في الدار المفصوبة عنما لا تصح . وسأله عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعن الصحابة رضوان الله عنهم فذكر أبو عبد الله ساهتهم وان عليا زوَّج عمر ابنته أم كاثوم رضي الله عنهم فاستعظم ذلك وقال : ما سمعت هذا قط . ( ٢ ) وفي ألاصل : الممالك

 <sup>(</sup>٣) قال صاحب التكلة: ومولد معز الدولة سنة ٣٠٣

وأحوال منها انفاذه جيش الماء والديلم الى عمان حتى فُتحت له ولم يكن فيها مايستفاد منه تجربة فطويناها

وكان اتفق عنــد موته اتفاق حســن لمز الدولة فرأينا اثبائه ليكون ممدوداً في جملة أمثالها من الانفاقات المجيبة

#### ﴿ ذَكَرُ اتَّمَاقَ حَسَنَ (٢١٦) ﴾

لما مات معز الدولة ألح الطر ببنداد ثلاثة أيام بلياليها الحاحا شديدا منع الناس من الحركة ولم يتمكن الديم من اطلاع رؤسهم ومنع ساثر الناس من البروز وتردّد النقباء الى رؤسائهم فارضى كل احد عما سكن اليمه وانجلت السماء عن سكون الجنــد ورضاء الــكافة . فــكاتب عز الدولة سبكتكين وسائر المسكر عصالحة عمران بن شاهين والانصراف عنمه الى بغداد فقمل ونفُرِّس خناق عمران . وصولح صاحب الوصل واستقرت الامور بيده

وفيها وردت الاخبار باقبال جيش قوى من خراسان مع ابن سمجور ليجتمع مع وشمكير

#### ﴿ ذ كر السب في ذلك ﴾

لمسااعتل أبو على [ محمد ] بن الياس وفُلج بكرمان وخالفه أولادهُ وقصده عضد الدولة رحمل الى خراسان واتي صاحب خراسان وبرى بمض البرء وصار نديما له يماشره ويؤانسمه فسوئل له قصد ممالك الديلم وأطمعه فيها وزعم ان أصحاب جيوشــه ليس يناصحونه ويقبــلون الهدايا والرشى - فوافق ذلك ما كان يشكوه اليه وشمكير حالا بمد حال فاتصلت المكانبة بين وشمكير [ وبين ] صاحب خراسان وكذلك الحسن بن الفيرذان الى ان وقعت المعاضدة والموافقة على (١٦٠٠) ان يدير جميع الجيوش وشمكير. وأنقذ صاحب خراسان الى وشمكير والى الحسن بن الفيرزان هدايا كثيرة من دواب وغلمان وآلات وسر ب اليهما امداد الجيوش مع صاحب جيشه محمد بن ابراهيم بن سسمجور وعلى ان يكون الرئيس على الجييع وشسمكير. فورد من ذلك على ركن الدولة ما لم يكن فى الحساب وعلم ان الامر قد بلغ الغابة وليس الا القيصل فكاتب عضد الدولة يستمد وعلم ان الامر قد بلغ الغابة وليس الا القيصل فكاتب عضد الدولة فامد الرجال والمعونة وكاتب عز الدولة بمشل ذلك. فاما عضد للدولة فامد عنيل عابها أبو جعفو ابن روزمان وشخص بنفسه الى اصطغر ليسير الى خراسان وسيرأ حد حجّابه فى جيش المقدمة الى طريبيت وأظهر فى عسكره ان جيش خراسان قد ساروا باجعهم مع لقيف البلدان وغراتهم الى الري وخراسان خالية وليس دون ملكها شيء واتصل ذلك بالقوم فاخقض فاحجموا قليلا واتفق سقوط وشمكير بضربة الخذير وموقه فاخقض فاك الامركلة.

## ﴿ ذَكُرُ هَذَا الْأَتَّفَاقَ العجيبِ ﴾

اتفق ان استعرض وشمكير خيله وما قيسد اليه من جهة صاحب خراسان فكان في جلمها فرس أدهم حسن الصورة فاعجبه وأمر باسراجه وعزم على ركوبه والتصيد في ذلك اليوم. فدخسل اليه منجمه فنهاه عن الركوب فالفه فلما أصحر عارضه خزير قد أفلت من أصحابه وقد رثي بحربة فبتت فيه فحمل الخنزير على وشمكير وهو كالذافل فضربه وفرسه فشب الفرس وسقط وشمكير على دماغه فخرج من أنفه وأذنيه دم وحمل ميتاً وذلك يوم السبت في أول يوم المحرم سنة ٢٥٧.

( ۳۰ – تجارب (س) )

وقعد كان بختيار عز الدولة اجتهد في اخراج سبكتكين مع جيش كئيف على الرسم فامتنع سبكت كمين عليه فاوحشه بذلك واضطرب مختيار لانه لم بجد من يطيعه في الخروج الى ان انتدب الفتيكين وقد كان يتلو سبكت كمين في المرتبة وأحب أن يظهر في تلك الحالة فضـالا وحسن مالعة للمنافسة الني كانت بينه وبين سبكنكين فضم اليه جيشا وورد الري وقعد استذني عنه فعاد

﴿ ذَكُرُ سُوءَ تَدْبِيرِ تُخْتِيارُ لَمُهَاكِمَتُهُ وَلَنْهُسُهُ حَتَّى فَسَدَ جَنْدُهُ ﴾ ﴿ وطمعوا فيه ثم طمع أعداؤه أيضا فيه ﴾ (وأفضى أمره الى الهلاك)

كان أبوه ممز الدولة حـين أيقن بالنلف وصاه بطاعـة ركن الدولة واستشارته في كل ما يعرض له من مهم ً وكذلك بطاعته لابن عمه عضمه الدولة لانه أسمن منه وأقوم بالسياسة . ووصاه باقرار كاتبيه أبي الفضل المباس بن الحسـين وأبي الفرج محمد بن العباس فأنهما أكفي من غـيرهما وأعرف بوجوه الخدمة . ووصاه عداراة الديلم وازاحة عللهم عنــد أوقات استحقاقاتهم لئلا مخرقوا هيبته بالشيغب وطلب الفتن . ووصاه بالاحسان الي الاثر الله فانهم جمرة عسكره واذا (٢٩١) رابهُ من الديم ريبُ أمكـ: ان ية مهم به . ووصاه بعد الاحسان الى الاتراك بكبار الحاشية وصفارهم وان مجريهم علىعادتهم ورسومهم . فخالف هذه الوصايا كلها واشتغل باللهو واللمب ومعاشرة المساخر والمغنين والنساء وأوحش كاتبيه وضرأب بينهما حتى اســتوحشا جميعا منه وطمع في اقطاعات كبار حاشبته وفي سبكتــكين خاصة وهو صاحب جيشه وكان ممز الدولة وصاه بألاً يقطع أسراً دونه

وكان ذا ارب وسمياسة وله رئاسة في المسكر قدعة متمكنة بهامهُ الجميم ويطيعونه واحتجب عن عسكره عاذكرته من الشغل باللعب والسكر الدائم . وابتدأ عناوأة عضــد الدولة وذلك انه منع صاحبه المقيم ببغداد من شرى الدواب وآلات خدمته التي كان يستدعها وجرت عادته بالتمكن منها وترك استشارة عمه ركن الدواة في كل ما عرض له . فكان من عاقبة ذلك ال سبكتكين صاحب جيشه لماأحس إطمعه فيه وفي نعمته القبض عنه فصلر لا يركب اليه ولا يثق به واقتصر على التراسل على أمدى المتوسطين وكان لسبكتكين أصحاب أخبار في المسكر وفي دار بختيار خاصة وله عيون وجواسيس من خاصة حاشيته وبطانته فكان لا يخفي عليه شيء من حركاته أ فضلا عن تداييره . فاما كاتباهُ أبو الفضل العباس بن الحسين وأبو الفرج محمد من العباس فأنهما لما عرفا قصدة مُ في افساد نية بعضهما لبعض ( فقد كان بينهما قبل ذلك منافسة في الرته وتحاسد في النعمة ) أخذا جميعاً أهبة التحرُّز منه وأخــذ هو في الحيلة عليهما حتى أزال باحــدهما نممة الآخر . ثم قبض عليه باصاغر الحاشية وأداني الحشم ومكَّن منهما الاوغاد والسفلة فاضطربت أحوال الملكة واضطر الى الاستعانة عن رفعه من السُـقًاط ومن لا يكمل للنظر في قرية ولا يصلح للتوسط بين نفسين فضلا عن المسكر المضطرب فاحتلت أصول أمره وفروعها

وأماكبار الديلم ووجوههم فانه نفاه عن مملكته طمعا في اقطاعاتهم وأموالهم وأموال المتصابن بهم فتبسّط أصاغرهم واستلانوا جانبه وتحالفوا عليه وطالبوه بزيادة في رسومهم واضطر الى النزول على حكمهم مُمعجز عن ارضائهم. وأما الاتراك فانهم نظروا الى ماتم للديلم من النحكم فعملوا مثل

عملهم من الاستطاط والتسحب والمواجهة بالمخاطبة الغليظة واضطر الى التدبير عليهم والراحمة منهم وابسدا بسبكتكين وكان متحرزا متيقظا فساتم له عليه شيء من تدبيراته فتحز ب الاتراك وصاروا بدا واحدة ونحركت الاحقاد والحفائظ (۱۳۰۰) التيكانت في نفوس الديم على ممز الدولة فبرزوا الى الصحراء مع الاسلحة والجنن وساموه ان يثبت من أسقطة معز الدولة وان يعطيهم أرزاقهم ويحبل لهم رزقة منسوبة الى البيعة غير محسوبة . فجمع مختيار الاتراك الى داره مع أسلحتهم ليمتصم مهم و ترك الديم في الصحراء ثلاثة أيام فغاظهم ذلك وازدادوا تباعداً في الاستطاط عليه وفي الاشتداد بالمطالبة الى ان زل على بعض حكمهم وأعطاهم ثلث رزقة غير محتسب به

وخير أصحاب الاقطاعات بين الاقامة في أيديهم والتمسك بنواحيهم وبين تعريضهم منها وأثبت من الديلم الساقطين كل من كان صريحا في الديلم أو صريحا في الجبل دون من اختلط بهم ممن ليس منهم و فلما تم لم ودخلوا البلد اجتمع الاتراك أيضا على الشغب فخرجوا الى الصحراء واستدعوا الاصاغر من غلمان الحجر في دار بختيار حتى برزوا معهم وتحالفوا وتعاهدوا ان تكون كلتهم متفقة وان ينصر كبيرهم صغيرهم وقويهم ضعيفهم وقد كانت اجتمعت لهم أموال مسببه من تلك الزيادات المضافة الى الاصول التي زادها سز الدولة فطالبوا بتوفيتهم ذلك كله وان يسلك فيهم سعبل أبيه في الاستحجاب والتقويد والتنقيب والزيادة (٢٠٠٠) في المتازل والمراتب . ثم اتفت الديلم والاتراك على الأيماوض كل فريق معهم صاخبه

في طلب الحظ لنفسه وتعاهدوا على ذلك فقادته الضرورة الى ان ضمن لْهُم

جميع ما التمسوه وازاحه العلل فيه ولم يتسع لذلك ولا لبعضه فاضطر الى مناظرة وزرائه على الاحتيال لهـ ذا الـال والنظر في جمع من أن كان وكف كان

وكان أبو الفضل العباس أشد جسارة واقداما من أبي الفرج فضمن ذلك لهم واستمان بكاتب الفارسية شيرزاد بن سُرخاب وكان مة كنا من مختيار قريبا منه بسمع كلامه ويتسدبر برأيه وضمن له مرفقا على ذلك ومالا محمله اليه في كل سنة فسمى له شيرزاد في الوزارة ووعد بها وقيل له « اذا ظهرت كفايتك فما ضمنته من ارضاء الجند وغيره كانت انوزارة مقصورة عليك » فاخذ في مصادرة الخائسية وألزمهم أموالا علم انهم يفون بها ولا يُجحف بهم وافتتح الخراج واجتهدحتى وفي الدلم مأضمن لهم وفرت الاتراك في النواحي لتنجُّز تسبيباتهم فنم لهم أيضا ما التمسوه وذلك لجمام الاس وانه كان مبدأ فوجد أموال الحاشية جامة والنواحي في بقايا العمارة فشي أمره في هذه السنة.

واتصل خبره بابي الفرج محمد بن العباس وهو يومئذ بعمان وكان خرج البها فيحياة (٢٠٠٣)معز الدولة وكانت له بها وقائع بين العمانيـين حتى استوسقوا له فلماعرف وفاة معز الدولة وطمع أبى الفضل في الوزارة وسمى شيرزاد له فيها لم يلبث أن سلّم الناحية الى رجل من أهل عمان يمرف يابن نهان وأظهر ان الامر ورد عليه بالافراج عن البلد وتسليمه الى صاحب عضد الدولة وأقبل مسرعا الى المراق فلما قرب منها استقبله أصحاب أخيه أبي محمد على بن العباس الخازن وكتابه وكتُبه يشيرون عليه بالمبادرة وترك التَّآخر عن الحضرة قبل أن يتم لابي الفضل العباس بن الحسين تقلد الوزارة

فورد وصار الباس حزبين وطلب كل واحد منهما عثرات صاحبه وخطب الوزارة لنفسه . ثم عَـكن أبو الفضل عماونة شيرزاد الى ان تمت له الوزارة ﴿ ذَكَرَ رأَى صُوابُ لَبَنِي حَمَدَانَ رَآهُ نَاصِرُ الدُّولَةِ فَخُولَفَ ﴾

لما سمع أولاد ناصر الدولة باضطراب بختيار وسوء سياسته وشغله عن تدبير الملك باللعب والسكر الدائم وشمغب جنده وانخراق هيبته هموا باخراج الاموال والانحدار الى بغداد ومقارعه بختيار عن سرير الملك فقال لهم أوهم ناصر الدولة: لا تمجلوا فاز معز الدولة قد خلف لابنه خميرة من المال يسيرة وسميفر قها على جنده هؤلاء وسم جذب أيضا كتَّابه وعمَّاله أيضا من نواحيه ومن مصادرات أسمابه ما أمكنهم ولسم عستظهرين عليه ولا (٢٠٠٠) متمكنين من دولته الا بمد ان تفني حيَّله وتخسَّاو يدهُ فاذا كان ذلك الوقت فانحدروا الهمه وكأروه بالمال وافسدوا عليه قاوب الرجال فانكم تملكونه لا محالة . وكان الرأى ما قال فان ممز الدولة كان أتلف ماله على البناء الذي أحـدثه وعلى الاتراك الذين اصطنعهم وكان مقدار ما خلفه أربعائلة ألف دينار فاخرجها بختيار شيئا بعد شيء عنمد الضرورات وعند اجتداد المطالبات . وكان كتَّابه يستقرضون منه لهذه المهمات على ان يردُّوا الموض عنه ثم لايتمكنون من الوفاء حتى استغرقت النفقات والنوائب جميع ذلك بعد مديدة يسيرة.

واختلفت كلمة بني حمدان فشغلوا عن مشورة أبيهم وكان مبدأ الشر ينهم أن أبا تغلب قبض على أبيه ناصر الدولة لما رآه قد كبر ولم يبق فيه يقية غير سوء اندي والتقتير على أولاده وعلى حاشيته فلما قبض عليه أصعده الى قلمتمه ووكل به من نخده ويزبح علته في حاجاته . فامتنع بمض اخوته وانتشر النظام الذي كان يجمعهم فشفهم حفظ ما في أيديهم عن طلب ما ليس لهم . واحتاج أبو تفلب الى مداراة السلطان وتجديد عقد الضان والهاس الخلع والعهد والعقد ليحتج بذلك على الجند ويستظهر به على اخوته (٢٠٠٠) المخالفين والموافقين فالضد كاتبه أبا الحسن على بن عمرو بن ميمون حتى أخذ له من السلطان ذلك وبذل لبختيار الف الف وماثنى ألف درهم في كل سنة على الرسم وانصرف الى صاحبه بقضاء حاجاته قرير العين بما تم على يده غير مفكر في شيء مماكان بهم به .

وفي هذه السنة تلاحق مشايخ الملوك بالموت وتتابعوا وكان مدخل القران التاسع فهلك معز الدولة أحمد بن بويه وقبض أبو تغلب على أبيه ناصر الدولة وهلك سيف الدولة (۱) وهلك نقفور ملك الروم وهلك كافور صاحب مصر (۱) وهلك وشمكير بن زيار وهلك الحدن بن الفيرزان وهلك

<sup>(</sup>١) زأد صاحب التكلة: وحكى ان سيف الدولة لما ورد الى بغداد وقت توزون اجتاز وهو راكب فرسه وبيده رمحه وبين يديه عبد له صغير وقصد الفرجة وان لا يسرف فاجتاز بشمارع دار الرقيق على دور بني خاقان وفيها فتيان فدخمل وسمم وشرب معهم وهم لا يسرفونه وخدموه . ثم استدعى عند خروجه الدواة فكتب رقمة وتركها فيها ثم انصرف ففتحوا الدواة فاذا في الرقعة « الفدين المانير في الحال والوقت فتعييموا و معلوا الرقمة وهم يظنونها ساذجة فاعطاهم الصمير في الدانير في الحال والوقت فعمالوه عن الرجل فقال : ذاك سيف الدولة بن حمدان . (٢) وزاد فيه أيهما : فال أبو جعفر مسلم بن طاهم العلوي : ما رأيت أكرم من كافور كنت أساره يوما وهو في موكب خفيف مؤيد منبزها وبين بديه غلمانه وعدة جنائب بمراكب ذهب ومراكب فضة وخلفه بقال الموكب والفرس كما تكون الملوك فسقطت مقرعته من يده ولم ترها وكابيته فيزلت من دابي وأخذتها من الارض ودفعها اليه فقال : يا أبا جعفر أعوذ بالله من بلوغ الغاية ما ظنفت أن الزمان يغفي الى ان تفعل هذا . ثم ودعى فلما سرت اشفت من بلوغ الغاية ما ظنفت أن الزمان يغفي الى ان تفعل هذا . ثم ودعى فلما سرت اشفت

أبو على مجمد بن الياس وجماعـة أمثالم وبقى ركن الدولة من بينهم وعُيِّر الى أن استرفى أجله . (١)

> ﴿ ودخلت سنة سبم وخمسين وثلاثمائة ﴾ ذكر ما دبركل واحد من الكاتبين في خطبة الوزارة وسمي كل واحد منهما على صاحبه

قد ذكر نا ماكان من أبي الفضل العباس بن الحسين من تمشيته للامور في السنة التي مد يده فيها الى الحاشية وما وجده في النواحي وما تأول به على العال حتى أرضى الجند . فاستطال على مختيار والطاق لساله وزعم أنه قد أظهر الكفاية التي وعده بها وذكر ان دخل الملكة يعجز عن خرجها واله ان قلد الوزارة جبر هــذا المجز وقام بالامركما قام به (٢٠٠٠) في تلك السنة وضمن لشيرزاه اذا تمم له الوزارة مآلاً . وشخص الى الكوفة لتقرير أمور المقطمين بسقى الفرات فاجتهدله شيرزادفي الوزارة حتى أنعم له وبلغ أبا الفرج ذلك فشمر عن ساقه في فسنخ نية بختيار وزعم أن الذي ذكره أبو الفضل<sup>(٣)</sup> من عجز الدخل عن الخرج لاحقيقة له وأن الاموال التي استخرجها ومشي مها الامور أنما كانت من مصادرات الناس ومن بعايا في النواخي وأنه لم

فاذا خالهي البقال كلها والجنائب فقلت : ما هذا ﴿ فقالُوا : أمر الاستاذ ان يحمل هذااليك . فاعضائه داري وكانت قيمته زيادة على خسمة عشر ألف دينار (١) قال صاحب السَّكُمَلَةُ : وفي شـمبان هذه السـنة خلع على الفاضي أبي محمد ابن معروف، وولى الفضاء بالحانب النربي وخام على أبن ســـــَّار وقلد الفضاء بالحانب الشرقي . وقل أيضا في ترجمة سنة ٣٥٩: وفي شهر ريسم الاول صرف القاضي أبو بكر ابن سيَّار عن القضاء في حرم دار الحَلافة وتولاه أبو محمد ابن معروف . وفي رجب سنة ٣٦٠ قلد ابن معروف قضاء الفضاة . وكان وفاة أبن سيار سنة ٣٦٨ (٢) في الاصل أبا الفرج

يؤثر أثرا ولافتح فتحا ولا أستحق من المراتب ما لايستحق مشله واتصل ذلك بأبىالفضل فوافى من السكوفة ركضا وجرت بينهما مناظرات استقرت على أن يعمل كل واحــد منهما عمــلا لاصول الارتفاعات وما ينضاف اليها وعملا لاصول النفقات الراتبة وما ينضاف اليها من الحوادث لتعرف الصورة فيما اختلفا فيــه ولازما الديوان مع كتابهما حتى ارتفعت هــذه الاعمال . فاما أبو الفرج محمد بن العباس فانه أورد في عمله أصول المقود على عبرها وأبواباً ينكسر بعضها ثم خفف النفقات الحادثة وحذف الاستظهار لها حتى لم يظهر العجز وقام الدخل بالخرج. وأما أبو الفضل فانه وضع من الاصول ما نسبه الى المنكسر وما ينظر به للضمناء واعتــد بالزاجي دون التاوي واستظهر فى تقدير النفقات الحادثة وزاد فى مبلغه حتى أوجب فى عمله عجزا فى الدخل عن الخرج. ثم حكى فى عمله أنه يقيم وجوها لهــذا المجز وأنه ان بقيت منه بقية نقلها في كل سنة الى التي تليها على الرسم الجارى في ذلك . وتقابلا علىحسامهما وتناظرا على الخلاف بينهما ووقف الكلام بين المتوسطين وفيهم شيرزاد على ابطال الوزارة والتراضي بالاشتراك في الكتابة . ثم جد شيرزاد سرا فيأوقات خلواته ببختيار فيالسعى لاييالفضل وبذل عنه لبختيار مالا على سبيل الهمدية وأعلمه أن فيه اقداما وبسالة محتاج اليهما في الوقت وانه ذومال ويسار يزيد على مال أبي الفرج اضـمافا وانه ذو حيــلة وتأول وبطش وأبوالفرج صاحب تقشف وتوقف وتعقد وأن الامر عثله لا يمشى فلم يزل بهذا واشباهه حتى أمضى بخيارالعزيمة

وقلد أبا الفضل الوزارة وخلع عليه القباء والسيف والمنطقة المحليين بالذهب وحمله على فرس بمركب ذهب وأقطعه اقطاعا بخمسين الف دينارعلى رسم ( ٣١ – تحارب ( س ) )

الوزراء وضم اليه عددا كثيرا من الديلم على رسوم الوزراء . فصار اليه أوالفرج مسلما وأظهر الامتناع من العمل وكره (٢٠٨٠) أبو الفضل ذلك لانه أحب أن يجرى على رسمه في تقلد الديوان ليشغله عن تقبعه والطعن عليه وأيضا ليراه بعين من يعدو ويروح اليه وينحط عن رتبة المساواة التي كان فيها الى رتبة الاتباع . وكره أبو الفرج جميع ذلك فخوطب فيه وأعلم أنه (ان) لم يصبر على هذه الحال والقناعة بها انقطعت العلائق بينه وبين صاحبه بختيار ونصب للديوان غيره ثم يكون مطرحا بعرض النكبة ورعا تأدى الامم الى أكثر من ذلك من تسلط أعدائه عليه وانبساط أيديهم فيه وفي أعزته فاستجاب الى عمل الديوان واستونف بتقليده اياه وخلع عليه الدراعة على رسم الكتابة . وكان مما وفره أبو الفضل في وزارته أقطاعات استرجمها من قوم مثل أبي الفتح أخي عمران بن شاهين ومثل أبي عبد الله الايسر المعروف بالحت ثم تجرد للاهواز و محاسبة آزاذ رويه وكتابه

واتنق في وزارته أن أظهر الحبشى بن معز الدولة عصيان أخيه وطمع في البصرة والتفرد بها

﴿ ذَكُرُ السَّبِ فَي عَصَّانَ الْحَبْثَى وَعَكَنَ أَبِي الفَصْلَ مَنَهُ ﴾ (وحصول أمواله وذخائره وأسبابه له)

لما توفى معز الدولة احتوي على الحبشى ابنه بالبصرة جماعة من حاشيته وجند البلد وأطمعو في البصرة وأقاموا في نفسه أن المال الذي يرتفع من البصرة ينصرف معظمه الى الجيش (٢٠١٠) المقيمين بها وباقيه مصروف الى نفقانه وابس يبقى بعد ذلك الا ما لا يستكثر أن يجعل حظه من ميراث أبيه ويفضى عنه . ثم أوهموه مع ذلك ان أخاه بختيارا لا يتمكن من الوصول

اليه مع حصاتها لوهم بذلك فابتدأ يستبد بالاموال والامور ويستولى على العال ويتحيفهم . وكان مغيظا على عامل البصرة الحسين بن الحسن المكني أبا طاهر فعمل على القبض عليه والتشني منه وازالة الحشمة فيه ونمي الخبر الى العامل فهرب الى الحضرة . وكتب الحبشي في أثره الى بختيار يذمه ويطعن عليه وينسبه الى الخرق والجهل وانه لم يخف شيًّا أنكره والـكن قصد التشنيع وذكر في الكتاب أنه قد تقدم محفظ الاعمال والاموال الىأن يدود فيجرى على رسمه في التدبير لها. ثم سأل في هذا الكتاب أن تسلم اليه المدينة وبخلي يينــه وبين تدبيره وأن يواقف على ارتفاعــه وبحتسب له بنفقاله التي تخصه وباموال الجند المقيمين محضرته وان بقيت بقية سُبُّب عليه لنزيح العلَّة فيها فاجابه بختيار بالتصديق لقوله ووعده أن يعمل بمحبته . ثم زاد تبسط الحبشي حتى كان يشرق الامر ويظهر الخلاف وكتب اليه مختيار بالتأنيس والاستمالة والعاتبة اللطيفة (٢١٠) وأعلمه أزوزيره العباس بنالحسين شاخص الىالاهواز وانه سيراسله منها ويلغمعابه في الامور التي النمسها . وندب وزيرهالمباس للشخوص وأمره بالحيلة عليه حتى ينتزع البصرة من يده اما مكراً وخديمة واما حربا ومكاشفة فاستخلف أباالملاء صاءر بن ثابت النصراني بالحضرة وانحدر وأخذ ممه أبا الفرج محمد بن العباس صاحب الديوان وأبا سهل ديزويه المارض وجرد معه عسكرا وأزاح علته فىالسلاح والجنن والآلات سراً. فلما وصل الى واسط أقام بها شهراً ونظر في أمورها ومصالح أعمالها ومظالم أهلها وأظهر أنه راحـل الى الاهواز وكـتب الى ليـلى بن موسى فياذه وكان بالاهواز يأمره بالاستعداد لقصدالبصرة والمسيرالي بيأن وقدم حمديدياته وسفنه على أن فيها أثقاله وكانت مملوة بالسلاح وأمم أصحابه

المنحدرين فيها بأن يتجاوزوا الابلة ولا يدخلوها ويقصدوا بيسان ويظهروا أنهم محملون ما معهم الى الاهواز على طريق حصن مهدى وحدر الطيارات والزبازب تفاريق . وكتب الى أحمد بن محمد المعروف بالطويل بأن يصمير الى بيان وكان يتقلد حصن مهدى وأن محفظ هذه الآلات واطلمه على التدبير . وكتب الى الحبشي بن معز الدولة (٢١١) من واسط بأنه يفعل كل ما يوثره وبهواه ويتحمد عليه بان مصيره عاجلا الى الاهواز ليستدعي كاتبة اليها ويوافقه على ارتفاع البصرة ويسلمها اليه وأومأ في اخر الكتاب الى التماس صلح (١) منه على ذلك ويقول في جملة تمريضاته « أنه قد النزم عن الوزارة غرما ثقيلا ، ويسئله ممونة عما يحمله اليه فسكن الحبشي الى قوله ووعده وحمل اليه عاجلا مائتي الف دره ولم يشك أنه قد اشترى مها منه البصرة فلما وصلت اليه أنفذها الى بختيار . ورحل كأنه يريد الاهواز الى الحويزة ونهو العياس ثم عدل عنها الى نهر البصرة وكان للحبشي رسل قد أنفذهم باطيار الكاتبوه مخسره فأرسلت الاطيار اليمه بخبره فثار الحبشي وهاج ولم يملك نفسه وأظهر المنابذة والخلاف. واستوحش من كان بالبصرة مقبا من الغلمان الاتراك في تسبيبًا لهم فهر بوا الى بيان فصادفوا بها عسكر ا قويا مع ليلي بن موسى فياذة وأحمد الطويل فانضموا الهما وكانت قد حصلت الزبازب عنده والملاحوز والجن والآلات والسلاح. وأخرج الحشي عسكره الى الابلَّة ورَّب غلمانه وأثبت عن عشائر العرب قوما رتَّبهم على أفواه الانهار وقلد حاجباله تركيا يقال لةبكتيجور (٢١٢) رياسة عسكر ألماء وجعل استفهسلار الديلم في عسكر الظهر صعاوك بن بإطاهر (٢) أحد وجوم قواد

<sup>(</sup>١) يعني مرفق كذا في التكفلة وفي النسخة التي في اكسفرد (٢) كذا في الاصل

البصريين . فلما ورد الوزير أبو النضل عسكر أبي جنفر وجه الى ليلي بن موسى فياذة والى أحمــد الطوبل ومن ممهما يأمريهم ان يشــحنوا تلك الزبازب والطيارات بالرجال والسلاح ويصمد اليه على تعبية منجانب دجلة الشرقى الممروف بالفرات ولا يعسبروا فى طريقهم الى الاء بلة ولا يقاتلوا أصحاب الحبشي ولايهيجوهم الى أن يصلوا اليه فيضيف اليهم من معه من الخواص والغلمان وقد كانوا مستقلين بنفوسهم ومن حصل عندهم من الاتراك الذبن هربوا اليهم من البصرة وأقام ليلته ينظرهم وتصدرت الميرة عليه وانقطعت المادة عن عسكره وتحير في أمره حتى لو تأخر الفنح يوما لمَّا أمكنه المقام ولاحتاج الى الرحيل فتكون هزيمة عليه . فلما كان الغد أصمد ليلي بن موسى والجاعـة على أهبـة وتعبية وعملوا على امتثال الاس وترك التعرض لمن في طريقهم من أصحاب الحبشي فلما جازوا الابلة خرج أولئك نحوهم وبدأوه بالحرب فعدل حينئذ ليلي بن موسى ومرس معهم اليهسم وواقموهم وغرتبوا عدة من زبازبهم واستأمنت عدة أخرى وهرب بكتيجور صاحب الحبشي ناجيا(٢١٣) بحشاشته واشتملوا على بقية عسكر الماء . ثم طمعوا في الظهر فتقدموا الى الديلم هناك وقاتلوهم ساعة ثم تهيأ لطائفة ازصمــدوا الى شاطىء الابلة وصارواً في ظهورهم فاضطربوا وانهزموا وقتل منهم نفر وأنهزم قوم واستأمن آخرون وملكت الابلة .

وأنف ليلى غلاما له فى بعض الزبازب الى الوزير أبي الفضل مبشرا بالفتح فالتمس السفن والزبازب وعبر الى قرية فوق الابلة وعسكربها وكتب الى الحبشي يشير عليه بالخروج الى الاهواز فالتمس منه الامان والتوثقة فآمنه على النفس والولد والحرم وتوقف عن ذكر المال والحال فتنبه الحيشي

على ذلك و ترددت فيه الرسل فلم يسكن ولم يخرج . فعبي الوزير أبر الفضل عسكره وزبازبه وزحف الىالبصرة وملك منها الموضع المروف بالسيالجة (١) ولم يزل ينفذاليه رسولا بمد رسول من شجمان الاتراك والديلم وبأمرهم أن يقيموا عنده ويتوكلوا به ولا ينصرفوا بالجواب الى ان أحاط به منهم بضمة عشر رجلا بالسلاح ثم أنفذ أبا سهل ديزويه المارض في طائفة وافرة من المسكر فدخلوا البه وأخرجوه اخراجا بين الجميل والقبيح وحمل معمه أهله وولده وما خف من ماله وجواهر كانت له فلم يوصله الوزير (٣١١)اليه وامر بأن يدلم الى أحمد الطويل ليصير به الى حصن مهدى فقمل ذلك وأقام هناك معتقلا أياما تم حمل الى الاهواز وبقي مدة أخري تم الي رامهر مز واعتقل مها اعتقالا جميلا ثم أزيل التوكبل عنه وحمل الى عمه ركن الدولة بحديث يطول ولا فائدة في ذكر = ثم حصل عند عضد الدولة فأقطمه اقطاعا يسعهُ ومن ممه وأمره أن يحصل بسابور وهي كورة من كور فارس نزهة كثيرة العيون والاشجار والصيد فأقام بها الى أن توفى في آخر سنة ٣٦٩

وملك الوزيرأ بو الفضل البصرة عنوة وأنفذ اليه مختيار خلعا جليلة فلبسها وركب فيها ونصبت له القباب فانبسطت يده وتوى سلطانه وصادر أصحاب الحبشي وكتابه وحاشيته ومعامليه وارتجع منه ماكان حمله معه من المال والجواهر واستخرج من الاموال شيئا كثيرا وظفر بخزائنه كلها فكان فى جلها خزانة كتبه وفيهاخمسةعشر الفمجلد سوى الاجزاء والمشرس أغير

 <sup>(</sup>١) في نسخة اكسفرد بالسباجية » (٢) كذا في الاصل وعد إن الاثير . وفي القاموس العرس قال صاحب تاج العروس يقال مصحف مشرز ومسرس المشرز المشدود بعضه الى بعض المضموم طرقاه فان لم يضم طرقاه فهو مسرس بسيئين

المجلد ووجد له من خزائن الاسلحة والفرش والثياب الفاخرة والآلات شيئا يستكثر لمثله فحمل ذلك كله أتى بختيار وقلد بختيار ابنه المرزبان البصرة وسنه تمان سنين (٢١٥) واستكتب له أبا الفنائم المفضل بن أبى محمد المهاي وهو خال ولد الوزير أبي الفضل.

وفيهذه السنة ظهرت دعوة بين الخاص والعام يدعى فيها الى محمد بن عبدالله القائم -ن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أنه الرجل الذى ورد بذكرهالخبر وآنه يأمر بالممروف وينهىءنالمنكر ويجاهد أعداء المسلمين ويجدد ما عفا من رسوم الدين فتطلعت اليمه نفوس العامة وجمل دعاته يأخذون البيمة على الرجل بعد الرجل فمن كان من أهل السنة قيل له انه عباسي ومن كان من أهل النشيع قيل له أنه علوى وكتبت عنه رسالة على عدة نسخ وطرحت فىالمساجد والمحافل يدعو فهما الىمثل ماحكيناه عنه فحصلت نسخة منها عنــد الوزير أبي الفضل في أول وزارته فتقدم باذكاء الميون على الطائفة الخائضة في هذا الباب والقبض على من يوجد منها ثم انحدر قبل ان يظفر بأحد منهم وتقدم الىخليفته أبي العلاء صاعد بن ثابت بالجد في طلبهم . فلما نظر فىذلك وجدجماعة من وجوه الكتاب وأمائل الناس قد دخلوا فيهذا الاس وبايموا الدعاة اليــه وكذلك وجدوا خلقا كثيرا من الديلم والاتراك والعرب (٢١٦) قد بايعوه وكان فيهم سبكتكين العجمي أحد اكابر القواد قواد معز الدولة ثمن قاد الجيوش وتقلد الاعمال وكان شجاعا مطاعا جوادا نازلا عنم الاتراك عنزلة من لا يخالف في الرضاء والسخط وكان يتشيم وقيـل له ان الرجل علوى وأنه يقادك أمرة الامراء فاستجاب واستفحل أمر القوم

# ﴿ ذَكُرُ السِّبِ فِي اضْمَحَلَالُ أَمْرُهُ حَتَّى ظَفْرُ بِهِ وَبَأْسِبَابِهِ ﴾ ( ودعاته وجميع من دخل معه في بيمته )

كان هذا الرجل محمد بن المستكفي طرأ الى مصر فتقبله كافور الاخشيدي الخادم واحسن اليه واجري عليـه رزقا سنيا فكاتب جماعة من أصحامه بالدعاء البه فجرى أمره كماحكيناه ('' فلماكثر المستجيبون له وهم لا يعرفونه وتقووا عكان سبكتكين المجمى كاتبوه بالحضور وكتب اليـه سبكتكين: انى أقوم لك بالامر. فورد هيت وهو لايشك ان الامر مستقر له ومستتب على ارادته . وخرج سبكتكين العجمي وكان يتقلد حماية طريق الفرات الى الانسار وأظهر للسلطات أنه ينظر في مصالح عمله فتلقاه وترجـل له وأكرمه ثم أدخله البلد مستترا وانفذاليه فرشا فاخرا وثيابا نفيسة وطعاما كثيرًا وشرابًا . وعمل على أيقاع حريق وفتنة في ليـلة النيروز المتضدى لتشاغل الناس بذلك ويهجم على بختيار ويوقع (٢١٧) به وواطأه على ذلك خلق من الجند فظهر له قبل النيروز أنه عباسي وليس بعلوي فتغيرت نيته وتصوره بصورة المحتال وواجه بمض أولئك الدعاة بذلك وأعلمه أنه كذاب مموّه وتثاقل عن نصرته وأظهر الندم. وخاف محمد بن المستكفي أن يقبض عليــه وأحس أصحابه ودءاته بذلك فاستوحشوا وتفرقوا فبعضهم هرب الى ناحية السواد وبمغهم أمعن في الهرب وعرف السلطان خبرهم فكاتب المال بالتقظ

<sup>(</sup>١) قال صاحب تماريج الاسلام: فلاذ به جناعة وأطمعوه في الامن فقالوا: ان رسول الله صلم قال « المهدى من يعـدى يواطي اسمه اسمى واضم أبيه اسمأبي ، وان أنت قدمت بغداد بايمك الديم - ونمن بايموه أبوا الفاسم اسمعيل بن محمد المعروف برنجى وترنب له وزيراً ٠

في طابهم واذكاء العيون عليهم فظفر ببعضهم فامر بتقريره بالسوط فاقر على جماعة أخـــذوا ولم زِل التتبع يقع حتى حصــل محمد بن المستكفى وأخوه فاوصله بختيار اليه واستشرحه الامر فشرحه بعد أن آمنه على نفسه. فالتمس المطيع لله من بخيار أن يسلمه اليه مع أخيه فأبي عليـه ودافع عنه وقال: قــد آمِنته . فبذُلُ المطيع لله لهما الامان على النفس فلما حصل الجميع في يده تقدم بجدع أنف محمد بن المستكفي وقطع أنف أخيه وحبسهما مدة ثم هربا وخفي خبرهما ووقع الاستقصاء على كل من دخل في بيعته فصو دروا وأدّ بواضروب التأديب (١) ولم يقم الاقدام على سبكتكين المجمي ولاعلى أحد من وجوه الجملة وانما خوطب سبكتكين خطابا خفيفا فجنح في الجواب الى الانكار وأغضى عنه وعن الجند (٣١٨)

وفي هذه السنة صفت كرمان لمضد الدولة وملكها وفتح قلعة بردسير وهي خزانة أبي على ابن الياس التي جمـم فيهـا ذخائره على مر السنين من الاموال والحواهر والامتمة الفاخرة

#### ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾

کان أبوعلي ابنالياس لما عاود کرمان بعد ابراهيم بن کاسك جرى مجرى بعض التصملكين وآمن ناحية عادالدولة على بن بويه لما ذكرناه فيما تقدم فشارك اللصوص وصماليك القفص والبلوص فحصل عنده على طول السنين

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الإسلام: ثم جدع أنفه وقطع شفته العليا وشحمة أذنبه بالناس ومضيا الى ما وراء التهر وروى بهراة شيئا عن المتنبي من شعره وله شعر وادب ومأت نخر أسان خاملا بعد .

منجهتهم مالعظيم في القلمة التيوصفناها . ولمامات على بن بويه عاد الدولة وترعرع عضد الدولة فناخسره كان في نفسه من هذه القلمة مالا يظهره فلما استوحش اليسم بن محمد بن الياس من أبيه صار الى عضد الدولة وأقام عنده حتى أصلح له نية أبيه وعاداليه فوعده بولاية المهد ورياسة المسكر . ولما كان فى هذه السنة وقع القفص على قافلة عظيمة وغنموا أمو الاعظيمة للتجار فخرج اليهم محمد بن الياس يطلب نصيبه من غنيمتهم وأصابه في الطريق عله الفااج ورُدّ الى منزله واستمرت به العلة فجمع أكابر أولاده وهم ثلاثة اليسع وسلمان والياس فخاطبهم بما ظن انه يجمع كلمتهم واعتذر (٢١١) إلى اليسع من النبوة التي سبقت منه حتى فارقه ثم جمع اليه تدبير عسكره وولاية عهده ومن بمده الياس فاما سليمان فانه أشار عليمه بان يرجع الى بلده وهو الصفد وأظهرله تذكرة فيها ثبت دفائه وودائمه هناك وأراد بذلك ابماده عن اليسم لمداوة كانت بينهما فأظهرت الجماعـة قبول أمره والانتهاء الى رأيه . وشخص سليمان نحو الصفد عا قسمه له فلما صار بظاهر المدينة عمدل عن ذلك السمت وقصد القفص وطلب منهم ذلك القسم الذي كان أبو. شخص اتسامها فتم له الوصول اليه وأخذ منهم مالا جليلا واستضم الى نفسه جاعة منهم ليقوى بهم ثم عاد الى السيرجان وكان يتولاها من جهة أبيه . فايا بلغ أباه ما صنع غضب من مخالفته اياه واغتاظ منه فامر اليسع بطلبه وقواه بالرجال وقدكان العسكر مطيعين له وأمره أن يضطره الى الخروج الى الصفد أو معاودة حضرته ليقبض عليـه ووصاه ان خرج نحو الصفد أن يخلي له الطريق ولا يثبعه . فخرج اليسع الىالسيرجان وتحصن سليمان منه واقتتلا أياما ثم استظهر اليسم فحمل سليمان جميع ما كان حصل له وخرج من باب من أبواب المدينة قاصدا (٢٢٠)خراسان فتركه اليسم امتثالا لاءر أبيه وعاقب جماعة من أهلما الذين كانوا ءاونوا سلمان عليه نم صفح عنهم

# ﴿ ذَكُرُ اضطراب أمر اليسع مع أبيه حتى استبدل به وما آل ﴾ (اليه امره حتى أخرج أباه الى خراسان مكرها)

كان في جملة محمد ن الياس رجل يعرف بعبد الله بن مهدى ويلقب ببُّـوَيه شديد الغلبة عليه والتمكن منه وبينه وبين اليسع وحشة متأك.ة فخافه على نفسه فاجتمع مع اسرائيل المتطبب وكان أيضا مكينا عنده ومهندس يكان ممه يقال له المرزبان على إفساد نية أبي على ابن الياس على ابنــه اليسم وشككوه فيه وحركوا ماكان في نفسه قدعــا منه وأشاروا عليه بان ينقض ما عقده له من تدبير جيشه وبجعله لحاجب من حجابه يقال له ترمش ليكمون الامر غير خارج عن يده ما دام حيا وليكن غلامه صاحب جيشه فيتصرف معهم على رأيه فقبل منهم هــذا الرأى وكتب الى اليسع بان ينكفي اليــه واستدعاه الي القلمة وكان لا يصعدها الاوحده دون كل أحد على رسم القلاع. فلما حصل عنمده وليس فيها الا هو وهؤلاء الثلاثة ونفر من ثقات أصحابه وجماعــة حرمه وجواريه تبض عليــه وقيده وفوض أمر الجيش الي ترمش الحاحب فلم مجتمعوا عليه ولا رضوا به . فمشت والدة (٢٢١) اليسم الى والدة الياس وقالت لها: ان صاحبنا كان عقد لولدينا عقدا هو الصواب لكنه قد اختل عقله وعزب رأيه بهذه العلة وغلب عليه هؤلاء الثلاثة وتم لهم على ابني ماسيتم مشله على ابنك وحينئذ تخرج هذه الملكة عن آل الياس وتنتقل اليهم والي من نصبوه ( يعني ترمش الحاجب ) والصواب أن تساعديني على

تخليص ولدى ليكون الامر جاريا مجراه الاول. فساعدتها وقبلت رأمها . وكان ابن الياس ربما أغمى عليــه في علته فاتفقت المرأتان على أن جمعتا الجواري وكان عددهن كثيراً وقصدن عبد الله بن مهدى بسوية ليوقمن به فاتفق له ان أفلت وهرب واستقذن اليسع وعالجن قيده فلم يكملن لكسره وخشين فوت الامر فاتخذت له أمه حبالا متينة من ثبابُ ديباج حتى تدلي من القلمة الي الارض لانها لم تتمكن من اخراجه من باب القلمة فلما حصل فى الارض رآه بعض الجند فكسر قيده وأعطاه دابته فركب وتوسط العسكر فاستبشروا به وعادوا الى طاعتــه وخدمته . وهرب ترمش الحاجب وجمع اليسع الجيش ليسير بهمالي تحت القلمة ويحاصرها ويتغلب عليها وكان الشيخ في جَمِيع ذلك (٢٢٢)مغمى عليــه لا يعقل شــيأ مما جرى فلما أناق مِن غمرته وعرف الصورة راسل اليسع واطلع عليـه وسأله أن يكف عنه ويؤمنـه على نفسه وحرمه ومن معنه حتي يسلم اليه القلعة معجيع أعمال كرمان ويرحل اليخراسان ويكونعونا لههناك متى احتاج اليه. فأجابه إبنه اليذلك ومكنه من جميسم ما أراد فاحتمل مائة وقر من المال والثياب والجوهر وفاخر المتاع واستصحب ثلاثمانة غلام من غلمانه وما احتاج اليه من الآلات والـ كراع وشعَّث القلعة وأحرق بقية ما كان فيــه من الالات والكسوة ورحل فلم يؤ اخذه اليسم بما فعل بل احتمله ووفيله بالامان الذي بذله له وتركمحتى نفذ الى مقصده . وتسلم اليسم القلمة وظَفْر بأولئك النفر الثلاثة وسامهم الي كاتبه ومدبر أمره أبى نصر محمد بن اسمعيل البقي وأمره بمطالبتهم فاستخرج متهم مالا عظيماً. وتلف اسرائيل الطبيب ثم وجبه للمعروف بيسويه كتابا كتبه اليخر اسان فيه الاغراء به والذم له وكان قدعفا عنه فأعاده الى العقوبة

حتى هلك فيها

وابتدأ فناخسره عضدالدرلة في نخبيب رجال ابن الياس فاستأمن اليه أكثر الديلم والاتراك وكان حينئذ أبو على ابن الياس بخراسان يطمع صاحبها فى مملكة (۲۲۲٬ الديلم فكان من عاقبته ما شرحناه من موت وشمكير وغير ذلك . وتفرّغ عضد الدولة لقصد كرمان ودس الي كل من له رأي أو نجدة من خبّبه وأصلح قلبه له ثم توجه اليها فافتتحها ودخلها في شهر رمضان سنة ٣٥٧ واستولى علىجميم أعمالها وملك قلمة يردسير وهي عظيمة فيها عدة قلاع متصلة بعضها ببهض وانهزم اليسع الي خراسان وصادف وصول اليسع الى خراسان موت والده فاحتوى صاحب خراسان على ماسلم معه من يقية ماله وكراعه . ولما تمّ المضد الدولة فتح كرمان واتصل خبره بصاحب سج ـ تمان كاتبه وترددت بينهما الرسل حتى صالحه وخطب له وهو أبو أحمد خلف بن أبي جعفر المعروف بان بانو به . وأنفذ الى عضــد الدولة من الحضرة ببغداد عهد الخليفة وخامسهُ من الطوق والسوارين والعقمد على أعمال كرمان كلها فقـلد عضـد الدولة هــذه الاعمال أكبر أولاده أبا الفوارس شــيرزيل واستخلف له عليها كوركير بن جستان وكان وجة قواد عدكره وانصرف الى شيراز (١)

<sup>(</sup>١) وزاد في ترجمة هذه السنة صاحب تاريخ الاسلام: وفي ذى القعدة أقبل عظم الروم نقفور بجبوش الى الشام فخرج من الدرب ونازل انطا كمة فلم يلتفتوا اليه فهددهم وقال: ارحل وأخرب الشام كله وأعود اليكم من الساحل. ورحل في اليوم الثالت ونازل معرة مصرين فأخذها وغدر بهم وأسر منهم أربعة آلاف ومائتي نسمة تم نزل على معرة النعمان فاحرق جامعها وكان الناس قد هربوا في كل وجه الى الحصون والبراري والحيال المنيعة ثم سار الي كفر طاب وشيزر ثم الى حماة وحمس فخرج من يتي بها

## ﴿ ودخلت سنة أن وخمسين وثلاثمائة (٢٢٤) ﴾

وفيها استأمن حمدان بن ناصر الدولة الى مختيار ودخل الى مدينة السلام ﴿ ذَكُرُ السِّبِ فِي ذَلْكُ ﴾

كان ناصر الدولة قلد حمدان ابنه الرحبة وسوّغه ارتفاعها وكان أبو

فأمهم ودخلها فصلى فى البيعة وأخذ منها رأس بحبي بن زكريا وأحرق الجامع ثم سار الي عرقة فافتتحها ثم سار الى طرابلس فاخذ ريضها وأقام في الشام أكثر من شهرين ورجع فارضاه أهل انطا كية بمــال عظيم . وقال أيضا : ووصل ملك الروم لعنه الله الى حمص وملمها بالامان وخافهم صاحب حلب أبو المعالى ابن سيف الدولة فتأخر عن حلب الى بالس وأقام بها الامير قرعويه ثم ذهب أبو المعالى الى ميافارقين لمـا تفرق عنسه جنسده وصاروا الي ابن عمه صاحب الموصــل أبي تغلب فبالغ في اكرامهم ثم رد أبو المعالى الى حلب فلم يمكن من دخولها واستضعفوه وتشاغل بحب جارية فرد الى سروج فلم يفتحوها له ثم الى حران فلم يفتحوا له أيضا واستنصر بابن عمه أبي تغلب فكتب اليه يأمرضعليه المقام بنصيبين ثم صار الي ميافارقين في ثلثهائة فارس · فقل ما يده ووافت الروم الى ناحية ميافارقين وارزن يميثون ويقتسلون وأقاموا بيلد الاسملام خمسة عشر يوما ورجعوا بمما · Loaf Y

وكان الحج في هــذا العام ضـعيفا إلى الغاية لمــا لحقهم من العطش والفتل مات من حجاج خراسان فوق الحمسة آلاف وقيل بل ثلاثة آلاف بالعطش فلما حصلوا يمكة خرج عليهم الطلحيون والبكربون فوضعوا في الحجيج السيف وأخذوا الركب يما حوى ولم بحج من مصر ولا الشام أحــد . وكان حجاج المغرب خالمافرجع ممهــم خلق من النجار فأخــــذوا فيقال أنه أخـــذ اتتجار فنها متاع بنحو ماثتي الف دينار فانا لله وآنا أليـــه راجمون ـ

وفي آخر العام جاءت الفرامطة من البرية وتوثبوا على دمشق فملكوها وساروا الى الرملة فالتقاهم الحسن بن عبيد الله الاخشيدى فهزمهم ثم قاتلوا أهل الرملة أشد قنال واستباحها بعمد يومين ثم أن أهلها دافعوا عن فهوستهم بمائة الف وعشرين الف دينار وسبوا من أعمال الرملة عشرة آلاف نسمة وعزموا على قصــد مصر ليملـكوها فجاه ﴿ العبيديون فاخذوها وقامت دولة الرفضفي الاقاليم للغرب ومدسر والعراق وغير ذلك

تغلب وأخوه أبو البركات وأختهما المسماة جميلة بني زوجته فاطمة بنت أحمد الكردى وكانت مالكة أمر أبهم فاستولي أبو تغلب على مالهما وأموال ناصر الدولة وقلاعه وكانت هي مدبرة جميع ذلك وتطابقت الجماعــة على الشيخ وغلبوه على جميع ذلك ولم يكن له بهم طاقة لتناهيه في الـكبر والضعف فابتدأ يدبر القبض عليهم وكاتب ابنه حمدان ليستظهر به ويعتمده فيا هم به فظفروا بكتابه هذا ولم ينفذوه وزاد ما بينهم شروقا والفراجا حتى خافوه ودخسل معهم في الحوف كاتب وأكار غلمانه الذن تابعوا أبا تغلب فاجتمعوا وقبضوا عليه ليلا وحملوه الىالقلعة . واتصل ذلك بحمدان فاستعض لابيه وكان عدوًا مباينا لاخوته هؤلاء وهو أشجع أولاد ناصر الدولة وأفرسهم وكان قد سار عند وفاة عمه سيف الدولة من الرحبة الى الرقة فملكها ثم سار من الرقة الى نصيبن . واستفر على أبي تغلب من أطاعه (٢٢٥) من أهله واخوته وجندهم وطالبهم بالافراج عن أبيــه وردّه الى منزله وأمره فتوجمه اليه أبو تغلب فأنهزم حمدان من بين يديه قبسل اللقاء وتحصمن بالرقة ومنها في الرافقة ونازله أبوتناب عليها طويلا ثم اصطلحا علىذحل وعادكل واحدمهما الى موضعه

وعاش ناصرالدولة شهورا ومات في سنة ٨٥ واستعمل أبو تغلب وعمَّاله كل قبيح مع حمدان في ضياعه وأملاكه وطرد عنها وكلاؤه (') وانخرقت

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التكملة ، وكتب اليه حمدان يحلف بطلاق ابنة سعيد بن حمدان وبكل يمين أنه أن أحوجه اليه استمان عليه بالديلم فان انتصف والا استعان بالقرامطة فان بلغ غرضا والا استعان بملك ألروم فـكان جوأب ذلك من أبي تغلب ان قبضضياعه وطرد وكلاءه وأنفذ أخاه الخ

المشمة بينهما فانفذ اليه أخاه أبا البركات في جيش كثيف فلما قرب منه استأمن اليه معظم أصحاب حمدان فخرج عن البلد منهزما واحتمل حرمه وعياله وغلمانه ومن سعه وورد هيت مستأمنا الى مختيار وكتب اليه يستأذنه في الدخول فاجابه بالاذن والقبول وخرج فتلقاه ومعه سبكتكين الحاجب وجماعة جيشه وأنزله في دار حسناء (اوفرشها فرشا فاخرا رحمل اليه هدايا من مال وافر وثياب فاخرة وطيب وفرش وبغال ودواب بمراكب ذهب وفضة وتكفل بالتوسيط بينه وبين أخيه أبي تغلب وأنفذ اليه أبا أحمد الحسين بن موسى الموسوي نقيب الطالبين برسالة في الصلح فتم بينهما وحلف لكل واحد صاحبه وشخص حمدان الى الرحبة (٢٢٦) وحمل اليه بختيار هدية مثل الاولى وزيادة مع جال وآلات السفر فرحل وشيعه بختيار مع جيشه (٢) ثم عاد

ومات الحادم كافور صاحب مصر ورد أمرها الى الملك أبي الفوارس أحمد من على ابن طنج الاخشيدى فوقع الحلاف بين الكافورية وبينه وتحاربوا و بنظم البلاء نقتل بينهم خلق ثم هزمت الاخشيدية الكافورية وطردوهم عن مصر فصاروا الي الرملة وفيهم ابن

 <sup>(</sup>١) وفي التكلة: وأنزله في دار ابن رزق الكاتب النصراني وحمـل اليــه مائة وخمين الف درهم وثلاثمائة توب أصافا من ديباج وعتابى وديني .

<sup>(</sup>٢) وقال صاحب تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٣٥٧: وفيها مات ناصر الدولة وقتل أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان وكان قدطهم في تملك الشام وجاء اليه خلق من غلمان سيف الدولة وأطمعوه فصادر أهل حمس وغيرهم وقتل قاضهم أبا عمار وأخذ من داره سيانة الف درهم. فلما أحس بانا با المعالى ابن سيف الدولة يقصده الرفترل على بني كلاب وخلع عليهم واعطهم الاموال ونفذ حرمه معهم الى البرية ثم سار أبو المعالى وقرغو به الحاجب الى سلمية فاستأمن الى أبى المعالى جماعة من بني عقيل وتأخر أبو فراس وقال: قد أخليت لهم البلد عنم سار الى قرغويه وأحاط به فقاتل أشد قتال وما زال يقائل وهم يتبعونه الى ناحية حبل سيتير فتقتطر به فرسه بعد العصر فقتلوه وله شمر رائق ع

مستأمنا دفعة ثانية على ما سنذكره

وفي هذه السنة ورد الخبر بدخول جوهم صاحب أبى تميم العلوى صاحب المنوب مصر فاشتمل عليها وتقظع جيش كافور وجماعة الاخشيدية وتمزّ توا

﴿ وفيها نقي شيرزاد بن سرخاب كاتب الفارسية عن مدينة السلام ﴾

## ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي ذَلْكُ ﴾

كان شيرزاد مستوليا على بختيار كما حكيناه وأسرف في التجبر وحلف مختيار على ان لاينفذ عزما ولا يقرر أس ا الا بعد مشاورته ورضاه وتحقق بالجندية وادّعى الشجاعة وأعاره الناس من ذلك ما لم يكن عنده تقرباً اليه وكثر تعلقه بالاموال والتلاجى (' وشره الى اكتساب الارباح من غير وجوهما ولم ينقبض عن شيء هم به ولم يمكن أحد ان يعتصم منه . ومنع بختيار من عطاياه التي كان يبذلها للديلم والاتراك وقو "ى عزيمته على الثبات والتماسك

عمد بن واثق وأبو منحل وفنك وفائك الهندى فقدموا على صاحب الرملة الحسن بن عبد الله بن طفح فلم يقبسل عليهم وقال: لا أحارب ابن عمى . ثم ضاق ففقاتهم فتوجهوا الى دمشق ومتوليهم فاتك الاخشيدى فتم ينهم فتال وبلاء . وقال فى ترجمة هذه السنة : وفيها ولى أمرة ذمشق الحسن بن عبيد الله بن طفح الاخشيدى فاقام شهرا ورحل فى شعبان واستناب بها شمون الكافورى ثم سار الى الرملة فالتق العبيديين فى ذى الحجة بالرملة فانهزم جيشه وأخذ أسيرا وحمل الى الغرب الى المعز . وأما ابن سيف الدولة فان جند حلب عصوه عجاه من ميافارقين ونازل حلب وقى القتال عليها مدة . واستولى على انطا كمة الرعبى رجدل شاطر فجاءت الروم فنزلوا على انطا كمة وأخذوها فى ليسلة وهرب الرعبلى مزياب البحر هو وخسة آلاف انسان فنجوا الى الشام وكان أخذها فى في الحجة وأسر أهلها وقنل جاءة من أكارها

(١) النلجئة هي أن ياجيء الضعيف ضيعته الى قوي ليحامى عليها قاله صاحب مفاتيح العلوم

( ۳۲ - نجارب (س))

وخاض معه في إيقاع حيــلة على سبكـــكين الحاجب وقيل أنه واطأ بعض الديلم على الفتك به اذا حضر الدار ليتسمع بأمواله ونعمه. وعزم على تقلمه الجيش والتسمية (٢٢٧) بالاسفهسلار فبلغ ذلك سبكتكين وامتنع أن يلقي بغتيار او يدخل داره الا في الاحايين البعيدة على تحرُّز واستظهار . ويقل أمر شيرزاد على الجند لان بختيار كان عوده الايرده عن شيء يلتمسونه من واجب ومحال وقليل وكثير فمنعه شيرزاد من ذلك و ناصبه الكتَّاب أيضا المداوة للخوف من شره وانقباض أيديهم عمن يلنجي اليه وكثر الدعاء عليه من أفناء الناس. واجتمع الاتراك على عداوته وصاروا ينسبون كل حال يكرهونها وينكرونها اليه وأخذ الوزير أبو الفضل يتحرز منه لما فسد بينه وبينه ويستميل الاتراك ويوسع عليهم فمشى بعضهم الى بعض وتوافقوا على الفتك مه ثم رأوا ان يستأذنوا سبكتكين الحاجب فقصده جماعة لذلك. ونمي الخبر الى بختيار فتقدم اليه بالمصبر الى سبكتكين واستصلاحه وطرح النفس عليه ومسئلته كف القوم وضم اليه الوزير أبا الفضل ليعاونه وينهما اذ ذاك منافقة لم ينهتك سترها فقصدا سبكتكين ووجدا طائفة كثيرة من الاتراك عنده يستأمرونه في قتل شميرزاد فلم يأذن لهم ولكن أمرهم بتخويفه حتى بهرب والايقارّوه بالحضرة فامسكوا عن قتله (٢٢٨) بعيد ان هموا به . وكان يجرى أمره مجرى صالح بن وصيف بسر" من رأى أيام المهتدي بالله (١) فلما وصل شيرزاد وأبو الفضل الوزير البه وخاطباه وتضرعا اليه صدقهما عن الصورة واعلمهما اله لولاخطره على الاثراك لقُتل شيرزاد وثما تركوه ان يصل اليه وأشار عليه بالرحيل من ساعته الى حيث شاء . فخرج

<sup>(</sup>۱) وهذا فی سنة ۲۵۹ : طبری ۳ : ۱۷۸۷

وهو يأئس من صلاح حاله وخائف على مهجته فصادف الاتراك مجتمعين فى دار سبكتكين عوجون في أمره ويتوعـدونه وينلظون له ويشـتمونه فاسرع الخروج الى حضرة بختيار وعرّفه ما جرى ثم التفت الى الوزر فاسمعه غليظ ما يكوه وقال له: هذا من عملك وتدبيرك . فحلف له بالطلاق على براءنه مما ظنه به فأجابه بيين الطلاق اله كاذب في جعوده .

ثم خلا بختيار بشيرزاد فحذره شيرزاد من الوزير أبي الفضل وعقد ممه عقداً وعهد اليه عهدا في صرفه عن الوزارة والقبض عليه واستصفاء نعمته ونعم أسبابه ووافقه على ان بحرس عليه بعد خروجه دارهُ وأهله وولده وضياعه وان يوقع عليه اسم ابنه سلار بن مختيار لتنحسم عنها اطماع الديلم والجند الي أن يستصلح نيات الاتراك ونيات سائر العسكر (٢٢١) ثم يعود الى حاله ويجري على رسمه في الخسة وانحدر في الوقت الى الاهواز ثم صار منها الى ارجان وبها يومئذ الاستاذ الرئيس أبو الفضل ابن العميد . وكان حاجبه روین قریباً لشیرزاد وکان قد توفی فقجع به جدا ووجد به وجدا شدیدا فلها وصل اليه شيرزاد رأي فيه شبها منه وتخيل فيه شمائله فعطف عليه وتحفّى له وأكرمه وحمل اليه مالا وكسوة وكتب له الى ركن الدولة كتبا مؤكدة ووعده بتوسيط أمره وأشار عليه ان يخرج الى حضرة ركن الدولة بكتبه ويقيم ببابه الى أن يرد نفسه فيتوسط أمره فأنفق أن خرج إلى الريَّ وتوني ۾ا .

وكان من سوء ملكة بختيار وقلة وفائه آنه ثاني يوم خروجـــه قبض التطاعه وضياعه وأملاكه وجواريه ودوره ونكبكاتبه وأسبابه واستثار أمواله وودائمه ونقل ابنه سملار الى داره وسلم اليهاقطاعه لاعلى الاصل الذي قرره معه شيرزاد بل على ان يصير له ذلك خاصة يتوفر عليه. وحكى أيضا ان نفى شيرزاد كان في سينة ٢٥٩ ثم انه بعد شهرين من نفي شيرزاد قيض على وزيره أبى الفضل العباس بن الحسين وكتاً به وأسبابه واستصفى اموالهم وقلد الوزارة (٢٣٠) ابا الفرج محمد بن العباس وقلد الدواوين أبا قُرة الحسين بن محمد القنائي .

## ﴿ وَدَخَلَتَ مِنْهُ تَسْغُ وَخُسِينَ وَثَلَاثُمَانُهُ ﴾ ﴿ ذَكُرُ السِيبِ فِي القبض عليه ﴾

كان أبو الفضل الوزير استخدم أبا قرّة وهو زجل من دير فُني حسن الذكاء قد نشأ بين كتاب واسبط وعمّالها وتخرَّج معهم ولختص باحمه ابن على القُنا أي فتمهر ولم يزل يتدرّج في التصرف حتى تقلد واسط رئاسة من قبل السلطان فاقتنى أمو الاجليلة وصارت له نعمة ضخمة وكان شهديد الجرأة على السلطان يقدم على أمو اله اقداما لا يقدم عليها غيره هذا مع اهتداء الى وجوه الحيل عليه ومعرفة بوجوه الارتفاق والارفاق فانه كان يُرفق الوزراء والعمال باليسير ويتوصل به الى الارتفاق الكثير. فاضطر أبو الفضل في وزارته لبختيار عند الحاجة والاضاقة الى معاملته وكان يشتري منه غلات القضيم بالتمن الزائد ومحتسب له بالمال غلات ضانه يسعرها في وقت البيدر فرعا قام عليه الكر بثلاثة اكرار هذا الى أمثال ذلك في معاملات المنطق في وقت المنطق وغيرها وعظمت نعمته وتمكن من رعيته بواسط فالبسطت بده عليهم وقوى باموالهم . وكان الواحد منهم اذا نظلم منه لم ينصف ورد اليه أمره فيهسط المكروه عليه فصارت رعيته تشكره على ينصف ورد اليه أمره فيهسط المكروه عليه فصارت رعيته تشكره على طريق الخوف منه .

ولما غاب أبو الفضل الوزير الي الموصل أيام معز الدولة .كنه واستخلفه ببغداد ووصال بينه وبين شيرزاد كاتب الفارسية ليمزه وعنع منه مَرْاغَمَةً أَبِي الفرج محمـد بن العباس . فـكان أبو قرة يُهدى الي شــيرزاد ويلاطفه ويكثر وجوه المرافق والمبارّ له ليمنع من الاستيفاء عليه وتأ كدت الحال بينهما حتى أنقطع اليه ولم يتمكن أحد من الرجلين منه أعني أبا الفرج وأبا الفضل وكانا يومئذ كاتبين لايتسمى أحد منهما بالوزارة طول أيام معز الدولة ، وكان أبو قر"ة يرفع حسابه على ما يريد ولا يتمكن أحــد من الكتَّاب ان يستوفيها عليه فيقرر باكثر ارتفاع ضمانه سوى الا رباح التي ذكرناها وسوي ما يستغلُّه من أملاكه وسوى مايستخرجه منالمصادرات والمصانمات . وكان شيرزاد يطالب الوزير أبا الفضل بمـا كان وافقه عليه اذا يُّم له الوزارة وكان أبو الفضل يعتدُّ عليه عما بصل اليه من جهة أبي قرة وقال له : هذا الرجل عاملي وانما ضممته اليك لينوب عني (٣٣٠) عند غيبتي عن مدينة السلام وقد حصـل لك من جهته ما ينبغي از احتسب به عليك وتعتدهُ لي . ويستجيبه شيرزاد بأنه لا يحتسب له الا عا يصل اليه من صلب ماله وخاص اقطاعه وارتفاقاته ولم يزل ذلك يترهد بينهما حتى استوحش كل واحمدمن صاحبه واسمتوحش أبو قرة أيضا واختص زيادة اختصاص بشيرزاد . فطمع في المنازل العالية لما يرجع اليه من الكفاية في نفسه تم للحال المتأثلة واليسار العظيم واضطر الوزير الى مغالطته عن نفسه وايناسه والاستمانة به على شيرزاد وهوكان سبب اتصاله به . فلما تم على شيرزاد ماتم من النفي هُ الوزير بالقبض عليـه ثم أمهله ودبر أمره على ان تدرك غلاتهُ وخشى في الحال ان مدّ يده اليه ان تنقطع مادة ما كان. يقيمه من قضيم الكراع ووافق بختيار على انه يستخرج منه عنمد حضور الوقت ماثتي الف دىنار .

وكان بختيار لايضبط لسانه ولا يكتم شيئا من اسرارنفسه ولو فيهاجلّ عليه ذهاب النفس واللك فاخرج حديثه وسرَّه فبلغ أبا قرة ما جرى وكان يخشى عداوة أبي الفرج فصار يخشىعداوة الوزير ولم يكن له وَزْرْ ('' غير شيرزاد (۲۳۳) وكان قد نفي فاضطرب واحتال حتى توصل الى سبكتـكين الحاجب وبذل له على مد أنى بكر الاصبهاني صاحبه وثقته ذلك المال الذي کان پر تفق به شدیرزاد بن سرخاب فنصره سبکتکین نصره زادت علی نصرة شيرزاد فصار في ظل أحصن من الظل الاول وتعذر على الوزير ان علا عينه منه فضلا (عن) أن عد مده اليه . فينتذ اجتمعت على أبي الفضل الوزير أمور منها الاضاقة وانقباض يده عن استيفاء الحقوق ومنها مطالبة بختيار له بالقرَّض (٢) التي كان اقترضها ولم يتسم لردَّها عليه ومنها عداوة سبكتكين له وخوفه من حيله ومكايده ومنها حسده له على ظاهم حاله وماجم من الفلمان والحجاب والروءة الظاهرة ومنها استمالته وجوه الاتراك ومكاثرته اياه في الاحسان اليهم ومنها عداوة بختكين آز اذروبه وكاتبه سهل ابن بشر اياه لقصده اياهما بالاهواز واستقصائه عليهما ومصادرته اباهما ومنها عداوة صلحب الديوان أبي الفرج وأخيسه على بن العباس على قديم الايام ومنها انقلاب أبي قرة عايه للاسباب التي ذكرناها فخلا من كل صديق

<sup>(</sup>١) يعنى ملجأ ومن أبيات أليتيمة (٤ ؛ ٢٣٢)

شر السباع العوادي دونه وزر والناس شرهم ما دونه وزر

<sup>(</sup>۲) لعله القروض

ومعين واصطلحت هذه الطائفة عليه . ثم اضطر (١٣٠٠) أبو الفرج محمد بن العباس الي مصادقة أبي قرَّة ليتعاضد على أبي الفضل لا لمودّة حقيقية فاتفقا على ان يخاطبا سبكتكين الحاجب في مراسلة بختيار وموافقته على القبض على أبي الفضل وضمنه أبو الفرج محمد بن العباس تــعة آلاف الف درهم يستخرجها منه ومن خلفائه وكتّابه وجميع المتصلين به على ان يتقلد الوزارة ويتقلد أبو قرَّة الديوان ففعل ذلك و قبض على أبي الفضل كما سبق القول فيه . فلم بلبث محمد بن العباس أبو الفرج في وزارته الايسيرا حتى اضطربت أموره ولم يف عاضمته لبختيار وتمكن أبوقرة من السمى عليه وردّ أبي الفضل الى وزارته وضمن لبختيار تصحيح سبعة آلاف الف من جهته بضمات سيكتكين عنه

(شرح الحال في ذلك و-بب تمكن أبي الفضل بعد نــ كبه) (حتى أعيد الى الوزارة ومكن من أبي الفرج)

لما خلع على أبي الفرج الخلعة التي تخلع على الوزراء ومكن من أبي الفضل وسلم اليه مع جميع أسبابه والمتصلين به انسم بما راج له من جهاتهم وحبس أَبَا الفَصْلُ فِي دَارَهُ وَضَيْقَ عَلَيْهُ وَبَحْثُ عَنْ أَمُوالَهُ وَأَمُوالُ أَحْلُهُ وَحَرِمُهُ بِغَايَةً ما أمكنه فلما وقف عليه الامير طالب بالمال وناظره فاستقر ما بينهما على ان النَّزم ثلاثة آلاف الف درهم محتسب منها (٢٢٠) عما صح من خاص أمواله وأتمان غلائه وآلانه وكراعه وبوفي مايبتي واشترط أن يوسع عليه ويسهل الاذن لمن يدخل اليه ليستسعفهم ويقرض منهم. فأحجم أبو الفرج محمد ابن العباس عن التنفيس عنه خوفًا من نفاذ حيلته عليـــه وأعاده الى الحبس والتضيق وانفسخ ما قرره معمه وعطف على أسبابه فثني المصادرات عليهمم وعسفهم وأرهقهم وجازفهم ومات في حبسة صهر لابي الفضل العباس بن الحسين بقال له ابراهيم بن محمد الدهكي فاتهم به وآبه قتله بالعذاب والمطالبة وخلم على أبي قرة لتقلد الديوان بعد ان أرفق مختيار بمال على ذلك وأترت واسط في بده فصار ضامنا لها خاصة مستوفيا على غيره من الضمناء وتلقب بالرئيس لان أبا الفرج كان أيام تقلده الديوان متلقبا بهذا اللقب فانكز أبو الفرج ذلك على أبي قرة وأمر الناس أن مخاطبوه بالوزير الرئيس تحصينا لهذا اللقب عن أبي قرة

## ﴿ ذَكَرَ فَسَادَ الْحَالَ بِينَ الْوَزِيرَ وَبِينَ أَبِي قَرَةً وَمَا تُمْ لَهُ مِنَ ﴾ (عزله وتولية أبي الفضل)

وابتدأ أبو قرة يطالب بجميع مراتب أبي الفرج التي كانت له قبل الوزارة وزعم الهما من (٢٣٦) حقوق صاحب الديوان وبجب أن يستوفيها فاضطربت الحال بينه وبين الوزير أبي الفرج ولم يزل يتزيد حتى ترامت الى لهابة الفساد وضمن أبو قرة عن هذا اللقف. مالا ثانيا حتى أمضى له وخرج الامر بان مخاطب به وكان معز الدولة اطلق لابي الفرج وأبي الفضل عند اخراجه اياهما الى جهتى عمان والبطيحة للحرب عليها أن يضربا على أبوانهما بالدبادب في أسفارهما عند حضور أوقات الصلوات فصار ذلك رسما لهم استمرا عليه ولم يقطعاه عند انصر افهما من وجه الحرب فلما تقلد أبو قرة الديوان أجراه مجرى حقوق العمل التي تستوفى واحب أن بضرب على بابه بالدبادب فسأل مختيار ذلك فأجابه اليه ومنعه أبو الفرج الوزير منه وأنكو ثم بذل فيه أبو قرة مالا فحرج أم بختيار بان يطلق له ذلك ثم خرج الوزير أبو الفرج وأبو قرة في التنافس الى أبعد غاية وفي العداوة الى أقصى نهاية وكانت

صاحبهما لاهيا عنهما واتصلت المنازعة بينهما فيأمثال هذه الاشياء ولم تحفظ مرتبة الوزارة وفضلها على غيرها حتى لم تتميز من سواها

فتقدم الوزير أبو الفرج الى كتابه بعمل لابيي قرة ومؤامرة تشتمل على ما يجب عليه في مردود حسباناته التي عملها في سنى ضابه وآثارة جميع ما غبن فيه السلطان ومرافقه القدعة (٢٣٧) والحديثة فعملت هذه المؤامرة واشتملت على ستة آلاف الف درهم ونسبت هـذه الاموال الى جهانهـا وعرضت على بختيار وأطمع في وجوبها وأن حاله تغي بها فامر بمطالبته. واعتصم بسنكتكين الحاجب فحامي عليه واغتاظ بختيار من تعززه عليه ووجد خصومه الطريق الي اغرائه به وأقاموا في نفسه أنه سيحمل سبكـتكين على . خلع طاءتــه وازالته عن مملكته فانفذ بختيار اليــه نقيبا ووكله نه في دار سكتكين ثم أفذ ثانيا يستدعيه وضعف سكتكين عن مقاومة صاحبه بختيلِر ومنابدته وكان شاع عنــه انه انمــا محامي على أبي قرة لمرفق يأخذه منه فترك الاغراق في نصرته وسلمه الي بختيار على موجدة في نفسه وحمية في قلبه ووعد أبا قرة انه سيتكم فيه ويستنقذه . فلما صارعند بختيار سلمه الي الوزير أبي الفرج وأمره باستخراج المال فضمف الوزير عن منابذة سبكتكين فيه ولم يقدم على عسفه ولم يسكن الى اطلاقه فحصـ ل معتقلا اعتقالا جميلا ووقفت الامور التي كان ينظر فيها مرخ إقامة القضيم للسكراع ومهمات التسيبات عليه . وندم سبكتكين على تقليد أبي الفرج الوزارة ومساعدته على نكبة أبى الفضل وتذكر ما كان يعامله به من المجاملة والنفاق ورأي (٢٢٨) انه على عِلاَّنه كان أصلح له من أبي الفرج وضعف قلب أبي الفرج بفساد رأبه. وكان أخوه أبو مجمد على بن العباس الخازن مستوليا على بختيار مالكا لقياده لا يفارق مجلسه عند الانس والنادمة فاشفق أن يجري عليه من سبكتكين ما جرى على شيرزاد منه فاتفقا على إرضاء سبكتكين باطلاق أبى قرة و تقرير أمره على مال تليل لا يؤثر في حاله وان يصير الى واسط على رسمه الاول ويمتزل الديوان فلها أفرج عنه أقام القضيم و نفذ الامور المتعلقة به وانحد الي واسط بعد أن واطأ سبكتكين على السعي لا بى الفضل في الوزارة وانقاذه من عجسه والقبض على أبى الفرج وأبى محمد على بن العباس وأسبابه ما

وقد كان الوزير أبوالفرج عطَّل ديوان أبي قرة ونقل الاعمال عنه واستبد عكاتبة المال وكان له كاتب اهوازي بعرف بان السكر قد اتسمت حاله فشرع في تقلد هذا الديوان وبذل لبختيار مالا يصححه له في كل سنة من حقوقُ المحاسبات وأعلمه أن هذا الدوان زمام له على الوزراء وأنالوزير الآن مستبد بالجميع وفي ذلك ضياع الدخل والخرج وفساد الاصلوالفرع. واتصل الخبر بأبيالفرج فغلظ عليه وعظم في نفسه وراسسل بختيار بأنه لايصبر (٢٣١) على أن تقلد كاتبه هذا الديوان على مراغمته فاجابه بأنه لا بد من صاحب دوان یکون معه « فاختر أنت من تحب » فهان علیه رد أبي قرة الي نفسه وكان أخفُّ على قلبه وأيسر محملا من نظر ابن السكر فيه فكوتب بالاصماد فورد وجددت له الخلع وقلد الديوان . وكانت المراسلات بينه وبين أبي الفضل متصلة وذلك ان أبا الفضل كان واسم الصدر فافضل على الموكلين به من غلمان الوزير أبى الفرج ووسع عليهم وأكمثر في برهم والاحسان اليهم فلم بمنعوه من مكاتبة من يريدمكاتبته وواصلوا اليه كشب من كاتبه فاحتمال ضروب الحيمل وتم له أكثر ماحاوله فلما ورد أبو قرة

بغداد تمكن من اتمام أمره والسعي له .

واشتدت الاضاقة بإبى الفرج ووقفت عليه أموره ومطالبه لان واسط انغلقت عليه بابي قرة والبصرة والاهواز انغلقتا عليه بالاتراك الذين استبدوا باموالهما في تسبيباتهم ولم ينهض بما ضمنه عن أبي الفضل لأنه اقتصر على أُخَمَٰذُ ظَاهَرِهُ وَخَافَ أَنْ يَطَلَّمُهُ لِيصْطَرِبِ فَيَحِتَالَ عَلَيْهُ وَيُسْعَى فِي الوزارة (وهو لايعلم أنه قد سمى وفرغ) واجتمعت عليه مطالبات كثيرة وصارت حاله في انحراف بختيار عنه وعمداوة سبكتكين الحاجب له (٢٠٠٠) ولاخيه وتعصب الجند عليهما كحال أبي النضل لما قبض عليه

﴿ ذَكُرُ مَا احْتَالُ بَهُ فِي هَذَهُ الْحَالُ وَمَا عَرْضُ لَهُ ﴾

﴿ من سوء الاتفاق ﴾

لما أحس باضطراب أمره خاف أن يعاجله مختيار بالقبض عليه فأحال على أموال وقفت عليـه بالاهواز وانه بريد الشخوص اليها فمنعه بختيار من الخروج الابمد اقامة الوجوه للنفقات التي يحضرته لئلا تتوجه عليه المطالبات بعد خروجه ويقع اخلال بالاقامات فاحتاج أن يستخلف أخاه محضرته حتى ضمن له ذلك . ووافقه على وجموه ظن أنها راجية وأضاف اليه ان اخته المعروف بابي القاسم على بن الحسـين المشر ف على أنه ناظر في الدواون والحسانات وشخص الي واسط . وشخص أبو قرة على أثره بعد أن قرر أمر أبي الفضل وفرغ منه ولـكن تعلق طمع بختيار بالمواعيد التي وعده بها أوالفرج والضمانات التي ضمنها أخوه فلما حصلا بواسط ضايقه أبو قرة فى الامور وعارضه فى التدبير وكان مستوليا على البلد بالضان ثم على سائر الاعمال بحق النظر في الديوان ثم بالعناية التي كانت له من سبكتكين فغفضه الوزير أبو الفرج المقام بواسط وبرز عنها يريد الاهواز . فحدث عند تدبيره وعمله (٢٤١) على المسير ان توفي رجــل كان متغلبا على أسافــل واسطـ وهي أعمال نهر الصلة ونهر الفضل وكان يعرف هذا الرجل باحمد بن خاقان وهو جار محمد بن عمران بن شاهين واستولى على هذه النواحي وكان يقاطع عنها السلطان كما يريد ولا عكن الاستيفاء عليه وله حال قوية ونعمة عظيمة فقسدر محمد بن الماس الوزير أن يصل الي أمواله فانتقل الى هذا الوجه وسبقه أبن له يقال له خاقان فاحتمل غــلات أبيه وأمواله ودخــل الى مضايق البطيحة . ووجد أبو قرة فرصته فاخذفي مراسلته وتقويته وتشجيبه واعله اله معيه وعونه ثم عمل اعمالا أوجب بها لنفسه بحق الضمان الذي له في واسط على هذا المتوفي شيئًا كثيرًا مِن الغلة والمـال ثم قال للوزير أبي الفرج محمد بن العباس أنه لا حق له في شيء تما يصل اليه من أموال هذا المتوفي الا بعد ان يستوفي منه هذه البقايا أو يحتسب بها له من مال ضمانه. فسار الوزير أبو الفرج الى بلاد لم مجد فيها شيئاً ولو وجده لنازعه فيه أبو قرة وحصل منازلا لخاقان بحيث لايمكنه الدخول اليــه ولم يصادف في تلك الاعمال انساناً يكلمه ولا حبة من غلة ولا أثراً من مال فجنح الى مراسلة خاقان والتماس مصالحته فامتنع عليه ونازله أياما كثيرة حتى مل (٢٤٢٦) وساءت حاله وحال من معمه وانقطعت عنهم المواد فاضطر الى الرحيــل ورضي عــال يسير لم يتمكن من استيفائه وحصل من هذا اليسير شيء يسير ووقعت المنازعة فيه بينه و بين ابي قرة حتى اتفقا على اقتسامه وبادر بالخروج الي الاهواز .

وكاتب أبو قرة بختيار بعله انه ايس له وجه درهم واحد وانه خرج ■ مستروحاً اليالبعدعنك لتندفع عنه النكبة التيخافها من جهتك ، وكتب

الى بخت كمين آزاذ رويه محذره منه فكتب بختكين الى مختيار بأنه لم يبق عليه شيء وان تسبيبات الاتراك وانزالهم تستغرق الواجب وزيادة كثيرة وان محمد بن العباس الوزير أنما يصــير الي أعماله ليتأول عليه بالمحالات ويعمل له المؤامرات وعد يده الى أموال السنة المقبلة . ووافق ذلك ان أخاه أبا محمد على بن العباس الخازن صحح البعض من تلك الوجوه التي أقيمت بالحضرة ووقف عليه الباقي لضعف يده ولـكثرة الاراجيف باخيه ومه وبان مختيار قد تمت الموافقة بينه وبين أبي الفضل على اعادته الى الوزارة وأخذ خطه في أبي الفرج وأبي محمد أخيه وأسبابهما بسبعة آلاف الف درهم وانه يطلق الاستحقاقات ويدر النفقات . فكتب بختيار الى مختكين بالقبض على أبي الفرج ومن معه في يوم وصولهم (٢٠٢٦) إلى الاهواز وكتب الي أبي قرة بمثل ذاك و بالاحتياط عليهم حتى لا يفوت أحد منهم وقبض تختيار على أبي محمد الخازن أخيه وكان جالسا معه يشرب على رسم كان له في منادمته وأطاق أبو الفضل العباس بن الحسين من محبسه وكان في دار أبي الفرج وخلع عليــه للوزارة 🗥

<sup>(</sup>١) قال صاجب التـكملة . فاما ابو الفضـل العباس بن الحسين الشـيرازي فمولده بشيراز سنة ٣٠٣ وورد مع معز الدولة جداد وناب عن المهلبي وصاهره على ينته زينة وكاذذنك سبب تقدمه ثم فسد مابينهما وكان واسع المروءة والصدر وداره على الصراة ودحلة وهي التي كانت بستانا لنقيب النقباء الكامل وأنتقلت الى الفضلوني وأنفق عليها أبو الفضل زائدا علىمائة الف دينار ثم احترقت فامرعضد الدولة بيسطها بستانا. وعمل دُّوة لمعز الدلة وجعل في وسط الساط قصرا من السكر فيهـا مخانيث وأغاني يغنون ويرقمون ولا يشاهدون وقطع دجلة من فوق الجسر الى دار الحلافة بالقلوس الغلاظ وطرح الورد فيها حتى ملاً ها وغطا دجلة . ولم تَنزل بفــداد قيان حتى احضرها وذلك في سنة ٢٥٤ فلما كان في سنة ٥٥ قال له معزالدوله : يا أبا الفضل تلك الدعوة فريدة

وفي هذه السنة خرج الاستاذ الرئيس أبو الفصل ابن العميد الى الجبل في خيل عظيمة اندبير أمرها وتقرير أمر حسنويه بن الحسين الكردي ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي ذَلْكُ (') ﴾

كان حسنويه بن الحسين الـكردي قد قوى واستفحل أمره لمـا وقع من الشغل عنمه بالفتوح الكبار ولانه كان اذا وقع حرب بين الخراسانيمة وبين ركن الدولة أظهر عصبية الديلم وصار في جملتهم وخدم خدمة يستعق بهـا الاحسان الا أنه مع ما أقطع وأغضى عنه من الاعمال التي يتسط فيهـا والاضافات التي يستولي عليها ربما تعرض لاطراف الجبل وطالب أصحاب الضياع وأرباب النعم بالخفارة والرسوم التي يبدعها فيضطر الناس انى اجابته ولا يناقشه السلطان فكان يزيد أمره على الايام وتتشاغل الولاة عنه الى أن وقع بينه وبين سهلان بن مسافر خلاف ومشاحة تلاحا فيها الي ان قصده ابن مسافر بالحرب(۲٬۲۰ فهزه حسنو به وكان يظن ابن مسافر آنه لا يكاشفه ولا يبلغ الحرب بينهما الى ما بلغت اليه فلم تقف الحرب حيث ظن وانتعي

بلا أخت . فقيال : بل هي في كل سينة · وعميل دعوة أنفق فيهما الني الف درهم ووهب فيها جوارى وغلمانا وأراكا وضياعات واستمد بمد عملها عند الشرائين الفحل مشوى وحمل إلى أبى الفضل أصحابه ما أمكنهم من الهدايا

واماً! بو الفرج محمد بن المباس بن فسأنجس فمولده بشيراز سنة ٣٠٣ ووود مع معز لمدولة في ذي الحجة سنة ٣٣٨ وأبوه من اصحاب النعم الوافرة بفارس صادره محماد الدولة على سَمَائَةُ الصَّديَّارُ وقالَ : انَّى كَسَبَّتُ مَعْهُ خَسَيْنَ اللَّفِ دَرَهُمْ . وَجَاءُ مِمْ مَعْزُ الدولمة الى بغداد وولاه الزمام على الهابي وتوفى سنة ٣٤٢ وتكفل المهلبي بامر آبنه حتى رد اليه الديوان

<sup>(</sup>١) روي هذه الحكاية ياقوت الحموي في كتابه ارشاد الارب ( ٥ : ٣٦٨ ) عن ابي على مسكوية

الامر ييهما الى أن اجتمع الديلم وأصحاب السلطان بسيد الهزيمة الى موضم شبيه بالحصارونزل الاكراد حواليهم ومنعوهم من الميرة وتفرقوا بازائهم . ثم زاد الامر وبلغ الى أن أمرحسنويه الاكراد ان يحمل كل فارس منهم على رأس رمحه ما أطاق من الشواء والعرفج ويقرب من ممسكر سهلان ما استطاع ويطرحه هناك فقعلوا ذلك وهم لا مدرون ما يريد بذلك فلما اجتمم حول عسكر سهلان شيء كثير في أيام كثيرة تقدم بطرح النارفيه من عدة مواضع فالنهب وكان الوقت صيفا وحميت الشمس عليهم مع حر النهار فاخذ بكظمهم واشرفوا على التلف فصاحوا وطلبوا الامان فرفق بهم وأمسك عما هم به . وبلغ ذلك ركن الدولة فلم يحتمل هذا كله له وتقدم الي وزبره أبي الفضل محمد بن الحسين العميد وهو الاستاذ الرئيس بقصده واستئصال شافتــه وأمره بالاستقصاء والمبالغة. فانتخب الاستاذ الرئيس الرجال وخرج فيعدة وزبنة وخرج ركن الدولة مشيعاً له وخلم على القواد ووقف حتى اجتاز به المسكر قائد بعد قائد وكوكبة بمدكوكبة ورضىالمدة والقوة (٢٠٠) فودع حينئذ الوزير الن العميد وعاد الى الري .

وسار الوزير ومعه ابنه أبو الفتح وكان شابا قد خلف أباه محضرة ركن الدولة وعرف تدبير الملكة وسياسة الجند فهو بذكائه وحدَّة ذهنه وسرعة حركته فد نفق نفاقا شديدا على ركن الدولة وهو مع ذلك لقلة حنكته ونزق شبابه وتهوره في الامور يقدم على ما لا يقدم عليه أبوه ويحب ان يســير في خواص الديلم وعشون بين يديه ومختلط بهم اختلاط من يستميل قاو بم ويخلع عليهم خلما كثيرة وبحمل رؤساءهم وقواده على الخيول النُرَّه بالمواكب الثقال ويريد بجميع ذلك ان يسلموا له الرئاسة حتي لا يأنف

أحمد من تقبيل الارض بين يدمه والمشي قدامه اذا ركب وكان جميع ذلك مما لا يؤثره الاستاذ الرئيس ولا برضاه لسيرته وكان يعظه وينهاه عن هذه السميرة ويعلمه ان ذلك لوكان ممما يترخص فيمه لكان هو بنفسمه قد سبق اله .

ولقد سمعته في كثير "ن خــلواته يشرح له صورة الديلم في الحســد والجشع وانه ما ملكهم أحــد قط الا بترك الزينة وبذل مالا يبطرهم ولا يخرجهم الى التحاسد ولا يتكبر عليهم ولا يكون الا في مرتبة أوسطهم حالا وان من دعاهم واحتشد لهم وحمل على حالة فوق طاقته لم يمنعهم ذلك من حسد. على ندمته (٢٤٦) والسعي على ازالتها وترقب أوقات الغرة في آمن ما يكون الانسان على نفسه منهم فيفتكون به ذلك الوقت. وكان بورد عليه مثل هذا المكلام حتى يظن أنه قد ملا عليه رعبا وأنه سيكف عن السيرة التي شرع فها فما هو الا ان نفارق مجلسه ذاك حتى يعاود سيرته تلك فاشفق الاستاذ الرئيس في سفرته هذه ان يتركه بحضرة صاحبه فيلج في هده الاخلان ويفتر عما يراه من احتمال ركن الدولة حتى ينتهي الي ما لا يتلافاه فسيره معه واستخلف بحضرة ركن الدولة أباعلى محمد بن أحمد المروف بإبن البيع وكان فاضلا أديبا ركينا حسن الصورة مقبول الجلمة حسن المخبر خلقا وأدبا .

فلها كان في بمض الطريق وكان يركب المماريات ولا يستقل على ظهور الدواب لافراط علة النقرس وغيرها عليه التفت حوله فلم بر في موكبه احدا وسأل عن الخبر فلم يجد حاجبا يخبره ولا من جرت العادة بمسايرته غميرى فسألنى عن الخبر فقلت له : إن الجماعة باسر هم مالت مع أبي الفتح الى الصيد فامسك حتى ززل في معسكره ثم سأل عمن جرت العادة باستدعائه للطعام

وكان يحضره كل يوم عشرة من القوَّاد على مائدته التي تخصه وعدة من القواد على أطباق توضع لهم وذلك على نو بة معروفة يسعى فيها نقباؤهم فليا كان في ذلك اليوم (٢٠٠٠ لم محضر = أحد واستقصي في السؤال فقيل « ان أبا الفتح أضافهم في الصحراء ، فاشتط من ذلك وساءه ان يجري مثل هذا ولا يستأذن فيه. وقد كان أنـكر خلوّ موكبه وهو في وجه حرب ولم يأمن ان يستمر هذا التشتت من المسكر فتتم عليه حيله فدعا أ كبر حجابه ووصاه بان يحجب عنمه ابنه أبا الفتح وان يوصى النقباء بمنع الديلم من مسايرته ومخالطته وظن أن هــذا المبلغ من الانـكار سيغض منه وينهي العسكر من اتباعه على هوله فلم يؤثر كلامه هــذاكبير أثر. وعاد الفتي الى عادته واتبعه المسكر ومالوا معه الى اللعب والصيد والاكل والشرب وكان لا يخليهم من الخلع والالطاف فشق ذلك على الاستاذ الرئيس جدا ولم يحب ان مخرق هيبة نفسه باظهار ما في قلبه ولا أن يبالغ في الانكار وهو في مشــل ذلك الوجه فيفسد عسكره ويطمع فيه عـدوه فداري أمره وتجرع غيظه وأداه ذلك الى زيادة في مرضه حتى هلك بهمذان وهو يقول في مجلس خلواته : ما بهلك آل العميد ولا يمحو آثارهم من الارض الاهذا الصبي ( يعني ابنه ) ويقول في مرضه : ما قتلني الا جرع الغيظ التي تجرعتها منه .

ومما حصلته عنه في وجهه هذا وقد سألته عن عاقبة أمر حسنويه معمه وهل الي استئصاله سبيل فقال: اما بهذه (٣:٨) السرعة وفي هذا الزمان فلا ولكتا سنعود عنه ونحن كما كنا وزيادة شيء ويعود حسنويه وهو كماكان ونقصان شيء ثم يُدبر أمره على الايام . فلما حصل بهمذان اشتدت علته فتوفي بها رحمه الله وانتصب ابنه أبو الفتح مكان أبيه وكان العسكر كما فتوفي بها رحمه الله وانتصب ابنه أبو الفتح مكان أبيه وكان العسكر كما

ذكرت مائلا اليه فزاد في بسطهم وتأنيسهم ووعدهم ومنّاهم وبذل لهم طعامه ومنادمته وأكثر من الخلع عليهم وراسمل حسنويه وأرغبه وأرهبه وحضه على الطاعة وأوماً الى مصالحته على مال يحمله يقوم بمـا أنفق على ذلك العسكر وتتوفر بعد ذلك بقيته على خزانة السلطان ويضمن اصلاح حاله اذا فعـل [ ذلك ] مع ركن الدولة . وكان يشق على سهلان بن مسافر لما في نفسه من حسنويه ولانه يحب الانتقام منه ويكره ان ينصرف مثل ذلك العسكر عنه ولم يؤثر في أمره أثرا يسمع به وليّه وعـدوه الا ان أبا الفتح كان يزى ان مقاربة حسنويه والعود الى صاحبه ببابه لم يثلم عسكره ولا خاطر بهم وان يلحق مكانه من الوزارة قبـل أن يطمع فيه [غيره] أولى وأشبه بالصواب ( وقد كان أبو على محمد بن أحمد خليفة أبيه قد تمــكن من ركن الدولة وقبل ذلك ماعرفه بالكفاية والسداد) فسفر المتوسطون بينه وبين حسنويه الى ان تقرر أمره على خمسين (٢٠١٦) الف دينار ينكسر بعضها وجي كورة الجبل وجمع من الدواب والبغال وسائر التحف ما بلغ مقــداره مائة الف دينار ووردت عليه كتب ركن الدولة بما توى نفسه وشد مُنته وأحمد جميم ماكان دره وأمر بالعود الي الحضرة بالرى

وكانت وفاة الاستاذ الرئيس بهمذان في صفر ليلة الخيس السادسمنه سنة ستين وثلثمائة فقُقد به الفضل اجمع وعدمت المحاسن التي ما اجتعت لغيره في الاسلام (١)

<sup>(</sup> ۱ ) قال صاحبالتـكملة : قال ابنالصابي : قبل ان ثما نفق به ان العميد على ركن الدولة أراد أن يحــدث بناء بالري واختار له موضعا وكانت فيه شجرة ذات استدارة عظيمة وعروق نازلة متشعبة فقدر لفلها واخراج عروقها جملة كثيرة ولم

#### ﴿ ذَكُرُ جِمَلَةُ مِنْ فَضَائِلُ أَبِي الْفَصْلُ ابْنَ الْعَمِيدُ وَسَيْرَتُهُ ﴾

كان هذا الرجل قد أدى من الفضائل والمحاسن ما بهر به أهل زمانه حى أذعن له العدو وسلم الحسود ولم يزاحمه أحد في المعاني التي اجتمعت له وصار كالشمس التي لا تخفى على أحد و كالبحر الذي يتحدث عنه بلا حرج ولم أحدا قط زادت مشاهدته على الخبر عنه غيره . فمن ذلك انه كان أكتب أهل عصره وأجمعهم لآلات الكتابة حفظا للنه والغريب وتوسعا في النحو والعروض واهتداء الى الاشتقاق والاستعارات وحفظا للدواوين من شعراء الجاهلية والاسلام . ولقد حدثني أبو الحسن على بن القاسم رحمه الله قال : كنت أروى أبي أبا القاسم القصائد الغريبة من دواوين القدماء لان الاستاذ الرئيس كان (٥٠٠٠) يستنشده اذا رآه وكان لا يخلو اذا انشده من رد عليه في تصحف أو لحن عما يذهب علينا فكان ذلك يشق على وأحب ان تصح له قصيدة لا يعرفها الاستاذ الرئيس أو لا يرد عليه فيها شيأ فأعياني ذلك حتى وقع الى ديوان الكميت وهو مكثر جدا فاخترت له ثلاث

يقع في افسه أنها تستأصل استصالا قاطما فقال ابن العميد: أنا أ كنى الامير هذه الكلفة وأقطع هذه الشجرة بسروقها بأهون شيء وفى أقرب امد واقل عدد. فاستبعد ذلك وكن الدولة وقال من طريق الازراه: افعل. فاستدعاحبالا واوتادا وسلك هذا المسلك المعروف في جر الثقيل فلما رتب ما رتبه ونصب ما نصبه اقام أفرا قليلا حتى مدوا ومنع ان يقف احد على جربان كثيرة من الشجرة بحسب ما قدره من وشوج اصولها ووشوج عروقها . ووقف ركن الدولة في موكه ينظرها راعم الانزعزع الأرض وأنفتاحها وانقلاب قطعة كبيرة منها وسقوط الشجرة منسلة بجميع عروقها فهجب ركن الدولة من ذلك واستظرفه واستطمه ونظر الي الي الفضل بهين الجلالة . وهدذا امر لا يعظم عند من يعرف له لجهة فيه والطربق المقصود اليه .

قصائد غربة ظننت أنها ما وقعت الى الاسناذ الرئيس وحفظتـــه اياها وتوخيت الحضور ممه فلما وقع بصره عليه قال: هات أبا القاسم أنشـدني شيأ مما حفظته بعدى . فابتدأ ينشده فلم استمر في قصيدة من هده القصائد قال له : قف فقد تركت من هده القصيدة عدة أبيات . تم أنشده أياها فجلت خعلة لم أخجل مثلها . ثم استزاد فانشده القصيدة الاخري فأسقط فيها كما أسقط في الاولى واستدركه عليه أيضاً . قال : فعلمت ان الرجل محر لا يُنزف ولا يؤتى ماعنــده. فهــذا ماحدثني به هــذا الرجل وكان أدرا كاتبا .

وأما ما شاهدته منذ مدة صحبتي اياه وكانت سبع سنين لازمته فيها ليلا ونهارا أنه ما أُنشد شعر قط لم يحفظ ديوان صاحبه ولا غرب عليه بشعر قديم ولا محــدث ممن يستحق ان محفظ شعره ولقــد سمعته ينشد دواوين قوم مجهولين أنعجب من تعاطيـه حفظ مثلهـا حتى سألته نوما وقلت : أمهـا الاستاذكيف تفرغ (٢٠١٠ زمانك لحفظ شعر هذا الرجل. فقال: وكانك تظن أنى أتكاف حفظ مثل هذا انما ينحفظ لى اذا مر بسمعي مرة . وقد صدق رحمه الله فاني كنت أنشـده لنفسي الابيات التي تبلغ عدّمها ثلاثين وأربعين فسيدها بعدذلك مستحسنا ورعبا سألني عها ويستنشدني شيأ منها فلا أتوم باعادة ثلاثة أبيات منتظمة على نسبق حتى يذكر نيها ويعيسهما . وحدثني غير مرة أنه كان في حداثته يخاطر رفقاءه والادباء الذين يعاشرهم على حفظ الف بيت في يوم واحد وكان رحمه الله أثقل وزنا وأكثر قدرا من أن يتزيد فقلت له : كيف كان يتأتي لك ذلك . فقال . كانت لى شريطة وهي أن يقترح على من شعر لم أسمع به الف بيت في يوم واحـــد يكتب

واحفظ منه عشرين عشرين وثلاثين ثلاثين أعيدها وأبرأ من عهدتها وفقلت وما معنى البراءة عن عبدتها. قال : لا أكلف اعادتها بعد ذلك . قال : فكنت أنشدها مرة أو مرتين وأسلمها ثم اشتغل بغميرها حتى أفرغ من الجيم في اليوم الواحد .

وأماكتابته فمعروفة من رسائله المبدونة ومن كان مترسلا لم يخف عليمه محاوطبقته فيهما وكذلك شعره الذي جمد فيه وهزل فانه في أعلى درجات الشعر وأرفع منازله . فأما تأويل القرآن وحفظ مشكله ومتشابهه والمعرفة باختــازف فقهاء الامصار فـكان منــه في أرفع درجة (٢٥٠٠) وأعلى رتبة ثم اذا ترك همذه العلوم وأخذ في الهنمدسة والتعاليم فلم يكن يدانيه فيها أحد . فأما المنطق وعلوم الفلسنة والالهيات منها خاصة فما جسر أحد في زمانه ان يدعيها بحضرته الا أن يكون مستفيدا أو قاصدا قصدالتعلم دون المذاكرة وقد رأيت محضرته أبا الحسن العامري (١) رحمه الله وكان ورد من خراسان وقصد بنداد وعاد وعنده أنه فيلسوف تام وقد شرحكت أرسطاطاليس وشاخ فيها فلما اطلع على علوم الاستاذ الرئيس وعرف انساعه فيها وتوقد خاطره وحسن حفظه للمسطور برك بين يدمه واستانف القراءة عليه وكان يمد نفسه في منزلة من يصلح أن يتعلم منه فقرأ عليه عدة كتب مستغلقة ففتحها عليه ودرسه اياها

وكان الاستاذ الرئيس رضي الله عنه قليل الكلام نزر الحديث الا اذا سئل ووجد من غهم عنه فأنه حينئذ ينشط فيسمع منه ما لا يوجد عند غيره

<sup>(</sup>١) هو محمد بن يوسف وفي ارشاد الاريب (١: ٤١١) انه توفي سنة ٣٨١ فليراجع أيضا (٣: ١٧٤)

مع عبارة فصيحة وألفاظ متخيرة ومعان دقيقة لا يتحبس فيها ولا يتلعثم. تم رأيت بحضرته جماعة ممن يتوسل اليه بضروب من الآداب والعلوم فما أحد منهم كان يمتنع من تعظيمه في ذلك الفن الذي قصده به واطلاق القول بأنه لم ير مثله ولا ظن انه يخلق. وكان رحمه الله لحسن عشرته وطهارة (٣٠٣) أخلاقه ونزاهة نفسه اذا دخل اليمه أديب أو عالم متفرد بفن سكت له وأصغى اليه واستحسن كل ما يسمعه منه استحسان من لا يعرف منه الا قدر ما يفهم به ما يورد عليـه حتى ادا طاوله وأتت الشهور والسنون على محاضرته واتفق له أن يسأله عن شيء أو بجرى بحضرته نبذ منه فرغب اليـــه في أعمامه تدفق حينئذ بحره وجاش خاطره وبهت من كان عند نفسه انه بارع في ذلك الفن والمعني وما أكثر من خجل عنده من المعجبين بأنفسهم ولكن بعد أن يمد لهم في الميدان ويرخى من أعنهم ويمسك عنهم مدة حتى ينفد ما عندهم وبجزل لهم العطاء عليه . فهذه كانت مرتبته في العلوم والا داب المعروفة ثم كان يختص بغرائب من العلوم الغامضة التي لا يدعيها أحد كملوم الحيل التي يحتاج فيها اليأواخرعلوم لهندسة والطبيعة والحركات الغريبة وجرالثقيل ومعرفة مراكز الاثقال واخراج كشير مما امتنع على القدماء من القوة الى الفطى وعمل آلات غريبـة لفتح القلاع والحيل على الحصون وحيــل في الحروب مشل ذلك واتخاذ أسلحة عجيبة وسهام تنفذ أمدآ بعيدا وتؤثر آثارا عظيمة ومراي تحرق على مسافة بعيدة جدا ولطف كف لم يسمع عثله ومعرفة بدقائق علم (٣٠٠) التضاوير وتعاط له بديم ولقــد رأيته يتناول من مُجلسه الذي يخلو فيه بثقاته وأهل أنسته التفاحة وما يجري مجراها فيعبث بها 

بالالات المعدة وفي الايام الكثيرة ما استوفى دقاً قُها ولا تأتى له مثلها فاذا حضر الممارك وباشر الحروب فانما هو أسد فيالشجاعة لايصطلي يناره ولا يدخل في غباره ولا يناويه قرن ولا يبارزه بطل مع بُات جأش وحضور رأى وعلم بمواضع الفرص وبصر بسياسة العساكر والجيوش ومعرفة عكامد الحروب

فاما اضطلاعه بتدبير المالك وعمارة البلاد واستغزار الاموال فقد دلت عليه رسائله ولا سما رسالته الى أبي محمد ابن هندو (١) التي يخبر فيها باضطراب أمر فارس وسوء سياسة من تقدمه لها وما يجب ان يتلافى به حتى تعود الى أحسن أحوالهما فان همذه رسالة يتعلم منها صمناعة الوزراء وكيف تتلافى المالك بعد تناهي فسادها وما منمه من بسيط العبدل في ممالكه وعمارة ما يدبره منها الا أن صاحب ركن الدولة مع فضله على أقر أنه من الديلم كان على طريقــة الجنــد المتغلبين بتغنم ما يتعجل له ولا يري النظر في عواقب أمره وعواقب أمور رعيته وكان يفسح لجنده وعسكره على طريق مداراتهم ما لا يمكن أحدا (١٠٠٠ تلافيه ورده عنه وكان مضطرا الي فعل ذلك لانه لم يكن من أهل بيت الملك ولا كانت له بين الديلم حشمة من يمتثل جميم أمره وانما برأس عليهم بسماحة كثيرة كانت فيه ومسامحة في أشياء لا يحتملها أمير عن مأمور وهذه سيرة اذا عوَّدها الجند لم عكن ان غطموا عنها بل تزداد على الايام وتهادى حتى ينتهي الى ما انتهى اليه جنــد عصرنا من تسعمهم على الملوك واقتراحاتهم ما لابغي به دخل الملكة وخرو جهم في سوء الادب الى ما بخرج اليه السباع التي تضرأ ولا تقبل الادب

<sup>(</sup>١) هو على بن الحمسين وكنيته أبو الفرج وترجمه فى ارشاد الارب ٥ : ١٦٨

تم كان الاستاذ الرئيس ابن العميد رحمه الله مع هذه السيرة قد دلرى جنده ورعيته وصاحبه مداراة لو ادعى له فيها المجزة لاشتبه على قوم وذلك انه لمنا استوزر لركن الدولة كان تقدمه قوم عجزة وباشروا مع عجزهم أمورا مضطربة وجندا متحكمين والدنيا في أبديهم علكونها كيف شاؤا لاعنعهم أحدمنها وانما أميرهم يسمى بالامرة ما دام يستجيب لهم الى اقتراحاتهم ومتى خالفهم استبدلوا به . وكان ركن الدولة وقبله عماد الدولة يوسمان عليهم في الاقطاعات ويبذلان لهم من الرغائب ما لايبتي لهم معها حجة ولا. وضع طلبة وهم مع ذلك يتحكمون ويبسطون أيديهم ويطمعون فيما لامطمع فيمه وكان قصارى الوزير والمدبر أن يقيم (٣٠٦) كل يوم وجها لنفقة الامير يو. ه ذلك من مصادرة العمامة أو قرض من الخاصمة أوحيلة على من يتهم بيسار كاثا من كان ورمما تعمذر عليهم قضيم الكراع يوما ويومين غاما نفقات الحشم وجراياتهم ومانقيم ارماقهم فكانت تتمحل ورعما امتنع عليهم اقامتها أياما ومع ذلك فان هؤلاء المدبرين كانوا لايتمكنون من الفكر في وجوه الحيل للكثرة من يردحم عليهم من الجند أعنى الديلم والاتراك وخاصة من يطالبهم بالحالات فهربون منهم ويتواعدون من الليل الى مواضع غامضة مجتمعون فيها ورعما خرجوا الى الصحراء ومجتمعون على ظهور دوابهم ويتنون أرجلهم على أعناقها بقدر مايدبرون الرأى فيوجه الحيلة واقامة وظيفة ذلك اليوم فاذاتم لهم ذلك فهو عيدهم ونشاطهم وغاية كفايتهم في صناعتهم . فلها تولى الاستاذ الرئيس ابن العميد رحمه الله وزارة الامير ركن الدولة استقام الامرحتي رأيناه يركب الى ديوانه من دار السلطان ولا يلقاه غير خاص كتابه تم يلقى صاحبه فلا يدور بينهما الاعوارض المهم الذي لامخلوا من مثله

ملك ووزير وضبط أعماله ونظم أموره ورتب أسباب خدمتــه حتى كان أكثر نهاره مشغولا بالعلم وأهله . وبسط عدله وأقام هيبته في صدور الجند (٢٠٧٠) والرعية حتى كان يكفيه رفع الطرف الى أحـدهم على طريق الانكار فترتمد الفرائص وتضطرب الاعضاء وتسترخي المفاصل وقد شاهدت من ذلك مواقف كثيرة لو شرحتها لاطلت هذا الفصل اطالة تخرج عن غرض الكتاب. ولولا ان صاحبه كان لا يستجيب الى عمارة نواحيه كما حكيته في أول هذا الجزء خوفا من اخراج درهم واحــد من الخزانة ويقنع بارتفاع ما يحصل للوقت ويري أن دولته مقرُونة بدولة ألا كراد فلذلك لا يمنعهم من العيث ولا يطلق يد حماة الاطراف في قصدهم ويرضى ان يقال له « قطعت القافلة وسيقت المواشي » فيقول « لان هؤلاء أيضا [ يعني الاكراد ] محتاجون الى القوت » ولقــد قيــل مرة ان الاكراد وقعوا على بغال له خرجت للعلوفة فساقوها وذلك بالقرب من البلد ومحيث يلحقون أن طلبوا فقال في الجواب: كم كانت البغال. فقيل: ستة. فقال: وكم كانت عدة الأكراد. فقيل: سبعة. فقال: سبعة بينهم الخلاف كان يجب ان تكون البغال سبعة بمدده . فاذا كان هذا رأبه في الانكار على أهل العيث وذلك رأيه في توفير المارات واستغزار الاموال فساحيلة وزيره ومديره. فتأمل هذه الصورة وانظر الى سيرة ملك قدعود وزراءه هذه العادات ورضي منهم عا تقدمت حكايم من تمشية (٢٠٨٠) أمره يوما ييوم

ثم آلت الحال الى النظام الذى ذكرته وأطردت الامور اطرادها المشهور الذى دبر الاستاذ الرئيس ابن العميد رحمه الله أى كفاله كانت له وأي سياسة مشت بين يديه ولكنه رحمه الله لما حصل بفارس علم عضا وأي سياسة مشت بين يديه ولكنه رحمه الله لما حصل بفارس علم عضا

الدولة وجوه التدابير الســديدة وما تقوم به المالك وصناعة اللك التي هي صناعة الصناعات واقمنه ذاك تلقينا فصادف منه متعاما لقما وتلميذا فهما حتى ممع من عضد الدولة مرارا كثيرة ان أبا الفضل ابن العميد كان أستاذنا وكان لايذكره في حياته الا بالاستاذ الرئيس ورعما قال الاستاذ ولم يقل معه الرئيس ولا محفظ عليه أنه ذكره قط بعد موته الا بالاستاذ وكان يمتد له بجميع ما يتم من تدابيره وسياسته ويرى ان جميع ذلك مستفاد منه ومأخوذ عن رأيه وعلمه . ولعلنا نذكر منه طرفا اذا انتهينا الى سيرة عضد الدولة وماتم له من حيازة المالك وحفظ الاطراف وقم الاعداء والحرص على الممارة مع الشدة على المريب واطفاء نائرة الاكراد والاعراب واعادة اللك الى رسومه القديمة أن أخَّر الله في الاجسل. ولمل من يطلع على هذا الفصل من كتابنا بمن لم يشاهـده يظن أنا أعرناه شهادة أو ادعيناً له أكثر من قدر علمه (٢٠١٦) ومبلغ فضله لا والذي أنطقنا بالحق وأخذ علينا الا نقول

#### ﴿ ودخلت سنة ستبن و الاعالة ﴾

وفي هــــذه الســنة رأى بختيار ورئى له ان يمقد بين رؤساء الاتراك ورؤساء الديلم مصاهرات لنزول المداوات التي نشأت بينهم فابتدىء بمقد مصاهرة بين المرزبان بن عز الدولة وبين بخنكين المروف بآزاذرونه مولى منز الدولة وثني بمصاهرة بين سالار بن عز الدولة وبين بكتجور مولى معز الدولة وفعل مثل ذلك بجماعة وأصلح بين الدبلم والاتراك واستحلف كل فربق منهمما لصاحب فحلفوا جميما على موالاة عز الدولة بخنيار بن معز الدولة وسبكتكين الحاجب وحلف بغتيار لسبكتكين الحساجب

وسبكتكين لبختيار بعد وحشــة كانت بينهما فزال الظاهر ولم يزل الباطن. ثم غلبت علة الفالج على المطيع لله (') فثقل لسانه وجانبــه الايمن وذلك في يوم السبت لليلة خلت من صفر سنة ٢٦٠ ثم تماثل وتماسك وعاش على هذه الحال الى الوقت الذي سلم فيه الامر الى أمير المؤمنين الطائم لله

وفي هذه السنة ورد حاجب (۲) لابي تغلب ابن حمدان وهو عدة الدولة فمقد مصاهرة بين أبي تغلب باحدى بنائه وبين عز الدولة بختيار على صداق مائة الف ديار وجـدد على أبي تنلب عقـد (٢٦٠) أعماله لاربع سنين حسابكل سينة ستة آلاف الف درهم ومائنا الف درهم وأنفذت اليه الخلم

وفي هذه السنة كانت وزارة أبي الفضل العباس بن الحسين الثانيسة لعز الدولة والقبض على أبى الفرج محمد بن العباس

#### ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي ذَلْكُ ﴾

قد كنا ذكر نا فيما تقدم ان عز الدولة كتب الى آزاذرويه بالقبض على أبي

<sup>(</sup>١) وفىالاصل : على سبكة كين . وهوغلط واضح قالـصاحب الربيخ الاسلام : وفي أول صفر لحق المطيع لله سكنة آل الامر فيها الى استرخاء جانبه الايمن وثفل لسانه

 <sup>(</sup>٢) قال صاحب التمكلة : وفي شهر ربيع الاول وصل أبو الحسن على بن عمرو ابن ميمون وقد ثبتت وكانته عند الفاضي أبي محمد ابن معروف من أبي تغلب وتزوج له بنت عز الدولة وسنها ثلاث سـنين على صـ داق ما بة الف دينار وكني الخليفة أبا تغلب وجدد له ضان الموصــل وسائر أعماله بديار ربيعة ومضر في كل سنة بالف الف وماثتي الف درهم ووصل أن عمرو ألي المطيع لله مع أبي عمر محمــد بن فسأنحِس الخازن حتى سلم اليه الخلع لصاحبه والسـيف. والراجح أن الخازن المذكور هو أبو محسد على كما تقدم ذ کره .

الفرج ومن معه في يوم وصولهم الي الاهواز وانه كنت أيضاً الي أبي قرة عثل ذلك وآله قبض على أبي محمد الخازن أخي أبي الفرج في مجلسه وكان يحضره للمنادمة وأطلق أبو الفضل العباس بن الحسين من محبسه وخلع عليه للوزارة وذلك يوم الثلثاء آخر ليلة بقيت من رجب سنة ٣٦٠ . فلما تمكن من الوزارة لم تكن له همة الا استصلاح سبكتكين وعول عليه وعلى كاتبه أبي عمرو ابن أدى وصاحبه أبي بكر محمد بن عبد الله الاصبهاني وتقرب اليه في مظاهرة أبي قرة ومساعـدته ، وقلد أخاه الحسن من محمد القنائي خزانة عز الدولة مضافا الى ما كان يتولاه من خلافة أخيه أبي قرة على الدواوين وقلد أبًا أحمد ان حفص دوانا كانت تجري فيمه نواح اختصها بختيار لنفه وسماه ديوان الخاص وكتب الى أبي قرة يستدعيه من الاهواز الي الحضرة وأمر بانفاذ أبي الفرج محمد من العباس (٢٦١) الي البصرة موكلا مه . فورد أبو قرة بغمد<del>اد وم</del>عنه أسباب أبي الفرج المقبوض عليهم فبلغ الوزير أبو الفضل في اكرامه كل مبلغ وعظمه وتجددت بينهما مماهدة ومحالفة بامر عز الدولة وسبكتكين اياهها وأتفقت كلمة الجماعة

ثم نظر الوزير أو الفضل في أمره وزيادة خرجه على دخله وقلبه ظهراً لبطن فلم يروجها غير اطماع عز الدولة في أ. و ال عمر ان فحرضه عليه وقرب علبه أمره واتفق ورود أبي قرة وقد تمت العزية. فشخص بختيار متقدما وسار في الجانب الغربي على الظهر والوزير أبو النضل وأبو قرة انحدرا في الماء واجتمعت الجماعة بواسط وذلك في شوال سنة . ٣٩.

وفي هذه السنة ارتفع امر ابن بقية مع عز الدولة وعلا شأنه حتى بلغ اله زارة كاستحكيه باذن الله

#### ﴿ ذَكَرُ ارتفاع ان بقية ﴾

كان هـ ذا الرجـ ل من القرية المروفة باوانا وكان أبوه مزارعا وجذه بقية واليه كان ينتسب ونشأ في أيام الفتنة وغلبه أهل الرستاق على طريق دجلة العليا ودخــل فىغارهم وأنتسب الى بعض عياريهم وكنان جرى رسمه بتقلد الـآصير . واتفق له ان اتصـل بصاحب مطبخ منز الدولة المعروف بممله وكان ضامنا لتسكريت (٢٦٢) وما بجرى معها من المآصير العليا وأبواب المال فلها خدم ممله توجه معه وخفعلى قلبه فتدرج منحال الىحال حتى استعمله على هذه الاعمال كلها وفوضها اليه وكان فيه سماحة نفس وخفة مع اقدام وتهور استفادهما من الحال التي نشأ عليها. واتفق على ممــله اتفاق سيء من علل اتصلت به واعراض من معز الدولة عنه فشر ع أبو طاهر ابن بقية ب في ضار أعماله وعني به جاءت من الـكتاب لاجل ما كان يبذله لهم فعقدت الاعمال عليه الا أنه لم ينفق على معز الدولة ولا وثق به على مطبخه فقلده غيره (') ووفي بمال ضانه وأقبلت حاله تتزامد وصمدره يتسم للبذل حتى غلب على الوزير أبى الفضل وقرب منه وتعلق منه بعناية . وتوفى معز الدولة فنفق على عز الدولة بختيار وبذل له مرفقا يوصله اليسه مما ينظر فيه فقبل

<sup>(</sup>١) قال فيه صاحب النكملة : وكان يخـدم في مطبخ معز الدولة حتى خدم أباالفضل أر بعة الاف منا شمما وكان يفعل كما تفعل وزراء الحلفاء من الجلوس فى الدسوت الكاملة ويضع وراء مجلسه أساطين الشمع وبين يديه عدة أتوار فيها الموكبيات والثلاثيات وفي كل مجلس من الدار تورقيه ثلاثية وان كان المكان خاليا وفي أيدى الفراشين الموكيات ابين يدي من يدخــل ويخرج وفي الشتاء يترك بين يديه كوانين الفحم فيها جمر الغضا « يترك عليه اقطاء الشمع فكان يشتمل أحسن اشتعال

بختيار ،نه ذلك وردت اليه الوكلة وقلد المطبخ فبلغ بالمرنق الذي بذله ليختيار عشرة الاف درهم في كل شهر واشترط أن ينصره على الكتاب وأصحاب الدواوين ومنعهم من الاستقصاء عليـه ويشــد على بده في استيفاء أموال تسبيباته من الوكالة فوفي له وكان يحمل اليه هذا المرفق الذي ذكرته مشاهرة تم أنس به في خلواته ومجالس لهوه وانبسط اليه بانواع من الزاح (٣٦٣) كان يستمارا في مجالسه مع ندمائه فلطف موقعه ودخل ممه كل مدخل. ثم صار يهاديه بالخيال والبغال والجوارح والالطاف والجواري والمبيد ودخل في جلالة الدر فعرض جاهمه عنمده حتى صار يتوسط بيه وبين كل رافع ظلامة وطالب حاجة فلما أفضت هذه الوزارة الثانية التي نحن في ذكرها الى أبي الفضل كان ابن بقية قد استولى غامة الاستيلاء وصار في مثل منزلة شيرزاد اختصاصا ومنزلة وغابة على أمره واحتاج الوزير أبو الفضل اليه لبحفظ غيه وانحدوت الجماعة الى والط لحرب عمران

واستدعى الوزير أبو الفضل أبا الفرج محمد بن العباس الى واسط وكان ممتقلا بالبصرة وأخذ خطه بمال عظيم لاينهض به وأنفذه الى بغداد ليصححه هناك وكذلك فعل بأخيه أبي عجد فجري عليهما بنفداد أم قبيح يجرى مجرى التشني من غير ضرب ولا مكروه في الجسم بل بضروب من الاستخفاف والاهاة والاسماع فتم لهما الهرب واستتراعند بمض أسباب سبكنكين . فعادت الوحشة بين أبي الفضل وبين سبكتكين وأتهم بأنه يسفر له في المدود الى الوزارة والجأَّته الحال الى مطالبة عز الدولة بختيار باليمين الغموس على الا يستوزره أبداً ولا يستعمين له في شيء من الاعمال إن لم يظهر بعد شهر من تاريخ اليمين (٢٠١٠) فعاف له عز الدولة يحضرة التواد

والقضاة والشهود ووجوه الحاشية وكان في اليمين كل ما يكون في أعمان البيعة ولقنه بنفسه حرفا حرفا وبقى الامر كذلك وأبو الفرج مستتر الى أن عاد عز الدولة الى بغداد بعد سنتين وأخذ له ولاخيه امان فظهرا بعناية سبكتكين . وضه ف أمر الوزير أبي الفضل وضعفت منته وتأدى أمره الى النكبة التي هلك فيها ووفي مختيار باليمين وقلد أبا طاهر ابن بقيمة الوزارة فكف عن أبي الفرج لانه علم اله لايستوزر ولا يشرع في شيء من فساد حاله وني أخاه أبا محمد الى واسط وأجرى عليه رزقا . ثم ان أبا محمد أصعد الى بنداد بغير أمرد وذاك لارجاف ارجف عنده بالقبض على ابن بقية فاغتاظ لذلك وقبض عليه ونفاه الى البطيحة فحصل عند عمران مدة ثم أصعد سراً واستر ببغيداد في عرض الفتن التي كانت تجري ثم محكن ابن بقية منه مراً واستر ببغيداد في عرض الفتن التي كانت تجري ثم محكن ابن بقية منه ومن أخيه وطالبهما ثم نفاه ونفي أبا الفرج الى سر من راي واعتقله بها

## ﴿ ذَكَرَ مَا انتهَى اللهِ أَمْرَ أَبِي قَرَةً بِعَدْ حَصُولُهُ بُواسَطُ ﴾ (وقوة أمره وعناية سبكتكين وأصحابه به )

لما أنس أهل واسط بقرب عز الدولة منهم وطال مقامه بينهم تظاموا اليه سرا ولقيه نفر منهم فاعلموه انه قد أخرب بلادهم وأفقرهم وظلمهم وغشمهم وصادرهم وملك (٢٠٥) عليهم ضياعهم وإنه استحل منهم ما حرمه الله وصححوا عنده سعة حاله وكثرة ماله وجلالة ضياعه فاستمظم بختيار ذلك وغاظه فعله وتمكنه من النهم الكثيرة حتى أزالها واستبدبها فصرفه عن واسط وتقدم الى ابن بقية أن نظر فها على سبيل الامانة . فاتهم أبو قرة الوزير أبا الفضل بانه عن رأيه ومساعدته ولم بكن كما ظن فكتب الى

سبكتكين الحاجب يعرفه ماجري ومحرضه على أبي الفضل ويعلمه آنه فد حنث في بمينه وعقوده التي بينهما وعاد الى أسوأ فعله واعتقاده . ثم عطف أبو قرة على أبي طاهر ابن بقيـة فخاعابه بكل ما كره وتوعـده وهدده بالنكبة وطالبه والحسبانات لما بجرى على يده دخلا وخرجا فاستطال عليه ان بقية وانتصف منه ونصره تختيار فانخزل أو قرة . واتصل بسهل من بشر النصراني كاتب بختكين آزاذرويه وهو بالاهواز ما جرى على ابي قرة وضعف أمره وكانت بينهما عداوة قدعة فكتب الى بختيار يضمنه بمالعظيم وساعده ابن بمية فقبض على أبي قرة وأسبابه واستبيح ماله وقبضت ضياعه وغلاته فسارع الى النزام مصادرة ثقيـــلة عن نفسه واسبايه وبذل بعد ذلك أموالا عظيمة يثيرها من محاسبات الضمناء واستمال ابن بقية وعاهده على أن يكون كل (٢٦٦) واحــد منهما ناصرا لصاحبه . ثم ان بغتيار مال الى ما بذله أبو قرة فامر بأن يخلع عليه ولم يكره انوزير أبوالفضل ذلك لتزول النهمة التي سبقت الى سبكتكين في أمره

## ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي انتقاضَ أَمْرُ أَبِّي قَرَّهُ بِعَدْ تُمَّـاسِكُهُ ﴾ ( وبعد اشرافه على الخلاص من النكبة )

كانت الخلع أحضرت ليابسها فكرد المنجمون له الوقت واثـ اروا عليه بالنوقف ايخار له يوم فورد للوقت غلام لسهل بن بشر على البريد برسالة منه ومن بختكين آزاذرويه صاحبه يسئلان أسليم أني قرة اليه بزيادة بذلها وضمنه بها وصادف ذلك خوف الناس من عوده بعــد سعابتهم به وأنه عدو لهم يستأصلهم فسموا الى ابن بقية به حتى أشار على عز الدولة بتسليمه الى سهل بن بشر وعرفه أنه أنما ضمن تلك الاموال حيلة في الخلاص والعود الى التعزز عليه بسبكة كين فسلمه الى رسل سهل بن بشر وحمل من ليلته الى الاهواز وصودر هناك وتشفى منه وتلف في أنواع المكاره التي جرت عليه (۱) وقلد ديواله أبو احمد النحفص (۱) ثم أفضت الوزارة الى ابن بقية فضعفت بده وقل نظره لاستيلاء ابن بقية على الملكة فلم يبق من هدا الديوان الا الاسم

وفي هذه السنة قتل حمدان أخاه أبا البركات

### ﴿ ذَكُرُ السببُ فَىذَلِكُ وَالْاَنْفَاقُ الْحَادِثُ ﴾ (عن قصد وغير قصد (٣٦٧)

كنا ذكرنا ورود حمدان ورجوعه الى الرحبة وتمام الصلح بينه وبين أخيه أبي تغلب ولم يلبث الامر بينهما ان عاد الى فساده فانفذ أبو تغلب أخاه المكني بابى البركات اليه حتى دفعه عن الرحبة فسلك طريق البرية يريد دمشق وملك أبو البركات الرحبة خلف بها طائفة من جيشه مع غلام من غلاه ورحل منصرفا

وا تهى حمدان الى بعض طربق البرية ولحقه وأصحابه عطش ولم يمكنه الاتمام فرجع مخاطرا بنفسه ووصل الى باب الرحبة ليلا والقوم الذين فيها غافلون نيام وتهيأ لنفر من غلمانه الدخلوا البلد من ثلمة فىالسور غامضة كانوا

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكملة: وفي هذه السنة قبض على أبي قرة بالجامدة وحمل الى جنديسا بور فمات تحت المطالبة وكان قد نقل الفبة التى على قبر الوزير القاسم بن عبيد الله وهي قبة مشهورة بالشؤم ونصبها على مجاس في داره وكان الفاسم قد تقوي في عملها فدفن تحتها حين تمت (٢) هو محمد . كذا في النكملة

يهتبدون اليها وفتحواله باب الرحبية فدخلها واستتر وراء السور وضرب بالبوق فمادر القوم الى الباب منقطعين متفرقين واپس يعدون محصول حمدان من داخله فكان يوقع بهم أولا أولا وأسر عاملي الخراج والمعونة ووجمه فأيديهم غلات قد وردت في السفن فننمها وغم سوادهم وآلاتهم وسلاحهم وكراعهم وصادرهم وأصعد على الفرات في الجانب الشامي الى قرقيمياً. واتصل خبره بابي البركات وهو سائر الى الموصل فعطف عليه وحازاه من الجانب الجزرى وتخاطبا وتراسلا فنم يتم بينهما صلح ولا اتفاق ولم يمكن أبا البركات (٢٦٨) المقام لضيق الميرة على عسكره فرجع يريد الخابور. فاتفق أن صار الى حمدان ما تنا فارس من بني غير مستأمنة وكانت عدته المائة غلام فصار في خمسهائة فارس فتتبعت نفسه العبور فيأثر أخيه والتصعلك على عسكر وكان فيمه جرأة وافدام فخاطر وعبر فيجريدة خيل وسارحتي أدركه يمنزل يقال له ماكسين وهو راحــل مجتاز فنزل منه على فرسخين وبكر في الغلس فزحف اليه فصادفه قد سبق بسواده وبعض جيشه وهو ماض على غير استعداد لانه لم يقم في ظنه أن حمدان يقدم عليه مع التفاوت بين عدتيهما. فلما قيل له أنه قد وافي عطف اليه في طائفة من الرجال ليتلاحق به الباقون فيث حدان أوائك العرب في الاغارة على سواده ومنع العسكر أن ينتظم شمله وحقق على أبي الببركات في الحملة مع غلمانه فوجده متسرعا في أول الناس فاجتمعا متصادمين وعرف كل واحمد منهما صاحبه فتضاربا بالسيوف ولم تكن على أبي البركات جُنَّة فضريه حمدان على رأسه فسقط الى الارض وأخذه أسيراً و به رمق . واستباح سواده واستأمن اليه جماعة من أصحابه وأسرجاعة وقتــل بمض الاسارى واستبتى البمضوانكفأ الى قرقيسيا

ليمالج أخاه من ضربتــه وظن آنه ينجو فتلف بـــد ثلاث (٣٦٩) فانفذه في تابوت الى الموصل واستحكمت العداوة بينه وبين أخيه أبي تغلب 🗥

واختلف باقى الاخوة وتخاذلوا وتنافسوا وكانوا متفرقسين في أعمالهم فبلغ أبا تغلب أن محمداً من بينهم المكنى أبا الفوارس وكان يتولى نصيبين قد كاتب حمدان وعمل على اللحاق به والاجتماع معه عليه فاحتال عليه واستدعاه وأطمعه في الاحسان والزيادة فاغتر محمد وصار اليمه فقيض عليه واعتقله في ظمة أردمشت وضيق عليه هناك وثقله بالحــديد حتى أطلقه عضد الدولة لمــا الله الديار (٢) وكنت مندوبا لنقل ما في تلك القلمة من الذخائر مأمو نا على ما فيها فجرى ما سأذكره اذا انتهيت اله .

واستوحش باقي أخوة أنى تنلب لما جرى على أخيهم محمد وأقبل أبو تغلب يستميلهم فخدعهم واحسدآ واحدآ فصاروا اليه بعد أحوال تتقلب بهم سنوى أبى طاهر ابراهيم فانه لم يسكن اليــه ورحل الى بفداد مستأمنا الى عز الدولة بختيار على طريق دجلة . وسار أبو تغلب الى قر قبسيا وأنفذ منها أخاء أبا القاسم هبة الله سرية في جيش كشيف الى الرحبة تقديرا أن يكبس أخاه ويآخذه اسيرا فما أحس به حتى أطل عليه فخرج هاربا واتبمه ابنه وطائفة

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكلة : وأعنذر حمدان بانه دفع عن انسه بفتله فقال أبو تغلب: والله لالحقيمة ولو ذهب ملكي . ولما عرف هبــة الله بن ناصر الدولة ما جرى على أبي الفوارس ثار به المرار وأذكر فعــل أبي تغلب = وكنب الحسين بن ناصرالدولة الى أُخَيِّه أبي تفلب وهو صاحب الحــديثة يقول : ان ابنه قد وفق الامير في افعاله ونحن وان كَمْا أَحْوَة فنحن عبيد ولو أمرني بالفيض عليه لفمات . وقال أبو تفلب: هذا كتاب من يريد أن يسل

<sup>(</sup>٢) وتصة أطلاقه من القلمة موجودة في الفرج بعد الشدة ١ - ١٣٦

مر غلمانه ولحقه هبة الله فابقى عليه حتى نجا . ثم وقعت (٢٧٠) عليه سرية للقرامطة كانت سائرة الى الشام لقتال صاحب الغرب فارادوا الايقاع به فتعرف اليهم وكان متعلقا بينهسم بذمام فكفوا له وبذلوا له من نفوسهم ما أحبه فسألهم أن يسبر ممه نفر منهم الى طريق عانة ففعلوا وعدل الى مدينة السلام فاستقر الاخوان بها في ذي الحجة سدنة ٣٦ وكتب بخليار اليهما بالانحدار اليمه الى واسط فانحدرا ووصلا اليه في صفر سمنة ٣٦١ وتلقاهما واكره مما (١) وأمر بحمل الزال كثيرة اليهما وردّهما الى بنداد بعد أن حمل الىكل واحد عند رحيلهما هدايا كثيرة من الثياب والورق والطيب والدواب والبغال. والمراكب . وسنذكر ما انتهتاليه أحوالهما بعد ذلك ان شاءالله

> ﴿ ذَكَرُ تَدْبِيرُ دَبُرُهُ الْوَزْيِرِ أَبُو الْفَصْلُ عَلَى سَبَكَتْنَكَيْنَ ﴾ ( لمسا استوحش منه فانعكس عليه )

قد قا ا ازأبا الفضل الهم سبكتكين بأنه ستر أبا الفرج وأبا محمد وحامى عليهما وأنه يربد أن يسمي لابى الفرج فى الوزارة وكان سبكتكين أتهم أبا الفضل بأنه دبر على أبى قرة حتى قتل بمد ذلك بالمذاب الطويل فشرع أبو الفضل فىاستصلاح سبكتكين بكل وجه وحيلة فلم بجد الىذلك سبيلا فصبر حينئذ على عداوته وأخذ في التدبير عليه . فكان من ذلك ان اشار على مختيار بان يستدعي آزاذ رويه من الاهواز ويزيد في حاله ومحله ويقيمه كالضد لمبكتكين لينجذب الاتراك (٢٧١) الى هذا ويفلهم عن ذلك فقبل بختيار بما أشار به عليه. وورد بختكين واسطا فعظم أثم تعظيم وفخم أمره أشد تفخيم

<sup>(</sup>١) زاد صاحب الثكمة . وأنزل حمدان دارأيي قرة وأنزل أباطاهر أبراهيم في دار أبي العباس ابن عروة

وعقدت عليه واسط مضافة الى الاهواز فلم يتم ما قدر من انفضاض الاتراك عن سبكتكين وذاك أنهم تنبهوا على المقصد وعلموا أنه انما دبر على تفريق شملهم وايقاع التنافر بينهم وكانوا قد تحالفوا على المعاضدة والا يتفرقوا. واشفق بختكين آزاذرويه من أن يعتزلهم وينفرد عنهم فصار واحداً منهم فانعكس تدبير الوزير أبي الفضل واضطر الى العود الى مابه والنزول تحت حكمه وطلب سامه بعسد معاتبات ومراسلات . ولما عاد بختيار الى بغداد زاد في منزلة سبكتكين وأمر مان مخاطب بالاسفهسلار وتموهت الوحشة واندرجت على غير وثيقة . ولما عزم بغنيار والوزير على الاصعاد عن واسط قدما أنا طاهر ابن بقيــة الى سبكتكين ليصلح ما تشعث بينــه وبين الوزير أبي الفضل ويستعيد له جميــل رأيه فجرى الامر أيضا في ذلك على تفاق ووحشة في السر واندمــل الجرح على فساد الى أن ثم على الوزير الصرف والنكبة وانصل بقتله وابادته

وفي هــذه السـنة هلك أبو طاهر الحدين بن الحسن عامل البصر وكل من أنصل به وعفت آثارهم وزالت ندمهم ولم ينق منهم على وجه الارض

#### ﴿ ذَكُرُ السَّبِ لِي اجتياحُ الزَّمَانُ لَهُ وَلَهُمْ ﴾

كان هــذا الرجل فيه شهامة وكفاية وتهور مع ذلك ومخاطرة ولمــا حصلي بختيار بواسط أكثر الناس من حديثه وما وصل اليه من الاموال حتى اتسمت فيمه الظنون . وكان الوزير أبو الفضل يعلم أن ذلك باطل وليس يجب أن يفسد نظام أمور البصرة بصرفه والطمع في يسير ماله وكانت البصرة معتبدلة الحال مستقيمة الامور . فأغرى مختيار بالمصير الى البصرة

وأقم في نفــه انه يصـل منها الى مال كشير ولم يكن وراءها فسار اليها ولم يجدبها ماكان مولعا به من المتصيدات ولاعكنت البزاة والجوارح من الصيد اكنثرة نغلها وشجرها ولاطفيه هسذا العاسل بالهدايا والتحف ووافقه على صرفتي يرفقه به ومشاهرة يقيمها له وتجاوز ذلك الى أن ضمن له اثارة مال من البصرة على طريق التأويلات على التجار والمعاملين وأراد بذلك الدفع عن نفسه . ووافى الوزير أبو الفضــل البصرة بعــد أن رتب عـــاكر= على طفوف البطيحية لان المهد وافي وكثر فلم يمكن طلب عمران بن شاهين واحتيج الى الانتظار الى وقت النقصان فامره بختيار بالخلم على أبى طاهر الدامل وتقبل ما بدله له. ولم يستطب اليصرة لعـدم الصيد الذي ذكرته فعاد الى واسط ووصى الوزير بتقوية بدالعامــل والزيادة في بسطه (٢٧٢) والرفع منيه فاضطر الوزير الى امتثال مارسم له وهو لايختاره ولا يستصوبه . فبسط أبوطاهر المامل يده في القبض على التجار والموام وتأول عليهم بالمحال واستخرج منهم أموالا كثيرة وظن أنه قد تمسك من بختيار بيهد يثق به واله عن يعتمد على قوله وذمامه وحدت نفسه بمنزلة أبي قرة وان يرتقي منها الى منزلة الوزارة فساء رأي الوزيرأبي الفضل فيه وأخــذ في التدبير عليه والسمى على دمه فكتب الى بختيار يعرفه أنه قد أخرب البصرة وأفسد نيات أهلها وانهم عرب لا يحملون مايحمله غيرهم ويزعم ان أموالهم الآن قد حصات والصواب يقتضي ارضاءهم بالقبض على هــذا العامل والاستبدال به ومصادرته على مال ينضاف الى مصادرتهم ثم دس الى عز الدولة من يغريه به ويعظم عليه جناياته ويطمعه في ماله الى أن أمر بالقبض عليه فقبض الوزير عليه وعلى أخيه والمنصلين به حتى زوجته وعياله وأقاربه وأسبابه كامم وعقد

البصرة على على بن الحسين المعروف بأبي القاسم المشرف وسلمه اليه المداوة كان يعرفه بينهما وأخــذخطه بان يستخرج منــه ومن أسبابه مالا عظيما وأصعد عن البصرة لاستتمام منازلة عمران بن شاهين. وكان هذا العامل (أعنى أباطاهر) من أهل الشر فكثر خصاؤه (٢٧٠) وطلاب الطوائل عنده فسفه على بن الحسين وسلمه الى مستخرج كان قد وتره فنالته منه مكاره عظيمة خاف معما ان يسلم فيكون بواره على يده فاتى على نفسه ثم ألحق به أخاه وأقاربه وزوجته فاتلف الجماعية بأسرها وعني آثارها . ثم عطف على بن الحسين على معامليه ومخاطبيه وقوم تأول عليهم فصادرهم لصحة للمال الذي ضمنه فما صح له من جميم الجهات الا البعض وانكسر الباقي وانمحت آثار أبي طاهر من الارض فلم يبق له بقية

> ﴿ ذَكُرُ سُوءَ تَدْبِيرِ نَخْتَبَارُ لَامُرُ عَمْرَ أَنْ مَنْذُ الْحُدْرُ مِنْ ﴾ ﴿ بغداد الى أن خرج عائداً البها وما تم لممران ﴾ (من الطمع فيه والاستظهار عليه)

كان بختيار لمـا خرج عن بنداد لمحاربة عمران أظهر أنه يريد الخروج الى التصيد بناحية النعانيــة مفالطة لعمران وظن أنه يرهقه عن التحرز منه والاستمداد له . وقد تفعل الملوك مثل هذا ولكن مع أيَّام المزائم والصبر على مطاولة المدو بالمكايد التي تشبه هذا الابتداء لا بان يكون مبدأ التدبير صوابا يشبه الآراء الوثيقة ثم يتبعه باللمب والاشتغال عنبه بالعيث وبترك الاستظهار واهيال الجنسد حتى تخرق الهيبة وتزول الحشبة ويظهر للحبدو عصيان الجند وقلة النظر في الحرب والتعويل على الجد دون الجدحتي يطلع

على الحسيرة والتبلد ومكان (٢٧٠٠) العورة والضرورة الداعية الى مقاربته في طلب الصلح منه والجنوح الي السلم بعــد النزاع الى الحرب فان بختيار عمل في المبيد، ذلك العمل الواحد ثم اتبعه مجميع ماذ كرته وذلك أنه استطاب التصيد الذي أظهره مكيدة لمدوّه وأقام بالنمانية شهرا مع عساكره التي علم ممها عمران از قصده مم اياه (١) لاغيره . ثم أمر وزيره أبا الفضل أن ينحدر الى الجامدة وطفوف البطيحة وبني أمره ممه على ان يسد أفواه الانهـــار ومجاري المياه الى البطيحة ويمدل بها الى غيره وان يبني مسناة عظيمة بمكن سلوك الديلم غليها مشياً الى معقله وهذا ضد ما بني عليه أمره في الابتداء ولا يشبه الحيلة التي تؤدي الى ارهاق العبدة ومنعه من الفكر فأن الهجوم والكبس والبيات يتم بالمماجلة والركض الى الغابة دون التمهل والاخذ والتدايير الميدة والاعمال الطويلة

فلما طالت المدة في عمل هذه السدود وجرت في اضمافها وقائم لحقت المدود وغلب الما، والسميل عملاج السكور فاحتيج الى الأمساك عنها والانصراف عن اتمامها الى حفظما عمل منها بالرجال حتى لا فسدها المدولاسيما وعمران متدرب بذلك قد اعتاد في جميع حروبه ان يمسك عن عدوه حتى ينفق ماله ويكد رجاله ِفاذا أحس بالمد و مجى= الــيول (٢٧١) احتال في تخريب ما يبني له من السكور وانمــا يكفيه ايقاع ثلمة يسيرة في احد واحي السد ثم محمل الماء فيتولى كفايته في الهدم والتخريب فربمنا أفسد في ساعة من الليل أو النهار تعب سنة أو نحوها . وذلك ان هــذه السدود تبكون من قصب وتراب يُقام في وجوه المياه الجارية عند ضمف

<sup>(</sup>١) لمله أنه قصد عم

منها اليسمير من المو نة حتى تنبعث ويدفع بمضها بعضا ورعما كان سبب انبثاق الماء نقب فأرة ثم بوسعه الماء وينتهى فيه الى حيث لاحيلة في سده ولما عمل بختيار ووزيره ما ذكرته من السدود وأني المدكان قصاراهما حفظ ماعمل بالرجال حتى لايتم لعمران حيلة في هـدمه فعـدل عمران عن هدم سكوره الى الانتقال الى معقل آخر مرن معاقل البطيحة ونقــل غلاّته وزواريقه وجميع أهتمته الى هناك فلما انحسر الماء وجاءت أيام الجفاف من السنة الثانية وجـد مكان عمران خاليامنه ولم تسكن له آلة يطلبه بها فطلب غلاته فلم يجد فيها شيًّا فانصرف خائبًا . وضجر المسكر من المقام على الشقاء ولم يصبروا على أذيَّه البق وحر الهواء وانقطاع المواد التي النوها فشـغبوا عليـه وتناولوا الوزير بألسنتهم وهموا بالايقاع به وتحالف الديلم والاتراك (٢٧٧) على النعصب واتفاق الكلمة وأبوا ان يقيموا أكثر مما أقاموا فاضطر بختيار الى طلب مصالحته على مال يلتمسه منه (وقد كان ها به في أول الامر فبذل له خمسة آلاف الف دره) فلما طاب هذا المال بعد اضطراب الجند وطول المقام وانقطاع الحيلة امتنع عليمه منها وبذل الغي الف دره بوساطة سهل بن بشر كاتب بختكين آزاذرويه وكانت بينه وبين عمران صداقة فنجَّم عليه هذا المللغ ثم تماسك عمران وامتنع من التوثقة بما وافق عليه وافتصر منه على اليمين أيضًا فاضطر الوسائط الى ان يقولوا لبختيار آنه قد حلف وما حلف . وانصرف بختيار عنه مع عسكره خائبين عامِم الزلة

وحــدث للمسكر زيادة على المعهود مرن سوء الخدمة وقلة الطاعة والاستطالة حتى وثبوا على سهل بن بشر مرة لاجــل مال كان حمله .عــه ( (س) عجارب (س) )

فاحسوا به وطمعوا فيه ونهبوه واجتهد بختيار فى ارتجاع شيء منه فما أمكنه ذلك . ثم وثبوا أيضا على محمد بن أحمد الجرجرائي (وكان ينظر في أمورهم ويخلف الوزير عليهم ) لاشـياء كانوا نقموها عليـه وأنوا ان يكون متوليا عليهم فارضاهم الوزير بصرفه عنهم ووجد السبيل الى مصادرته فاستخرج منه عشرة آلاف ديناركانت سبب حقده حتى صار في جملة من سمي مه

وقد كان قبل هذه السنة ندب عضد الدولة كوركير بن جستان لمحاربة سليان بن محمد بن الياس وكان سليان هــذا بخراسان وأطمع صاحبها في كرمان والقفص والبلوص في طاعته فضم اليه صاحب خراسان جيشا وجاء الى كرمان فاستنوى هانين الطائفتين وغميرهم من الامم المفارقة لطاعة كوركير بين جيرفت وتمَّ وجرت بينهما حرب أجلت عن قتل سلمان ('' وبكر والحسين ابني اليسم أخيه وعــدد كثير من قواد خراسان والرجال المضمومين اليه وحملت رؤسهم الى شيراز وأنفذها عضد الدولة الى حضرة أبيه ركن الدولة

واجتمعت المنوجانية وسائر القفص والبياوص وفيهم أو سيعيد البلوصي وأولاده وغيرهم من الرؤساء على كامة واحدة في الخلاف وتحالفوا على الثبات والاجتماد فضم عضد الدولة الى كوركير عابد بن على فسارا الى جـيرفت فيمن ممهما من العساكر فوتمت الوقعة يوم الاربعاء لعشر ليال خلون مهن صفر سنة ٣٦٠ وأجلت عن هزيمتهم وقتل خمسة آلاف رجل من

<sup>(</sup>١) قاتله زريزاذ ودفن بدارزين .كذا في ناريخ هلال الصابي فيما بمد

أشدائهم ووجوههم وقتل ابنان لابي سعيد البلوصي وحصل الممروف بابي الفوارس المنوجاني فيالاسر وابن أخيه (٢٧٠١) أبو الليث وجماعة يجرون مجراهم ثم صمد عالم بن على المَّصَّ آثارهم والنوليج الى مكانهم ليبيد غضر امهم فتابع الايتـاع بهم والاثخان فيهم وانتهى الى هرموز فملـكها واســتولى على بلاد النيز ومكر أن وحصل في يده بمد من هاك في الحروب الفا أسير من رجالهم ونسائهم وذراربهسم فلاذوا بطلب الامان وبذلوا تسليم المعاقل والجبال على ان يدخلوا فى السلم وينزعوا شمار الحرب ويقتنموا بالاقوات التي تحل وتطيب ويتحلوا بسياء المسالمين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويتمسكوا بسائر شروط الاءان فعقدوا على أنفسهم بذلك عقداً وثيقاً . ثم عدل عابد بن على الى طوائف أخر من الامم المخالفة فى حال تصاقبهم يمرفون بالخرّميــة والجاشكية يُخيفون الســبل في البر والبحر وكانوا ضامُّوا سليمان بن محمد بن الياس فاوقع بهم وقتــل كـثيرا منهم وحصل في يده رئيسـهم أبوعلي بن كلاب فضرب عنقه وقبض على خلق منهم فانف أجم الى شيراز فنوطأت تلك الاعمال وصلحت مدّة من الزمان

ثم لم يلبث البلوص وكانوا أشد هذه الطوائف باسا وأوعدهم جانبا وأشدهم كفرا ان اشتافوا الى عاداتهم من اخافة السبل وسفك الدماء الحرام ونقض (۱۲۰۰ ما كانوا تمسكوا به من تلك الدهود فلما فعسلوا ذلك اعتقد عضدالدولة الاحيلة في صلاحهم ويئس منهم فرأى الايبقى عليهم وعزم على المسير بنفسه الى كرمان فسار في ذى القمدة سنة ٣٩٠ فدا انهمي الى السيرجان وجد البلوص قد تبسطوا في الاعمال وسعوا فيها بالفساد

ونصبوا للرئاسة عليهم على بن محمد البارزي ولقي الناس منهم عنتا شديدا في جميع طرقات كرمان وسـجستان وخراسان فجرد عابد بن على في عسكر كثيف من الديلم والجيـل والاتراك والاعراب والاكراد والزطّ والرجال السيفية وأنفذه اليهم فلما أحسوا باطلاله عليهم أوغلوا فى الهرب وسلكوا طرقاضيقة شاقة ظنوا ان العسكر لاعكنه سلوكها ولااتباءهم فيها ثم ان عابدا أنفذ أخاه في سريَّة توية خلفهم وسار هو في باقي الجيش من طريق آخر الى بلادهم التي يأوونها الىجبال البارز ففتحها (1)عنوة واستنزل عنها محمد بن على البارزي وظفر بصهره أبي دارم وقد كانوا أنفذوا طلائم لهم وعيونا ليأتيهم بالاخبار فنذر بهم وقبض على جماءتهم فلم يرجع اليهم مخبر منهم فكانوا سأكتين غارين الى ان أطل الجيش في الموضع الذي ظنوا أبهم آمنون فيه قلم بجدوا مهربا ولا معدلا عن المجاهدة فثبتوا سعابة (٢٨١) طلوع الشمس الى غروبها ثم انجلت الوقعة عن قتل الرجال القاتلة الا القليل وعن الاحاطة بحرمهم وذراربهم وأملاكهم ونجافى الوقت رئيسهم المعروف بأبن أبى الرجال البلوصي مع جماعـة من الوجوه ثم ظفر بهم من بعد فقتلوا جميعاً ودخل نَفْر يســير نمن بقي تحت الامان وتشبثوا بالعهد والذمام فنقلوا عن تلك الجبال وأسكن عضد الدولة مكانهم الاكرة المزارعين والمستورين من أجناس الرعية حتى طبَّقوا تلك المواضع بالمهارات وطهرت تلك الجبال من ممرَّة أوائك المفسدين

تم عاد عابد بن على الى الامة المرونة بالجاشكية ومن يجرى مجراها

<sup>(</sup>١) في الاصل لا من فتحها ؟

من الدعار وكانوا وراء جبال القفص مما يلي التيز ومكران والسواحل الى حدود عمان ولهم ممرَّة شــديدة وفسادكثير وجنايات عظيمة على الناس وأنفذ عابد أخاه في عسكر قوى من الدلم والاتراك والعرب وغيرهم وحمل ممه الزاد على الجمازات في البر وعلى الشـذاآت والراكب في البحر من سيراف الى مكلَّى هرموز وسواحل كرمان فقطع عدَّة مضايق حتى وصل اليهم وهم غافلون لا يظنون ان أحــدا يصــل اليهم فاوقع بهم وقتــل وأسر واصطلم ولم يبق من طبقات (٢٨٢) الدعار في تلك النواحي أحدا.

وفي هذه السفرة تنكر عضد الدولة المكوركير فقبض عليه وردّه الى سيراف واعتقله اعتقالا جميلا فيه بقية للصلح

﴿ ودخلت سنة احدى وستين وثألمائة ﴾

وفها تمكن الاستاذ الجليل أبو الفتح ان أبي الفضل ابن العميد رحهما الله من الوزارة (١) بعد أبيه ونوض اليه ركن الدولة تدبير ممالكه ومكنه من أعنة الخيل فصار وزيرا وصاحب جيش على رسم والده الا أن والده باشر هـذه الا.ور في كال من أدواته وتمـام من آلاته على ما شرحناه فيما تقدم وكان لوفور عقله يدارى أمره مع صاحبه ومع عسكره ثم يسوس رعيتسه والمالك التى يراعيها ويدبر الجميع تدبيرا ملائما لوقته موافقا لزمانه فلا يظهر من الزينة وأبَّهة الوزارة الا بمقدار ما يقيم به مرتبته ولا يجاوز ذلك الى ما يحسدعليه وينافس ثم يتواضع تواضعاً لا يخرج به الى غضاضة تلحقه فىجاهه أوتحطه عن المنزلة العالية التي يرقي اليها وكانت سلامته طول مدته على أصناف الناس وطبقاتهم وقيام هيبته وتمام سياسته متصلة تزيد على الايام ثناء وثباتا .

<sup>(</sup>١) ايراجع-ترجمته في ارشاد الارب = : ٣٤٧

فاما ابنمه أبو الفتح فكان فيه مع رجاحته وفضله وأدب الكتابة وتيةظه وفراسته (٢٨٣) نزق الحداثة وسكر الشباب وجرأة القدرة فتطلعت نفسه الى اظهار الزينة الكثيرة واستخدام الدلم والاتراك والاحتشار فى المواكب التي يركب فيها واتخاذ الدعوات لصاحبه وسائر عسكره التي يلتزم فيهاالخلع والحملان على الدواب والمراكب والاسراف فى الصلات والنفقات نشبها بوزراء عزالدولة بختيار الذين لا خبرة لهم بعواقب الامور ولا نظر لهم في مصالح الملك وانما همة أحدهم في تناول شهواته والوصول الى لذاته وإثارة غيظ حسادهم باظهار الزينة التي فوق طاقته . وليس يعلم ان أول من ينكر ذلك في نفسه وان لم يبده له صاحبه فهو يحسده على مساواته له وعلى تمكنه مما يتمكن هو منه ثم مزاحمته له فى الاستظهار والجمع وتبذير الاموال التي يرى انه أحق بها منه نم خوفه من ميل الجند اليه واجماعهم على جوده وسخائه واعتدادهم بما يصل اليهم له دون صاحبهم وولى نعمهم . فـكان أبو الفتح ان العميد يسرف في ركوب هــذه الاهواء وبحب أن يبلغ غاية ما يقدر عليه منها جُلب عليه ذلك ضروب الحسد من ضروب السلاطين وأصحاب السيوف والاقلام فكان صاحبه ركن الدولة قد شاخ وسئم ملابسة أمور الجند وأحب الراحة والدعة ففوض اليه الامور ورآه شابا <sup>(٢٨i)</sup>قد استقبل الدنيا استقبالا فهو يحب النعب الذي قاساه ركن الدولة ثم مله ويستلذ فيــه الانتصاب للامر والنهي ومخالطة الجند والركوب الىالصيد ومشي خواص الديلم وكبار الجند بين يديه ثم مشاربهم ومؤانستهم والاحسان اليهم بالخلم والحُمَلان . فاول من أنكر عليه هذا الفعل عضد الدولة ومؤيد الدولة ابنا ركن الدولة وكتابهم ثم سائر مشايخ الدولة ورأوه يركب في موكب عظيم

ويغشي الدار والديوان فاذا خرج تبعه الجميع وخلت دار الامارة حسق لا يوجد فيها الا المستخدمون من الاتباع والحاشية فقط . ثم ترقي أمره فى قيادة الجيش والتحقق بها الى أن ندب الخروج الى العراق فى جيش كشيف من الرى والاجهاع مع عضد الدولة لنصرة بختيار بن معزالدولة فى الخلاف الذى وقع بينه وبين الاتراك المستعصين عليه كا منشرحه فيها بعد باذن الله . فأقام هناك ونظم أمور بختيار و تقب بذى الكفايتين من جهة الطائع للة وأخذ الخلع وواطأ بختيار على أمور خانف فيها عضد الدولة وأوحشه وتأدي أمره الى الهلاك . وانما ذكرنا ها هنا جلة من سوء تدبيره لنفسه ونحن نشرحها مفصلة فى الامور التي حدثت فى سنة ٢٥٥ ليعتبربها المعتبرون وبحرى عجري تجارب الامم التي يتكرر مثابا فيتحرز منها . فاما الآن فانا نشرع في الامور التي حدثت فى هذا الزمان الذى نحن فى ذكره ونستقصى أخبار بختيار وما عمله فى عوده من البصرة الى واسط ليتصل حديث غيره فيه

﴿ ذَكَرَ السبب في تجاسر العامة على السلطان والفتن ﴾ ( الثائرة بهم حتى خربت بنداد )

وذاك ان الكتب وردت عليه بأن الروم غزوا نصيبين فملكوها وأحر قوها وقتلوا الرجال وسبوا الذرارى ثم ورد خلق من ديار ربيعة وديار بكر مدينة السلام واستنفروا المسلمين في المساجد الجامعة والاسواق وحكوا انفتاح الطريق للروم وأنه لا مانع لهم من تورد ديارهم وهي متصلة بالمراق فلما تجمع معهم خلق من أهل بغداد صاروا الى دار المطيع للهوحاولوا الهجوم عليها وقلموا البعض من شبايكها فاغلقت الابواب دونهم بعد ان كانوا

لما المعرف اليه ويأتون عليه فاسمعوه ما كره و نسبوه الى العجز عما أوجب الله على الأثمة وتجاوزوا ذلك الى ما يقبح ذكره. وكان بختيار فى هذا الوقت بالسكوفة مظهرا زيارة المشهد وغرضه التصيد فخرج اليه وجوه أهل بفداد () منكرين عليه اشتغاله عن مصالح المسلمين (٢٨٦) وانصرافه عن تدبيره الى مجاهدة عران وهو من أهل القبلة وامهاله الروم وهم أعداء الملة ثم تشاغله بالصيد واللهو عن جميع مهات المملكة ووعدهم بالعود الى واسط ومصالحة عمران والانكفاء الى الثغور فسكنوا وانصرفوا . فلما عاد كاتب أبا تغلب وهو صاحب الموصل يعلمه فيه أنه عامل على الغزو ويلزمه أن يعد له من الزاد والعلوفة ما يسمه وجنده فى الطريق وأنفذ فى ذلك بعض خواصه فقضى ابن حمدان حقه ورده بالانعام والمسارعة الى ما سأل وهو يعلم انه لايفى بوعد ولا وعيد وانه يقول ولا يفعل .

ثم أنفذ محمد بن بقية برسالته الي سبكتكين الحاجب وهو ببغداد يستصاحه لوزيره العباس بن الحسين ويستنهضه للغزو معه ويأمره باذيستنفر من يرغب في الجهاد فتقبل سبكتكين ذلك تقبل النافق ثم ركب ببغداد

<sup>(</sup>١) زاد صاحب تاريخ الاسلام: وفيهم الامام أبو بكر الرازى الفقيه وأبو الحسن على بن عيسي هو على بن عيسي هو المدعلين المنحوى وأبو القياسم الداركي وابن الدقاق الفقيه . وعلى بن عيسي هو الربعي المنوفي سنة ٤٧٠ عن نيف وتسعين سينة وترجمته في ارشاد الاربب ٥ : ٢٨٣ وأبو بكر الرازى هو أحمد بن على تلميذ أبي الحسن الكرخي واليه رئاسة الحنفية أربد لقضاء الفضاة فامتنع توفي سنة ٣٧٠ وأبو الفاسم الداركي هو عبدالدريز بن عبد الله بن محمد الفقيه الامام أنهي اليه معرفة مذهب الشافعي وله وجوه في المذهب منها أنه قال : لا يجوز السلم في الدقيق . وربحاكان مجتهد في المسئلة والفتوي فيقال له في ذلك فيقول : ومجمح فلان عن رسول الله صلعم بكذا وكذا والاخذ بالحديث أولى من الاخذ بحول الشافعي وأبي حنيفة ! توفي سنة ٧٠٥ كذا في تاريخ الاسلام

في الجيش واستنفر المسلمين فثار من العامة عدد كثير باصناف السلاح والسيوف والرماح والقسى حتي استعظم ما شاهده منهم ولم يوفق لتربيتهم وضمهم الى رئيس يقوم بهم بل جعلهم كالعدة لنفسه فصاروا وبالاعظيا وضروا على الحارمات بينهم وأظهروا ضروب العصبية وأثاروا الفتن وأقدم بمضهم على بعض بانقتل واستباحة الاموال والهجوم (٢٨٠٠على الحرم والفروج وتفاقم الامر بينهم وبلغ كل المبلغ في الشر وعجز السلطان عن اصلاحهم واطفاء ما أثاره من نائرتهم حتى صارذلك سببا لخراب بفداد وسنذكر شرح هذه الاحوال عند دخول سنة ستة بعون الله

وصالح بختيار عمران كا حكينا أمر في القسدم وطمع في مال الصلح واستضافه ورجع بختيار الى بغداد وهي خراب بكثرة الفتن واستطالة العامة وحدوث الحروب فيها واغارة بعضها على بعض وكئرة رؤسائهم الناجمين فيهم حتى حصل فى كل محلة عدة رؤساء من المياربن يحامون على محلتهم ويجبونهم الاموال ويحاربون من يليهم فهم لذلك متحاقدون يفزو بعضهم بعضا نهارا وايلا ويحرق بعضهم دور بعض وينير كل قوم على اخوانهم وجيراهم فاما الاتراك فتسحبون مقترحون ما لا تمكن منه متجاوزون حدود العامة في سفك الدماء والطمع في الاموال والفروج حتى قتلوا صاحب شرطة كان ليختيار يقال خار لشيء حقير (1) كان حقده على بعضاً صاغر الاتراك فلقبهم ليختيار يقال خار لشيء حقير (1) كان حقده على بعضاً صاغر الاتراك فلقبهم

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكلة: وفى شعبان قتلت العامة والاتراك خار صاحب المعونة برأس الجسر من الجانب الشرقي وأحرقوا جسده لأنه كان قد قنل رجلا من العوام وولى مكانه الحبشي . فقتل أحدالعارين فى سوق النحاسين فنارت العامة وقاتلته وأنفذ أبو النضل الشيرازى حاجبه صافى لمعاونة صاحب الشيرطة وكان صافي يبغض أهل الكرخ فاحترق النحاسين الى السهاكين فذهب من الاموال ما عظم قدده وأحرق الرجال والنساء في

راكبا في موكبه فحملوا عليه وألجأوه الى الهرب والدخول الى دار بختكين الممروف بجمدويه وكان رئيسا معظافي الاتراك فهجموا عليه وأخرجوه وقتلوه قتــلة الكلاب خفقا بالسيوف واللتوت (٢٨٨) ثم سلمواجئته الى العامة ففصلوه آرابا حتىأخذ كبده بعض السفهاء وقلبه آخر وكلجارحة منه وجد في يد سفيه تمأخرتوا باقيجئته بالنار. وفتحوا السجون وأطلةوا أهل الدعارة منها وقلعوا أبوابها ونقضوا حيطانها وعجز بختيارعن تدبير أمرهم وخاف ممرة الاتراك فاستدعى الدبلم الى داره فحضروه بالسلاح وتكلموا فيأمر المقتول أعني خمار وأنكروا تبسط الاتراك وتحركت الاحقاد بينهم وعمل الديلم على قصد دار سبكتكين الحاجب ومنازل الاتراك وأحسوا بهم فتحرزوا واستعدوا وتعصبت العامة معهم فدكن بختيار تلك الثورة وأغضى عن قنل صاحبه خمارتم عول على الحاجب سبكتكين في تسكين العامة لان هيبته كانت في نفوسهم أكبر وقلد سبكتكين الشرطة بيغــداد حاجبا له فسكنت الفتنة مدة أيامه الا أنه تمصَّب للطائفة المنتسبة الى السنة على الشيعة فثار أهل التشيع وعادت الحروب والفتن كاعظم ما كانت. فكانت الاموال تنتهب والقتـل بين العامة يستمر في كل يوم حتى صار لا يشكر ولا يمكن حسمه وظهر نقصان الهيبة وعجز الساطان.

الدور والحمامات وأحصى ما احترق فسكان سيمة عشر الفا وثلثمائة دكان وثلاثمائة وعشرين داراً أجرة ذلك في الشهر ثلاثة وأريبون الف دينار واحترق ثلاثة وثلاثون مسجداً . وكام أبو أحمد الموسوى لابي النضل الشيرازي بكلام كرهه فصرفه عن النقابة وولى أبا محمد الحسن بن أحمد الناصر العلوى . وركب أ و انتضل الى دار ابن حفص التي على باب البركة وأحضر التجار وطيب ڤاوجم فقال له شيخ منهم : أيها الوزير أربتنا قدرتك ونحن نؤمل من الله تعمالي أن يرينا قدرته فيك · فامسك أبو الفضل ولم يحيه وركب الي دارم

وعطف بخنيار على وزيره أبي الفضل العباس بن الحسين بمطالبة الاء وال واعطاء الرجال وأرضاء طبقات (٢٨١) الجند وكان لا ينظر في دخل ولا خرج وانحا يازم وزيره تمشية الاء ور من حيث لا يعينه ولا بنصره ولا يمنع أحدا من جنده شيئا يلتمسه ولا يقبض يده ولا لسانه عن كل ما يفسد حاله وشانه وبحب أن تقضي أوقاته في الصيد والا كل والشرب والسماع والماء واللهو واللمب بالنرد وتمريش المكلاب والديكة والقباج فاذا وقفت أموره قبض على وزيره واستبدل به فلا يلبث الامر أن يعود من الالتياث والانحلال الى أسوأ ما كان . فلم بلغ الامر بوزيره أبي الفضل المذا المبلغ ولم تبق له حيلة في درهم يأخذه من وجهه عمدل الي طاب الاموال من الوجوه المذمومة التي تقبح الاحدونة بها وتحرم ولا تحل في شيء من الاديان .

فبعث بختيار على مطالبة المطيع لله بمال يوهمه أنه من وراء ثروة ومال واله يحتاج الى اخراجه في طريق النزو وان ذلك واجب على الامام ﴿ ذَكَرَ الرَّسَائُلُ والجوابات التي دارت بين المطيع وبين ﴾ ( يختيار وما آل اليه أمر أبي الفضل من الهلاك )

أجابه المطيع لله بان : الغزو ياز منى اذا كانت الدنيا في يدى والى تدبير الاموال والرجال وأما الان وليس لى منها الا القوت القاصر عن كفائي وهي في أيديكم وأيدي أصحاب الاطراف فها يلزمني غزو ولا حج ولاشي مما تنظر الاعمة فيه واعما لكم منى همذا الاسم الذي يخطب به (٢٩٠٠) على منا ركم تسكنون به رعايا كم فان أحببتم أن اعتزل اعتزلت عن هذا المقدار أيضا وتركتكم والام كله . وترددت المخاطبات في ذلك والمراسلات حتى

خرجت الى طرف من أطراف الوعيــد واضطر الى التزام أربعائة الف دره باغ مها ثيامه وبعض أنقاض داره . وشاع الخبر ببغداد بين الخاص والمام وعند من ورد من حاج خراسان وغيرهم من الواردين عن الاقطار ان الخليفة صودر وكثرت الشناعات (١)

وعول أبو الفضل الوزير فيما محتاج اليه من مال الجند والاقامات التي تلزمه للانباع والحاشية على مصادرات الرعية والتجار والتأويل عليهم بالمحال وابتدأ بأهل الذمة ثم ترقي الى أهل اللة فأخذ أموال الشهود ووجوه البلد من أهل الستر وبث السماة والنهازبن وسماهم المهال وأجرى عامهم الارزاق وكثر الدعاء عليـه في الساجد الجامعة وفي الـكنائس والبيع وفي الحافل والمجالس وزادت المامة على ما ذكرت من حالها في الاغارة والاقدام على النهب والحرق وأسرفت في ذلك حتى بطلت الاسواق وانقطعت المعايش وتمذر على أكثر الناس الوصول الى ماء دجـلة حتى شربوا ماء الابار وحصلوا في شبه الحصار. ورام الوزير أبو الفضل تسكينهم فتعذر عليه. حتى أركب اليهم طائفه من الجيش فواقعوه (٢١١) وكسروهم وتقصت الهيبة أكثر نماكانت عليه وركب أبوالفضل بنفسه لقتال العيارين وواقعهم فلم يقدر علمم .

وكان في حجابه رجل يعرف بصافي ذميم الاخلاق دني النفس يتمصب لاهل السنة فضرب محلة الكرخ وهي مجمع الشيبة ومعظم التجار

<sup>(</sup>١) زاد صاحب تاريخالاسلام : فشددوا على المطبع لله حتى باع قماشه وحمــل أربعائة الفدرهم فانفقها أن بويه في اغراضه وأهملالفزو وشاع في الالسنة أن الحليفة صودركم' شاع قبله أن القاهر بالله كدى يوم جمة فانظر الي تقلبات الدهر

بالنار فمظم الحريق وتلفت البضائع وصارت المضرة على الرعيمة فيما دبره سلطانها أعظم مما جناه سفهاؤها. وكان بين أبي أحمد الموسوى ( وهو الحسين ابن موسى و يتولى نقاة الطالبيين ) وبين أبىالفضل الوزير مناظرة فما جرى على الشيعة فاظهر امتعاضا وخرج في المناظرة الى المهاترة فصرفه الوزير عن النقامة بايي محمد بن الناصر ('' وهو الحسن بن احمد العلوى وحصل أبو احمد الموسوى منأعداء أبي الفضل المكاشفين له المثربين عليه وحصل أبوالفضل فريدا لا ناصرله اما سبكتكين فيطاب عنده ثار ابي قرة وفي نفسه عليه ماكان منه في استدعاء بختكين آزاذرويه من الاهواز الى واسط ليقيممقامه وبجمله ضدآله وشيء آخركان عظيا عنده قبيحا وهو أن سبكتكين كان يختص غلاما تركيا من غلمانه فغضب عليه وأمر ببيعه فىالسوق فنصب الوزير أبوالفضل من اشتراه له يضعف قيمته وتحظاه ونزل عنه منزلة من كان في نفسه منه عشق ثم موله وأعطاه (٣٩٢)شيئاً كشيراحتي صار أجل وأيسر من غايان سبكتكين فلحقت سبكتكين من ذلك غيرة شديدة وفسد عليه غلاله الذين في داره عا وصل اليه هذا الفلام . فهذه اسباب عداوة سبكتكين وقد حكينا عـداوة الجرجرائيله وعداوة ابي احمد الموسوى النقيب له تم عداوة محمد بن بقية له وكان ابن بقية قدملك قيادة بختيار وكان سببء داوتهله ازأ بانصر المروف بانالسراج ( واسمه ابراهيم بن يوسف وهو من الاشرار المروفين بالسماية) قد جمع بالمكسب الخبيث مالا عظها وأعقد ضياعا جايلة فشعثها أبو الفضل تشميثا يسيرا أخرجه به الى عداوته والسمى علىدمه وكان مجتمع مم المعروف عحمد بن احمد الجرجرائي كاتب شرمزن (الذي قدمنا خبره وسبب عداوته

(١) يمنى الماصر لدين الله أبوالحسين احمد بن الهادي الى الحق يحي قد تقدمذ كر = ص ٢٠٩

لان الفضل) ويداخلان محمد بن بقية ويمرضانه للمكاسب الجليلة والفوائد الدظيمة ولم يزالا به حتى غيرا رأيه في الوزير أبي الفضل وأوهماه انه ساع عليه وانه لن يبعد أن يضمنه من بختيار عالعظيم ثم تجاوزا ذلك الىأن أشارا عليه بتقلد الوزارة وان يسبته الى القبض عليه والراحة منه

#### ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي تَقَلَّمُ ابْنِ بَقِّيةِ الوزارةِ ﴾

لم يكن ابن بقية يستقل ولا يكمــل لحمــل دواة بين يدى وزير ولا يطمع في شيء من هذه الراتب (٢٩٣٠) ولكنه تقدم عند بختيار وقت خلافته لصاحب الطبخ في تونير وفَّره وخــدمة في جملتها تمسخر وكان مستخرجا عسوفا شديد التسوة جاهلا وفيه مع ذلك سماحة وسمة صدر وهو في هذه السميرة متشبه باهمل الشطارة والفناك والدعار وليس يسلك طريقة أهل الـكرم والرياسة ولمـا أشارعليه هذان بالدخول فيالوزارة والقبض علىأبى الفضل قبل أن يسبفه الى ذلك دهش وعلم أنه يعجز عما أشارا به عليه

# ﴿ ذَكُرُ كُلام سديد لابن بقية في تلك الحال ﴾

أنه أجابهما بان قال: لاصناعة لي ولا توجه فيما تدعو انبي اليه ولي عند صاحبي منزلة كبيرة نحناج الوزراء الى ممها وأخافأن أدخل فيما ليس من عملي والمهجن ويقــدح فى منزاتى واحط عنها من غــير أن أنتفع بالوزارة . فشجماه وجسراه وضمن له محمد بن أحمد الجرجرائي أن يخفه ويكفيه العمل كله ثم صارا الى مبكتكين الحاجب وذكراه بافعال الوزير أبي الفضل وخلاه على الشروع في صرف أبي الفضـل ونكبته فقال لهما : انبي لم أزل معتقداً لذلك وأعما كان توقفي عنه طلباً لمن يقوم متامه ويسد مسده أذ كان

محمد بن العباس (') قريب العهد بالصرف ولم يكن مرضيًا في وزارته ولا (۱۳۵۰) ناهما بها وقد حفظت على الامير بختيار ايمان البيعة بان لا يقلده وزارته فغطاطباه في تقليد ابن بقية وضناعه أن ينهض ويغني ويكني وانهما يعضدانه ويشدان منه في الندبير والنظر في الامور فاستروح سبكتكين الى ذلك وجع به التشني من أبى الفضل وفساد أمر بختيار وتجشم احتمال النفاضة في توفية محمد بن بقية حقوق الوزارة بحد ان لم يكن ممن يجوز أن يعده من أصاغر خدمه ولا يطمع في دخول داره واعما تجرع ذلك وطابت به نفسه لمظم ما كان في قلبه من أبى الفضل فراسل بختيار في ذلك و تد كان بختيار لم المنان في قلبه من أبى الفضل فراسل بختيار في ذلك و تد كان بختيار ساء رأيه في أبى الفضل جداً فاستجاب اليه .

وقد كان أبو سهل ديزويه العارض مرموقا بمال عظيم ولم يتمكن منه لمصاهرة كانت بينه وبين شيرزاد بن سرخاب فلما نني شيرزاد احتيج اليه في تسكين الجند مديدة فندافعت نكبته ثم أن أبا الفضل هي هدذا الوقت بالقبض عليه في عدا الوقت بالقبض عليه في القبض عليه ثم يتسلمه هو بالقبض عليه في المرعلي أبو الفضل القبض عليه ثم يتسلمه هو ويستخرج أمواله . فجرى الامر على ذلك فقبض أبو الفضل على أبي سهل ديزويه في يوم الحميس وقبض ابن بقيمه على أبي الفضل يوم الاحدد فكان ديزويه في يوم الحميس وقبض ابن بقيمه على أبي الفضل يوم الاحدد فكان مينهما ثلاثة أيام واستم القبض على جميع (٢٦٠) كتابهما ومن يتصدل بهما من أسبابهما وكان ذلك في سنة ٢٦٧

وفى سنة ٣٦١ وقع الصلح بين عضد الدولة وبين أبى صالح منصور بن نوح بابنة وح صاحب خراسان ووقعت الصاهرة فتزوج منصور بن نوح بابنة عضد الدولة ونف في سيغ ذلك عابد بن على مع عشرة أنفس مخارين من

<sup>(</sup>١) يعنى أبن فسأنجس الوزير

الاشراف والقضاة والشيوخ المذكورين وتكلف صاحب خراسان مؤونة عظيمة للرسمل والشميوخ وحمال همدايا كثيرة لم تحمال مثلها قط الى عضد الدولة وكتب بينهما كتاب آنفاق بين الجهتمين وكتب فيمه شهود العراق الحاضرون وشهود خراسان خطوطهم

وفى سنة ٣٦٣ خلم المطيع لله على أبي اسعق ابراهيم بن معز الدولة وكنَّاه ولقبه عمدة الدولة (١)

و في هذه السنة جرت وقعة بين الدمستق وبين هبة الله بن ناصر الدولة بناحية ميَّا فارقين (٢) وكانت عدة الدمستق عظيمة كثيفة الكنه اتفق ان لقيه في مضيق لانجول فيه المساكر وكان الدمستق فيأول عسكره على غير أهبة تامة فانهزم الروم وأخذ الدمستق أسيرا وتمكن المسلمون منهم وأعز الله دينه وكثر القتل والاسر حتى أنفذ الى بنداد الرؤس والايدى وكانت كثيرة فشهرت وكانت (٢٩٦) هــذه الوقعة في آخر يوم شهر رمضان سنة ٣٦٢ وحبس أو تغلب الدمستق الى ان جرح به جراح عظيم فبطُّ وتأدت الحال به الىالوت بمد انكان أحسن ضيانته واجتهد فىءلاجهوقد ران يبلغ

<sup>(</sup>١) يزاد صاحب التكلة : خام عليه من دار الحلافة بالسميف والمنطقة ورسم بحجبة المطبع لله على رسم أخيــه عز الدولة في أيام أبيه (٢) وقال أيضا : ثم وصل الخبر بان الدمستق قصــد آمد فخرج اليه والبها هزارمرد مولى أبي الهيجاء ابن حمدان وأنضم اليه هية الله بن ناصر الدولة وساعدهم أهل الثغور فنصرهم الله تمالى وكثر الفتل والاسرلاصحاب الدمستق وأخــذ مأسورا وذلك في ثاني شوال . وكان أ كبر السبب في خذلان الله تعالى الروم ان هبة الله تعلى متقدمهم في مضيق وقد تقدم عسكره ولم ينأهب وكانت الحال في أسره كما وصفنا. وكتب أبو تفاب كتابا الى المطيع لله يخــبره بالحــال وكتب الصابي الجواب عنه وهو مذكور في رسائله ومات الدمستق من جراح به

به من ملك الروم ما يريد

وفي هذه السنة خلع نانى يوم قبضه على أبي الفضل وهو يوم الاثنين السابع من ذى الحجة سنة ٣٦٧ على محمد بن بقية وكان الى هذا اليوم يقدم الطعام اليه وبحمل الغضائر بيده ويتشح بمناديل الفمر ويذوق الالوان عند تقديمه اياها على رسم من يخدم في المطبخ خدمته فلما وزرعاد بريد الحدمة في ذلك فنهاه بختيار . وتعجب الناس من وزارته فانه كان دنياً لا يقم عينه الاعلى من كان فوقه ولا يرى نفسه الادون كل أحد فازدادت دولة بختيار به سقوطا واخلاقا وتضاحك صغار الناس به تُربا وبعدا . واستخلف حين وزر محمد بن أحمد الجرجرائي وناط الامور به وبالمعروف بابي نصر السر"اج واستقصى على أبي الفضل في المطالبة بالمال حتى تقرر أمره على مائة الف دينار فلما صح أكثرها سكم الى أبي الحسن محمد بن عمر بن يحيى العلوى الكوفي على ان يخرجه (٢٩٧٠) الى الكوفي على ان يخرجه (٢٩٧٠) الى الكوفي على ان يخرجه أحد أنه مات مسموما (١١)

وقبل ذلك توفيت زينة بنت أبي محمد الهابي رحمه الله وقد كان أخوها أبوالغنائم تقدمها وأكثر أهامها وانقرضت الجماعـة ثم تتبعهم جميع من اشترك في دم

<sup>(</sup>١) ذكر صاحب الشكملة أنه ستى ذراريح في سكنجبين فتقرحت مثانته ومات من ذلك فال أبو حيان اقيل له في وزارته الثانية :كنت قد وعدت من نفسك أن أعاد الله يدك الى البسطة ورد حالك الى السرور والغبطة أنك تجمل في المعاملات وتنسى المقلبلة وثلقى وليك وعدوك بالاحسان الى هذا والكف عن هذا . فكان جوابه ما دل على هنوه لانه قال : أما سمعتم قول الله تعالى : ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . فحما لبت بعد هذا المكلام الا قليلا حتى أورد ولم يصدر ولم ينعش بعد أن عثر . وفي تاريخ الاسلام الوله تسم وخمسون سنة

أنى الفضل قتلا من غير أن طال بهم الاعمار وسنذكر ذلك في موضعه أن شاء الله ﴿ ذَكَرُ مَا دَبِّرِ بِهِ ابْنَ بِقَيْهُ أَمْنُ مِنْ عَاسَكُ مَدِيدَةً ﴾

اله جدُّ في مطالبة أبي الفضل وأسبابه من خلفائه وحجابه وغلمانه وكل من انتسب اليه والى ديزويه العارض حتى استصفى أموالهم وانسع بما وصل اليمه مديدة ومشت الامور بين يديه فتبجح بذلك وادعى حسن الاثر وتوصل الى أن كناه المطيع ولقبه الناصح فخلم عليمه الخلع السلطانية بامر بختيار واذنه . وكثر ذمه لابي الفضل والطعن عليــه وادَّعي العــدل والانصاف فلم تمض الا أيام حتى ارتكب من الظلم والغشم واثارة الفتن ماصارت أنام أني الفضل بالقياس الى أيامه جاريةً مجرى أنام العمرَ بن وكل ذلك لسوء نظر بختيار واهماله الامور وافباله علىالشهوات واستثقاله مباشرة (٢٩٨) التدبير حتى سـقطت الهيبة وانبسطت العامة وأغار بعضها على بعض وظهرت الاهواء المختلفة والنيات المتعادية وفشا القتلحتي كانلايمدم فيكل يوم عمدة تتلى لا يمرف قانلوهم وان عرفوا لم يتمكن منهمم فانقطعت مواد الاموال وخربت النواحي المتباعدة بخراب دار المماكمة وظهر فيكل قرية رئيس منها مستول عليها وتباغوا بينهم وحصل السلطان صفر اليد والرعية هالكون والدور خراب والاقوات معدومة والجند متهارجون

﴿ ذَكُرُ تَدْبِيرُ دَبُرُهُ التَّرَكُ وَأَكَابُرُ الْحَاشِيةِ وَالْجِنْدُ حَتَّى سَكُنَ أَمْرُهُمُ مَدِيدةً ﴾ (ثم عادت الحال كاسوأ ما كانت)

شرع أن بقية في أصلاح مابين بختيار وسبكتكين وتوسطه الوجوء والاكابر فترددت المراسلات ووجوه (١) الكتاب والقواد وأخذ لكل واحد

<sup>(</sup>١) قدسقط شي،

منه اعلى صاحبه يمين مؤكدة على التصافى والتآلف فلها تم الاتفاق بينهما ركب سبكتكين الى يختيار مع جماعة من الاتراك فلقيمه وسلم عليه وانصرف. ولم يمد اليه ولا اجتمعا الاسفى الوكب وعلى سبيلهما الاولى فى التحرز ونشأت بينهما ظنون سيئة و بلاغات منكرة ووجد الاعداء والمتسوقون (۱) طريقا سهلا في الشر فسلكوه فعادا الى التنافر (۲۹۱)

﴿ ذَكَرَ جِبِ قوى في عودهما إلى الحال الاولى من العداوة ﴾

اجتاز ديلمي من سقط الجند سكران في فنا دارسبكنكين الحاجب فيما يلي دجلة وهو نائم فرمي الديلمي أحد صوالجة الروشن بروبين كان ممه فاثبته فيه على سبيل العبث فظن سبكتكين آنه مدسوس عليه ايرميه فتقدم باخذه فاخذ وسئل واستقصى عليمه فلم يكن لذلك الظن أصل فامر بانهاذه الى مختيار وتعريفه ماكان منه فالمحصل بحضرته أمر بقتله فقتل وتحرك الديلم وانكروه واستشنعوا فعله وشفبوا وحملوا السلاح ولزموا موضع الشغب ثلاثة أيام ثم استعطفوا فرجموا الى منازلهم والقلوب نافرة

﴿ ودخلت سنة ثلاث وستين وثلْمَانَة ﴾

وفيها خرج بختيار الى الموصل طمعاً فى تناول بعض مافى تلك الاعمال والاتساع به وحرصاً على التصيد فى طربقه

(شرح هذه الاسباب وذكرها على التفصيل)

قد كان أبو الفضل قبسل صرفه عن الوزارة الاخيرة اطمع بختيار فى الموصل وقدر أن خروجه اليها يشغله عن نفسه وقصده ويدفعه عن نكبته وليتغلل عا يتناوله من تلك الاعمال غلة ومالا يستمين بها فىالقضيم والاقوات

<sup>(</sup>١) يعنى السعاة قال أبوااملا المعرى في اللزوميات (٢١:١) \*ولا تقبلوامن كاذب متسوق \*

فلما تقلد محمد بن بقية الوزارة سلك هذه السبل في بعثه على الخروج وحرص ابن بقية على الموصل (٠٠٠)

#### ﴿ ذَكُر سبب ذلك ﴾

وردت كتب أبي تنابعلي ابن بقية مع على بن عمروكاتب أبي تغلب ووزيره بمخاطبة دون ما كانت تكاتب به الوزراء قبل ذلك لانحطاط منزلته في نفوس الناس وأبت نفس أبي تناب أن يوفيه جميع ذلك الحق فاغتاظ ابن بقية من ذلك وذكر على بن عمر و وصاحبه أباتغلب بالقبيح وتوعدهما بالمسير فتلاناه بالمكاتبة المستوفاة فلم ينصرف ابن بقية عن عزيمته. وأحب بختيار الخروج الى الموصل للامور التي ذكرناها وقدكان أبو المظفر حمدان وأبو طاهر الراهيم ابنا ناصر الدولة حصلا ببغداد وطمع أبو تفلب في استصلاح أخبه ابراهيم ولم يطمع فى حمدان لوكيد المداوة بينهما فكاتب ابراهيم وأرغبه ليقطعه عن مضامة حمدان وصادف ذلك تقصيرا من بختيار . ونظر ابراهيم فاذا أحوال اخوته الذين أقاموا مع أبي تغاب مستقيمة منتظمة وكاتبه « باني سائر اليك \* واستدعى منه نفرا من الفرسان والاعراب ليصحبوه فانفذهم الى قرب بغداد على سمت البرية فهرب اليهم وأخذ معه أخاد السمى ذاالقر نين (١) وكان رهينة في يد معز الدولة ثم في يد بختيار وهرب من محبسه ليلا وخرج مع أخيه فلما كان الصبح عرف بخنيار الخبر فلم يكن له فيه حيلة وجمل ذلك سببا ظاهرا للخروج الى الموصل والباطن ما تقدم (١٠٠١)ذكره. وكان حمدان ان ناصر الدولة من أشد الناس بعثا له على الشخوص الي تلك البلاد وطمعا

<sup>(</sup>١) هو أبو المطاع وجيه الدولة ولى دمشق من قبل الحاكم صاحب مصر سمنة ٤٠١ : كذا في تاريخ ابن القلانسي ص ٦٩

فى التشفى من أبي تغلب فاستحلفه بختيار بفعوس الايمان بعد هرب ابراهيم. على الثبات معه والنصيحة له وتمت العزيمة فخرج بختيار وسبكتكين الحاجب ومحمد بن بقية الوزير وذلك فى شهر ربيع الاول من سنة ثلث ﴿ ذكر الحال فى هذه الخرجة وما آل اليه الامر ﴾

وقع التدبير على أن يخرج سبكتكين في الجانب الشرقي على القدمة ويتلوه بختيارسائرا على أثره وبينهما مرحلة واحدة فاذا صاروا بازاء تكريت عـبر بختيار وسار في الجانب الغربي واستمر سبكتكبن سائرا في الثمرق قفعلا ذلك وسبق بختيار الى الموصسل وقدرحل عنها أبو تغلب الى سنجار بمسكره كله وأخلاها من كل ميرة وكل كاتب ومتصرف ثم توجه من سنجار الى مدينة السلام وهو من الجانبالغربي . وتأخر سبكتكين بالحديثة وأظهر التشاغل بعبور السفن فاتصل خسبرأبي تغلب وخروجه الى بغسداد ببختيار فَكتب الى سبكتكين يرسم له العبور الى الجانب الغربى والمسير في أثر أبي تغلبوانفذاليه شطر عسكره وحمدان بن ناصر الدولة وجمهور المسكر وانفذ مجمد ابن بقية في الطيارات والزيازب راجما الى بنداد بمد أن استخلف (٢٠٠٠) بحضرته محمد بن احمد الجرجرائي . فسبق أبوتفلب وانتهى الى قرية تعرف بالفارسية على نهرالدجيل بينها وبين بغداد نحوثلاثه فراسيخ فمسكر بها وعامل من اجتاز به من أهل السواد بالجميل ولم يأخدن منهم شيئا الا بالثمن الوافر وأظهر المدل والانصاف . وصارت طلائمه ترد الى بغداد وخرح اليه جماعة من عوام الناس وأوباشهم مستقبلين له مظهرين السرور بمقدمه وبرز أبو. أسحق ابن معز الدولة وكان كخلفأخاه بختيار الىباب الشماسية وانتقل المطيع للةووالدة بختيار وجماعة الحرم والاولاد الىالقصر الذى بناه معز الدولة بباب

الشهاسية على طريق التحصن وعقد أبو اسحق جسرا في هذا الموضع على دجلة وعبر بطائفة من الجيش الذي كان معه واظهر أنه بريد الحرب والمدافعة من غير عزعة صحيحة وانما اراد الماسك الى أن يصل سبكتكين الحاجب. فتعجل وصول محمد بن بقية سابقا في آلات الماء فشدمن أبي اسحق وافتتن الجانب الغربي وعاد الموام الىحل السلاح والحرب وطلب الطوائل واستتر التجار وتعطلت الاسواق وعـبر أهل النباهة من النربي الى الشرقي ونزل ـ كمتكين باوانا بازاء عكبرا . فعدل أبو تغلب من موضعه راجعا اليه فنزل فى قرية بينهما نحو نصف فرسخ (٢٠٠٠) وتصاف العسكران ووقع الطراد بين سرعان الخيل وطوائف من الاعراب ثم تكافًا وجنحا الى الصلح

> ﴿ ذَكُرُ مَكَيْدَةُ جَرَتَ فِي هَذَهُ الْحَرْبِ وَاجْتَمَاعُ مِنْ ﴾ ﴿ سَبَكَتُكُينَ وَأَبِّي تَفَاتِ عَلَى تَخْتِيارُ وَحَيَّلَةً بِينْهُمَا ﴾ (لم يتممها سبكتكين وضيع فرصته فيها)

كانت الموافقة في السرتجري بين أبي تغلب وسبكتكين على الموادعــة واظهار الخلاف الىأن يتمكن سبكتكين منالقبض على الخليفة ووالدة بختيار وحُرِمه ومحمد بن يقية واظهار العصيان عند ذلك ثم يمود الى بفـداد ويمود أو تغلب الى الموصل قاصدا بختيار وهو في عدد قليل فيتمكن منه ويقلب دولته سريها . ففكر سبكتكين في سوء السمعة ولم يقدم على حرم مولاهُ وعلى الخليفه وخاف عاقبة ذلك . وبادر محمد بن يقية من بغداد الى سبكتكين فاجتمع معه وحضرهما رسل أبي تغلب وتقرر الصلح على المبلغ الاول وزيادة الف كرَّ من الحنطة في كل سنة وعلى أن يطلق أبو تغلب لبختيار ثلائة آلاف كر حنطة عوضا عن مؤونة سفره: وانكفأ أبو تغلب الى الموصل قاصداً بختيار وهو فى خف من عسكره فا قن الناس ان أبا تغلب لم يقدم على القرب من سبكتكين الاعلى ثقة من أنه لا يحاربه وان ذاك الطراد الذى وقع بين أوائل العسكرين الماكان تمويها

ودخل سبكتكين وجميع (\*\*) العسكر بغداد وأسلم بختيار وقامت القيامة على محمد بن بقية من ذلك وطالب سبكتكين بمعاودة المسير واللحاق بصاحبه بختيار فتثاقل عن ذلك واحتج بان الرجال لا يستجيبون للمو دثم فكر فىالعواقب فانـكفأ على مضض ورحل وقد ظهر للناس ما كان همّ به الا أنه ما فعل ولو هم وفعل لكانت فرصة عجيبة وكان لا يمتنع عليه شيء من التدبير الذي ذكرناه . ثم جد سبكتكين وابن بقية وسائر الجند في المسير مصمدين وقد كان بختيار حين عرف خبر رجوع ابي تغلب اليه جمع اليه أطرافه وردّ قواده من النواحي التي كاذ نمرقهم فيها وخاف خوفا شديدا وعبي مصافه في الموضع الممروف بالدير الاعلى من ظاهر الموصل وقرب أبو تغلب ونزل أســفلالحصبا على حالة الاهبــة والتعبية ولم يبق بينهما في المسافة الاطول قصبة الموصل فقط وأحجم كل واحدعن صاحبــه وعن المناجزة الاأن أبا تغلب كان الاظهر لـكثرة عـدده وتعصب أهل الموصـل له وخاض الناس بينهما فى حقن الدماء وتتميم الصلح الذي تقدم ذكره فاشتط أبو تغلب في الحكم والتمس النقصان والحطيطة وطالب بتسليم زوجته بنت بختيار اليه وان يلقب لقبا سلطانيا فأجابه بختيار إلى ذلك كله تفاديا من اللقاء. وجرى كلام في معنى حمدان وان يفرج عن ضياعه وأملا كه (٢٠٠) بغلاتهــا وعن القلمــة المفردة له المسماة وهي قلمة ماردين. وكانت هــذه القلمة مسماة لحمــدان

ومفردة له منذ أيام أبيه وقــدرتب أخاه من أمه مع ثفات له فيهــا فاحتال أبو تغلب على هذا الاخ حتى رغب في مال يتعجله وخان أخاه وسلمها. فامتنع أبو تغلب من ذلك كله ولم يدخل في شرائط الصلح شيئا منــه وكان غائبا عن هذا الامر وحاصلا ببغداد مع سبكتكين الحاجب. فضعف بختيار عن الاستيفاء وكان غرضه المفالنة وان فرج له أبو تغلب فخرج الى موضع يقال له قرن الآئل على خمسة فراسخ من معسكره في عرض الموصل بعد ان حلف كل واحد منهما لصاحبه يمينا أخذها عليهما أبو أحمد الموسوي وجماعــة من السفراء وانحــدر مختيار الى الحديثة وأهل الموصــل يتبعونه باللعن و لدعاء عليه ويتبعون أصحابه ويتوثبون عليهم وذاك ان محمد بن أحمد الجرجرائي خليفة ابن بقية ظلمهم وعسفهم فكان انصراف بختيار عن هزيمة ظاهرة . فلما تحرك من موضعه وانحدر ذخــل أبو تغلب الموصــل وظفر بجاعـة كانوا مالوا الى بختيار من أصحابه وأهل الموصـل فسمل عيونهـم. ووجد رجلا عقيليا يعرف بابن العجّاج كان استأمن من عسكره الى بختيار ولم يخرج عن البلد تمويلا على ما جرى من الصلح فضرب رقبته .

ولما وصل سبكتكين ومحمد بن بقية وحمدان والجيش واجتمعوا مم بختيار اضطرب حمدان من خروجه عن الصلح وأنف محمد من بقية من الحال التي انصرف عليهــا بختار واتفقوا على ان مجملوا ضرب رقبة هــذا المقيلي وسمل الممال(٢٠٠٠) ووثوب أهل الموصل على حاشية بختيار وإنباعه عذرا في الرجوع وحجـة على أبي تغلب في الفسخ فعطفت الجماعـة بجمـيم المسكر الى الموصل . فهرب أبو تفلب عنها الى ناحية يقال لها تل اعفر وردّ كاتبه المعروف بابي الحسن على بن عمرو بن ميمون برسالته الى بختيار يعاتبه

فيها على النقض وينسبه الى الفدر فقبض محمد بن بقية عليه واعتقله وامتهنه واحتج عليه بما ذكرنا فجعد ان يكون ما جرى من القتل والسمل باصراً بى تغلب وأحال فيه على بعض غلمانه ثم تقرر الامر بعد خطوب جرت على المام الصلح وقومت الغلة وردت الى الورق ووضع عنه ما استخرجه بختيار من الموصل وأعمالها ونجم الباقى على تعجيل وتأجيل وشرط الافراج عن ضياع مدان خاصة دون قلعة ماردين ودون ما أخد منها ومن ارتفاع الضياع وان يسلم القوم الذين قتلوا العقيلي وسملوا العال لينفذ فيهم بختيار حكمه فانفذهم أبو تغلب اليه على ثقة بأنه لا يسىء البهم لعلمهم جميعا أنهم مأمورون (فعفا عنهم بخنيار) وعلى ان يلقب أبو تغلب ويزف اليه زوجته وجددت الاعان والعهود على الفريقين وانصرف بختيار وتشاغل في طريقه بالتصيد وكان وروده مدينة السلام لهشر خلون من رجب من هده السنة وورد كاتب أبي تغلب فانجز له بختيار المواعيد وسأل المطيع لله في تلقيبه فلقب عدة الدولة وأنفذ اليه نام خلع سلطانية ونقلت اليه زوجته ووقع البدار به ليصح المال

وفي هذه السنة هلك محمد بن أحمد الجرجرائي وتان في المصادرة ﴿ ذَكُرُ السببِ في ذلك ﴾

كان ابن بقيـة لا يبقى على أحد يتهمه أو يسبق الى قلبه منه شيء بل يماجله قبل التأمل ويقتله من غير تثبت وكان أهلك قوما من أهل الـكفاية والـكتابة بالظن والتهمة وأنهم سيصلحون لمسكانه . ولما أفضت اليه الوزارة وكان المتولى للبصرة على بن الحسين الشير ازى المحروف بابى القاسم المشرف وكان يماديه ويمتقد أنه ذوكفاية فاراد القبض عليه واستصفاء ماله واتلافه

( (س ) عارب (س ) )

فتدافع ذلك الى ان عاد من الوصل فعمل على ان ينفذ محمد من أحمد الجرجرائي في ذلك طلبا لابعاده عن الحضرة ولان حاله كانت تمهدت عند بختيار لتقدمه على ان بقية في الـكتابة ولانه عقد بينه وبين قهرمانة مختيار التي يقال لهـا تحفـة فـكانت تحامي عليه وتتعصـب له وكان مع ذلك يتـكلم بالفارسية وابن بقية لا يمرف منها شيأ فتطاول مهذه الاشياء على ابن بقية واستهان بيعض ما كان يأمره به ثم بلغه آنه مهد لنفسه حالا عند بختيار أيام تفرُّده مخدمته بالموصل . فلما اجتمعت عليه هذه الاشسياء أراد ابعاده عن الحضرة واخراجه في التبض على على بن الحسين والنظر فيما كان ينظر فيه فلما خاطبه في ذلك نفر منــه وأحس بتغيّر نيته له واجتهد (٠٠٠) في ان يعفيه فلم يفعل فانحدر وقد نباكل واحد منهما عن صاحبه . ولوصبر على ان يكون عامل البصرة لمُاخرج به ابن قية الى ماخرج ولكنه لماراً ويأبي الاالتشيث بالحضرة والتمسك عا كاذناظرا فيه دون ماسواه اتهمه وازداد شكا فيه. وكان ابن بقية قدُّم كتابهُ إلى صاحب له ينوب عنه بالبصرة يقال له عبــد العزيز بن محمد الكُـراعي وهو من الاوغاد الاصاغر الذين ارتفعوا بارتفاعه وأمره يعرّ فه نيته في على بن الحسين ويأمره بالقبض عليه فانحدر الجرجرائي على ان يصادره وينصب مكانه ضامنا له أوعاملا غيره ويمود فلما استقر بالبصرة وافق على بن الحسين على مال التزمه وأضافه الى أصل ضمان البصرة وجدد ايقاع المهد عليه ورده الى عمله من غير استئذان لمحمد بن بقية وكتب اليه بإن الصواب أوجب ذلك عنده وآنه مصعد الى الحضرة فاغتاظ من فعله ورآه بصورة من يستهين به ويؤثر القام بالحضرة فكتب الي عبد العزيز بن محمدالكراعي بالقبض عليه وعلى على بن المسـين فقمل ذلك فاما

على بن الحسين فانه قرر أمره على بهض المقاربة ورده الى العمل بعد خطوب جرت فيه وأما الجرجرائي فانه أخذ خطه بمال ثقيل فصح له بالبصرة شيء يسير واشترط لنفسه ان بحمل الى بنداد ليصح المال اذ كان وطنه بها وفيها نعمته وانماكان غرضه (۱) (۱۰۰۰) بالقهر مانة التي كانت تعزه فسابقه محمد بن بقية اليها فاشتراه بخمسين الف دره منها فاسلمته وخلت بينه وبينه وكتب بحمله وتقدم الى عامله بواسط وهو محمد بن أحمد الممكني أبا غالب الصريفيني بان يتسلمه حتى يصل اليه ويتولى من أمره ما الله مسائله عنه . فتسلمه أبو غالب ومكث في يده أياما وأظهر انه اعتل ومات وحساب الجماعة على الله الحمل العدل

وفى مذه السنة بدأت فتنة الاتراك بالاهواز ثم عمت جميع العراق ﴿ وَكُرُ السَّبِ فِي هَذِهِ الفَتِنَةُ كَيْفَ نَشَأْتُ ﴾

قد كانت الاضافة في المال والتسحب من الرجال زاد على بختيار حتى به الديار وتعدر عليه الاستقرار فكان وزراؤه وكتّابه يحتالون له فلا يجدون طريقا لمصلحة ولا يتجه لهم وجه الصواب وكلما أمّلها أملاخابوا أو قصدوا عدوا نكبوا ونكصوا لان الابنية كانت تُوضع على أصول غير مستقرة وقواعد غير قوية فلا يبعد ان يتقوّض فيعتاص عليهم المذاهب فاعتقد بختيار ومحمد بن بقية عند منصرفهم من الموصل بالخيبة ان يخرجا الى الاهواز فيستقصيا على بُختكين آزاذرويه ويصرفاه عن البيار ويعملا له أعمالا ويطالباه عمال وعراء عليه النهبة ثم يفرقا الاتراك عن سبكتكين أعمالا ويطالباه عمال وعراء عليه النهبة ثم يفرقا الاتراك عن سبكتكين ويخففا عدد من يبقى منهم ببغداد ("" ويحتالا عليه من البعد ليستريحا منه ويخففا عدد من يبقى منهم ببغداد ("" ويحتالا عليه من البعد ليستريحا منه

<sup>(</sup>١) لعله سقط مثل ا الاجباع ا

ويُحصُّلا أمواله واقطاعه ونعمته ويتسعا بذلك. فانحـدرا الى الاهواز في شعبان سنة ٦٣ فلما صارا بواسط أنفذ اليهما بختكين الاعالة الف دره م زلا الاهواز فحمل اليهما ما محمل الى الاصحاب وخدمهما وبذل من نفسه الطاعة في المحاسبة والموافقة . فلم تمض على ذلك أيام حتى ثارت فتنــة بين الاتراك والديلم في سبب صغير قد كان يجوز أن يستدرك قبل أن يستفحل ويستصعب فاغتنهاه وجعلاه ذريعة الى أعمام ما كانا هما به وأجرياه على تخليط وفساد من غير تحرز ولا احتياط

#### ﴿ ذَكَرُ الْخُطَّ الْفَاحِشُ وَالْتَخْلِيطُ الَّذِي اسْتَعْمَلُ ﴾ ﴿ فِي النَّدِيرِ حتى انعكس وعاد وبالا ﴾

ان بختيار خلف بيف داد والدته واخوته وأولاده وحُرمه وخزائنه وأكثر ســـلاحه وقطعة من خيله في قبضه سبكتــكين عدوه الذي هو في طريق التدبير عليه ومكاشفته بالمداوة ثم أخذ يتطلب عورة الاتراك الذين معه وينتهز الفرصة الضميفة فيهم ليفسده على نفسه وينبه سبكتكين على تدبيره عليه . فكان مبدأ هذا الفساد ان غلاما من الاتراك زل بسوق الاهواز دارا تجــاور بعض الديلم وكان على بلبها لَبِنُّ مشرَّج فاراد ان يبنى به معنفا لدوابه واحتاج ذلك الديلمي أيضا الى شيء منه فوجه غلامه ليأخذه فمنعه غلام التركى فلم يمتنع وخرجا (١١١) الى التنازع والهائر فخرج التركى من داره لينصر صاحبه و بنع صاحب الديامي وخرج أيضا الديلمي لنصرة غلامه فأرى على التركي واستطال عليه فركب في الوقت واستنهض الاتراك فثاروا بالديلم وتبادر الديلم وحملوا السلاح واجتمعوا على باب بختيار وبالباب ساحمة واسعة قمد ضرب، فيها وجمه من وجوه الاتراك مضاربه

وذلك لعزة المنازل فأحاطوا به وهو سكران وسمع الصياح فنهض وركب وعمسل على أن يلحق برفقائه فعارضه أحد الديلم وشتمه فثني عنانه اليه وهو بغير جبة فرماه الديلمي نقتله فاستحكمت حيائذ الفتنة وطالبت الاتر الــُ بثار صاحبهم هدندا ورموا الديلم بنشاب كثير حتى تتأؤا رجلا وجرحوا عددة وبرزوا بأسرهم عن البلد الى الصحراء وتبعهم غلامهم وأتباعهم وقعمد عنهم القواد و الاكابر في منازلهم على طريق النوقف عن الفتنة والتمسمك بالطاعة . واجتهد بختيار في تسكين الثائرة فلم يمكنه ذلك بعد انهأمها فاستدعى قواد الديلم وشاورهم وقــد كانوا يمرفون اعتقاده في سبكتكين الحاجب والاتراك فقالوا: هـذا أمر قد انتشر وفي نفسك منــه ما فيهــا والصواب أن تقبض على رؤساء الاتراك المقيمين وتستولى على هذه البلاد التي كانت في يد بختكين وتنهض الى بغداد لتقلم عنها (١١٠) سبكتكين وتستريح منه ومن الاتراك. وكانت عادة بختيار ان يسمع من كل مخاطب ويتحمدث مع كل كاذب فتسرع الى قبول مارأوه ووجمه الى مختكين آزاذرویه وسهل بن بشرکاتبه وسباشی الخوارزمی وبکنیجور وکان حما لسبكتكين الحاجب فأحضرهم من منازلهم وقبض عليهم وقيدهم وأدخل يده في اقطاعات سبكتكين بالاهواز وصرف أسبايه عنهـ ا وكتب الى البصرة بالنداء في الاتراك والايقاع بهم فنودي فيهم ونهبت منازلهم وهربوا عنها .

﴿ فِي كُرْ حَيْلَةُ احْتَالُهَا بِخَتِيَارُ فَلَمْ تَهُمْ لَهُ ﴾

كان بين بختيار وبين والدُّنه اتفاق على أنْ تظهر عند بمده عن بفــداد الى الاهواز وخفة الاتراك المقيمين نحفرة سبكتكين ان بختيار قـد توفى ليصير سبكتكين اليها معزيا ومشاركا فى المصيبة ووافق أخاه أيضاعلى مثل

ذلك فاذا حضر أوقعا به وقبضا عليه فكتب اليهما ساعة قبض على رؤساء الاتراك على الاطيار بالممل على ذاك الاتفاق . فاشاعا ورود نعيه وظنا أن سبكتكين لا يتأخر عنهما وكان أرزن وأرجح من أن يصير اليهما ولو صار اليه ما لما حضر الاعلى نهاية الاستظهار فان غلمان داره الماليك أربعائة سوى أتباعهم وسوي الديم برسمه وسوى حجابه ومن فى جماتهم . وكان هذا الرأى من بختيار بسيدا من الصواب خليقًا بالانتقاض فاقتصر سبكتكين على مراسلتهم بالمسئلة عن الخسبر ومن أين صح وتوقف عن الركوب الى أن وردت رسل أصحابه وكتبهم بشرح ما جرى على حقيقته فجمع حينئذ الاتراك المقيمين ببنداد وأعلمهم ماعومل به رفقاؤهم وان الستر قمد الخرق والهتك وال دماءهم قمد أحلت وأبيحت فدعوه الى أن يتأمرعايهم ليطيعوه فتوقف عن ذلك وراسل أبا اسحاق ابن معز الدوله يملمه ان الحال بينه وبين بختيار أخيـه منفرجة انفراجا لا النثام له وان أكثر الجيش نافر عنه وانه ليس يستحسن أن يعدل عن طاعة مواليه وان عقوه وباينوه وانه يعقد الامر له ويجمع الاتراك على متابعته وينةل الديلم عن بختيار اليه ويتكفل له بالاءر حتى يستقرعليه

﴿ ذَكَرَ انتقاضَ هذا الله ير بعد استمراره حتى ثارت الفتنة العظمي ﴾ لما قبل أبو اسحاق ابن معز الدولة هذا الرأى ودخل تحته علم أن بختيار اما أن يصير جالسا في بيته مزاح العلل فيما يحتاج اليه أو يصير الى حضرة عمه ركن الدولة فذهب الى والدته وقص عليها القصة فمنعته من هذه الحال واشفقت من أن يؤول (') الى هلاك احد ولديها. وصاراليها

<sup>(</sup>١) أمله سقط « الأمر »

من كان مقيا عدينة السلام من الديلم فاطمعوها في الاستقلال عجاربة سبكتكين (المناز) ومن معه من الاتراك فجمعهم الى دارها بالسلاح واصبح سبكتكين وقد نقض عليه ابراهيم ذلك الاتفاق . فركب في يوم الجمعة انهان خلون من ذي القعدة من سنة ثلث مع جميع الاتراك قاصدا الحرب وناصبا لها فبقي يومين يحاربهم تباعا فلها كان في الثالث احرق جوانب الدار بعد أن حاصرها ونفد زاد من كان فيها واستسلم ابراهيم ووالدته وكذلك أبوطاهر ومن كان مه وسألوه أن يفرج لهم عن الطريق لينحد روا الى واسط ولا يفضح حرم مولاه واولاده فاستحيا وتذمم فاجتمعوا جميعا في حديدي وانحدروا وتفرق الديلم هاربين في مرقعات الى مجتيار وأقامت منهم شرذمة في طاعة سبكتكين

وكان المطبع لله أعد لنفسه حديديا استظهر به عند حدوث الفتنة فانحدر مع المنحدرين فانفذ سبكنكين عدة من الزبازب حتى ردوه الى داره ووكل به فيها توكيلا جميلا . واستولى على ما كان لبختيار عدينة السلام من السلاح والدواب والآلات والمنازل فنزل الاتراك في دور الديلم وتتبعوا حرمهم وودائمهم وسائر اسبابهم . وثارت العامة من أهل السنة ناصرة لسبكتكين فقود دن رؤسائهم القواد وعرق العرفاء و نقب النقباء و خلع عليهم و حملهم على الدواب (دان واستصحبهم وبسطهم وصار له منهم جند

# ﴿ ذَكُرُ خُلِعُ الْمُطْيِعِ وَتُسَلِّيمِ الْأَمْرِ الَّي وَلَدُهُ ﴾

كان المطيع لله بمقب علة من الفالج يسترها وقد ثقل لسانه وتمـــذوت الحركة عليه فانكشف حاله لسبكتكين فدعاه الى تسليم الامر الى ولده الطائع

لله ففعل وعهد اليه فبريء من الخلافة وخلعها واشهد على نفسه سنة ٣٣ يوم الاربعاء لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة (١)

## ﴿ ذَكَرُ اسْبَابُ الْفَتَنِ الْمَائْجَةُ بِينِ الْمَامَةُ ﴾ (حتى أدت الى بوار بغداد )

لما انبسطت العامة الذين ذكرنا حالهـم مع سبكتكين وهم الفرقة المعروفة بالسنة استضاموا الشيعة وناصبوهم الحرب وتحزب الفريقان وكانت عدة الشيمة قليـــلا فتحصنوا في أرباض الكرخ من الجانب النربي واتصلت الحروب حتى سفكت الدماء واستبيحت المحارم وأحرق الكرخ حريقا ثانيا بعد الحريق الاول في وزارة أبي الفضل فافتقر التجار وغلبهم العيارون على أموالهم وبضائمهم وحرمهم ومنازلهم واحتاجوا أن يتخفروا منهم وأي فريق كانت الخفارة له قصد الفريق الاخر . وانتثر النظام وانخزل السلطان ومارت العصبية بين هذين الصنفين في أمر الدين والدنيا بعــد أن كانت فيأسر الدينخاصة وذلك أن الشيعة ناروا بشمار بختيار والديلم وأهل السنة . ثاروا بشمار سبكتكين والاتراك (١٦)

# ﴿ شرح الحال فيما تأدى اليه أمر بختيار بالاهواز ﴾ ( وما دىر نه أمره )

أدخل يده في اقطاعات جماعة الانراك وظفر بذخيرة كانت لبختكين آزاذرويه بجنه يسابور واجتمع الاتراك المشغبون بسواد الاهوازتم صار بعضهم الى سبه كتكين و تلافي بختيار بعضهم

لله بعد أن خلع يسمي الشيخ الماضل

# ﴿ ذَكَرُ السَّبِ فِي ضرورة بِعَثْيَارُ الى استَصَلَاحِ ﴾ ( الاتراك بعد استفسادهم )

استوحش غلمان دار بختيار منه واضطربوا عليه وقصده الاتراك الذين هربوا من البصرة وعاتبوه على ما ارتسكب منهم من غير ذنب وقال له الديلم: أنه لابد لنافى الحرب من فرسان وأتراك. فاضطرب بخنيار فى الرأى وترجح فيه ثم قرره على ان أطلق بختيار آزا ذرويه وجعله فى موضع سبكتكين وساه حاجب الحجاب وقدر أن الاتراك يأنسون به ويعدلون عن سبكتكين اليه وكتب الى البصرة بايقاع النداء بأنهم آمنون والا يعرض عن سبكتكين اليه وكتب الى البصرة بايقاع النداء بأنهم آمنون والا يعرض علم وان يُرد ما أخذ منهم وأطاق سباشى الخوارزى وأقر بكتيجور على حله (۱) الاعتقال لمهاهر له سبكتكين. وبلغه خبر والديه واخوته وعياله فى الحدارهم الى واسط فدار اليها.

وكتب الى الحضر آين بفارس والري يشكو ما نزل به ويسئل ان يكشف عنه وتابع المكاتبات وزاد فى تأكيدها بحسب تزايد الفتنة وكتب الى أبى تغلب ابن حمدان فسأله انجاده بنفسه وعسكره وعمل على ان يمتصم بعمران بن شاهين فانفذ اليه خلما وفرسا عركب ذهب وتوقيعا باسقاط مابقى عليه من مال الصلح الذى كان صالحه عليه (١٤٠٠ وخطب اليه احدى بنامه وسأله ان ينفذ البه عسكرا فى الماء يستمين به على حرب الاتراك وترسل بنامه وسأله ان ينفذ البه عسكرا فى الماء يستمين به على حرب الاتراك وترسل اليه فى ذلك حاجب له يعرف بابراهيم بن اسمعيل ظما أدى اليه الرسالة قال له: ياهذا قد جناتنا فى أمور غير متوجهة عندنا ولا لا دُقة باحوالنا.

<sup>(</sup>١) لعله حالة

### ﴿ جواب عمر ان بن شاهين عن رسالته واتباعه ﴾ ﴿ اياه بكلام وافق قدرا فجرى كما قال وقدّر ﴾

أما هــذا الدّين المتروك فالتحمــد علينا به مع علمنا بأنه ساقط باطل لايحسن لـكنا نقبل ذلك . وأما الوصلة فانا رجل لا أداخل أحدا مِن خلق الله الا از يكون الذكر من عنــدي والانثى من عنــده وقد خطب اليَّ الطالبيون مع أنهم موال فما أجبتُ أحدا منهم الى ذلك لان نفسي لاتسمح له ومؤلاء أولاد أخي هم أكفاء بناتي ما واصلت أحدا منهم ولكن ان شاء ان نتصاهر على السبيل الاخرى فماتُ . واما الخلمة والفرس فاســت من بلبس لباسكم ولا أركب الخيل لان دوابي هــذه السفن لـكن أبا محمد ابني يةبل ذلك ولا يرده . رأما عسكري وانقاذه فليس تسكن رجالي الى مخالطت كم لكثرة من قتلوا من رجاله كم على من السنين والوقائم . ثم قال للرسول: قل له : ينبغي أن تتوفر وتترزن ولا تستعمل هذه الخفة والنزق فقد قصدتني محاربا لى فرجعت عنى منهزما وقصدت الاهواز فرجعت منهزما على هذه الحال والصورة من الفتنة (١١٨) وأنا أعلم ان أمرك سيتأدَّى الي ان تجيئني و تلوذ بي وتحصيل عنيدي وساذكرك هـندا وتعلم حينئذ اني أعاملك بالجيل وبخلاف ما عاماتني به أنت وأبوك قبلك . فتعجَّب الناس من مواذَّة كلام عمران هذا المقدور الكائن فأن الحال ببختيار آلت الى المصيراليه والحصول عنده مستجيرا به ومستذما على ما سنذكره انشاء الله

﴿ جُوابِ رَكُنَ الدُولَةِ عَنْ رَسَالَتُهُ اللَّهِ ﴾

فاما ركن الدولة فانه أجاب بحواب صدر عن نية صحيحة وشفقة عليه وهو ان قال : ان الفتق الذي انفتق عليمه عظيم محتماج الى رجال ومال

وسلاح وتدبير وهيبة وطاعة وآنه قد شاخ وثقلت عليمه الحركة وآنه بازاء اشغال عائقة وأ، ور قاطعة ولكنه قد عول في هذه الحال على ابنه عضد الدولة اذكانت تلك الادوات التي عددتها مجتمعة له وحاصلة عنده وآنه سائر من فارس اليه مع جيش كثيف ويخرج الى أصرته من عنده الوزير أبو الفتح ابن أبي الفضل ابن المميد . وأنم ا بني ركن الدولة هذه الرسالة على ما كان يكاتبه به ابنه عضد الدولة فاله كان يمرف أخبار المراق يوما يوما ويطمع ان علكما لما يرى من سوء تدبير بختيار لها ولاضطراب الامور (١١١) هناك بسوء تأتى الوزراء وســقوط الهيبة وانتشار الحيل وفساد الرعية وكان مم ذلك فاسد الرأي في بختيار مضطفنا أشياء كان تقدم (١) بينهما من مناقشة جرت في وقت ومنافسة في مرتبة ومنع مما كان يلتمسه عضد الدولة منه خاصة من دفاتر عزيزة كـان يضن بها بخنيار وجوار صوانع محسنات كان لا يسمح بها ومن خيـل عراب كان يمنع من شرائها له ويحب أن يستبد بها من البادية وكانت هذه الاشهاء مجتمعة في نفس عضد الدولة فهو يحب ان تستحكم الفتن ويستشري البلاء حتى يزول أمر بختيار ثم يقصد بنفسه وخاله وأمواله ويدير أمر تلك المالك لنفسه ويضمها الى ممالـكه . فراسل أباه ركن الدولة : بانك قد كبرت عن لقاء الحروب ولا مال عندك وعندى منه كيت وكيت في القسلاع والخزائن . وعظم عايــه ما جمه ولعمرى لقد كانت عظيمة وكمانت له مع ذلك هيبة في أصحابه وتدابير مصيبة ولـكنه أحب ان يبذلها في خاصة نفسه لا في معاونة ابن عممه الذي يتصوره بصورة التجلف وتضييع الامور واهالها وتفويض الوزارة وتدابير المملكة

<sup>(</sup>۱) پرېد کانت تقدمت

الى من لا يُرجع منه الى روية صادقية ولا تدبير صائب ولا صناعة قوية ولا ذكر بين الناس جيل وهو (٢٠٠٠) مع ذلك يظهر له المنافسة وعنعه من مطالبه ويغض من اقدار أصحابه الواردين عليه في مهماته. وكان يكاتب أباه ركن الدولة بمشل ذلك الظاهر الجيل الذي بجمع الشفقة عليه والمحاماة عنه وتفديته بنفسه ورجاله في نصرة ان أخيه الذي هو ابن عمه وباطن رأيه ان ذلك الامر سيضطرب اضطرابا لاتبق معه بقية الاباستصلاحه لنفسه دون غيره 🕟 ﴿ جواب عضد الدولة عن رسالته اليه ﴾

قــد كان حبس أباه ركن الدولة عن الحركة بنفسه وأطمعه في النيابة عنه وكانمايته هذا الشغل فاجاب بختيار يشير عليه بان يقف حيث انههى والا نزمد الامر فسادا ولا يبرح من واسلط حتى يلحقه وبدبر نواحيه وأقبل عاطله بالمسير وزحف اليه الاتراك ومن انحاز اليهم من سائر أنواع الجنسد فحوصر وبلغ منه كل جهد. ولعمرى لقد صبر لهم وطاولهم ولكن مصابرة من بحتشمه عــدوه ويبقى عليه وذلك أنه لما اشتد به الحصار وكان نازلا بين النغيل لامجال لخيل الآراك فيمه وأصحابه ديلم ورجاله يستندون الى الخيل ويراوغون فيه ولايخلو في خلال ذلك من مواقف يصل اليه فيها التركي المداخل المصالت فاذا علم أنه قد تمكن منه عدوه يذكره بالله وبالنعمة (٢٢١) وانهصنيمته وصنيعة أبيه ومخاطبه بمارق له القلب وتستحي منه العين فينصرف عنه التركي بمد التمكن منه ويحب أن يجرى قتله على يد غيره. فلم زل هذه حاله من الصبر على الجوع والمرى ونفاد السلاح والخوف من اقدام من لايقيله ولانحتشمه عليه وبكاتب عمه والنءم . وعضد الدولة يتوقف ويعده بالمسير مدافعة الماطل المنتظر به الهلاك وركن الدولة يضج من ذلك ويبعث ابنه

ويستبطئه الى أن لم يجد عضد الدولة من المسير بدأ فسار من فارس وسار أبوالفتح ابن المميد من الرى وكانت عدة أبي الفتح الوزير التي استصحبها يسيرة بالاضافة الى ما استظهر به عضد الدولة كثرةً وقوة ومددا وذلك انه بالنجدا ولم تبق بقية في الاحتشاد ولم تبكن صورته في ذلك صورة من ينصر ابن عمه على طريق الماونة والانجاد ثم الانصراف بل صورة من يجاُهد ويدافع ويقيم بمد الظفر . ولم تخف على الناس هذه الحال منه المكثرة ما استصحبه من آلات خيم المقيم التي. يريد ان يستقر بها ويتمكن في كل بلد بالآلات المعدة لها من الفرش الـكثير والزينة التامة التي لا يستعملها المتوجه الى معاونة المنصرف بعد القراغ من نصرة من توجه لنصرته.

فاما جواب أبي تغلب ابن حمدان عن رسالته (٢٢٠) فانه أجاب بالمسارعة والانعام وأنفذ أخاه أبا عبد الله الحسين بن ناصر الدولة الى تـكريت ڤ جمع من جيشه فاقام بها مدة طويلة انتظاراً عا يكون من انحدار الاتراك عن بغداد الى محاربة مختيار فيردها . ولما تمادي الامن وانحدر بمد ذلك سبكتكين كما سنحكيه سار أبو تغلب بجمع جيشه الي مدينــة السلام ليوجب على بختيار الحجة فيما بذل له خطه من ابطال ما تقرر بالموصيل وعمل ببغداد ما سنصفه ان شاء الله

#### ﴿ ذَكُرُ الرَّائِلُ التِّي تُرْدُدُتُ بَيْنُ سَبِّكَتُّكُمِينَ وَمُخْتَيَارٍ ﴾

ثُم أَنْ سَبَكَتُكُينَ وَاسْلَ بِخَتْيَارِ : بِانْكُ قَدْ جَنِيتَ عَلَى نَفْدَكَ جَنَابَةً عظيمة بما ارتكبته ودبرته وانكل ما تعمله وتنصرف فيه خطأ وغلط وان الامر الآن قد خرج عناليد فافرج لي عن واسط حتى تكون هي وبغداد في يدى بازاء أموال الاتراك التي قد حصلت عليٌّ وتكون البصرة والإهواز ونواحيها في يدك بازاء أموال الديارواجمل أمرى وأمرك واحداً ولاتدخلن بيننا أحداً ولا تفتح للحرب باباً فلست من رجالهـ وأنا ناصح لك مشفق عليك حافظ وصية مولاي فيك التيما حفظت مثلها فيٌّ. فمرض بختيار هذه الرسالة على الديلم فانكروها وأكبروها واستخفوا بقائلها والتحمل (٢٣٠) لها وردوه بالخيبة وألما بذة فجد سبكتكين واستمد للحرب وقدم كتابا من الخليفة إلى بختيار ينذره فيه وأجيب عنه بما ليس هذا موضعه ووصل جواب هذا السكتاب الي الطائم لله والى سبكتكين وقد انحدرا عن بفداد وانتهيا الى دير العاقول ومع وصوله توفي المطيم لله وكان انحــدر مع ابنــه الطائم لله وحدث بسبكتكين علة الموت فمكث فيها بدير العاقول أربعة أيام وتوفى فحمل الى مدينة السلام.

وتماسك الاتراك وثبتوا واجتمعوا علىالفتكين موليمعز الدولة وكان يتلو سبكتكين عند معز الدولة وله رياسة في الاتراك وحشمة قديمة (١) ولقاء في الحروب للإعداء فمقدوا له الرياسة عليهم وعمل على اتمــام العزيمة في اللقاء وكان عبر بختيار الي جانب واسط الغربي وأخلى الشرقي وجم السفن والزواريق اليه ولم يترك من آلات الماء شيئا في الجانب الشرقي وتقل التُنَّاء وطبقات النياس اليمه وضرب مصافه في منازل واسط وعمل على مناجزة الاتراك ولقائهـم بالديلم اما مناجزة ان ثبتوا له واما مصابرة الي أن يأتيــه الغوث من الري وشيراز وكان استبشر عما اتفق على الاتراك من موت زعيمهم وقدر انهم يضطربون وينتشر أمره ثمءرف انتظامأمرهم فتوقف (٢٢١) عن الاصعاد. واجتمع الاتراك وزحفوا وعقدوا جسرا بسفن كانت معهم

١١) وفي الاصل: وقدعة

من بغداد وكانت ممهم أيضا زبازب كثيرة وجيش للماء وعلىمقدمتهم حمدان ان ناصر الدولة فاستأمن حمدان الى بختيار بكل من معه وعبر من الجانب الشرق الي الجانب الغربي فاكرمه بختيار ووصله

# ﴿ ذَكُو السبب في تسييرهم حمدان مقدمة والسبب ﴾ ﴿ في استئمانه الي بختيار ﴾

كان حمدان بن ناصر الدولة بغداد عنبد حدوث همذه الفتة فدعاه سبكتكين الي طاعته فاجامه وأخذعليه العهود والمواثيق بالنصيحة والموالاة وانما سكن اليه للعــداوة التي بينه وبين أبي تغلب ولان أبا تغلب حافظ على مودة بختيار وواصله ونصره وظاهره فانفذه سبكتكين على مقدمتــه . فلما توفي سبكتكين كتب اليه الفتكين يعرفه وفاتهوا نتصابه في موضعه ويستدعيه اليه ليستاً نَهَا القاع التدبير ويتفقا على المسير . فاعتقد حمــدان حين وقف على هــذا الـكتاب أن أمر الاتراك قد اختل نظامه بوفاة سبكتكين وعزم على المصير الى بختيار وكان عرف أيضا مسير عضد الدولة وخيول ركن الدولة فانفذ كتاب الفتكين الوارد عليه الى مختيار وأعلمه انه سيعود الى الفتكين ثم ينحدر اليه واشسترط شروطا واقترح اقتراحات . فورد ذلك على بختيار وقد عبر الى الجانب الغربي ولما اجتمع حمدان مع الفته كين ردّه (٢٠٠) على مقدمته كما كان في أيام سبكتـكين. فو افي بمن معه من غلمانه وأسبابه وعبر مستأمنا الى بختيار فتلقاه وأكرمه وحمل اليه مالاكثيرا وثيابا فاخرة وعدة وافرة من الخيــل والمراكب والبغال والجمال . وضعفت نفوس الاتراك فتوقفوا يوماثم زحفوا باسرهم ونزلواعلى دون الفرسخ من واسط وعبروا

على جسره وتقدموا الى مصاف مختيار فكانوا يواقعونه بنوائب واتصل ذلك نحو خمـــبن يوما . وتجاسر العوام من الجانبين على اســتعمال المشاتمة الفاحشة والمسابَّة المقذعة واتفق على حمدان انه حمل على الاتراك في بعض هذه الايام فرموه ووقع بعض سهامهم في صماخ فرســـه فرمى به ونهض ليركب غيره وعليه الحديد فلم يتمكن من ذلك وعرفه الاتراك فا كبواعليه بالدبابيس حتى أثخنوه وكاد يتلف-ثم أخذوه أسيراً لا فضل فيه فعولج وبرأ الا أنه لحقه عرج ظاهر من وركه الايمن وبقى على ذلك بقيـة عمره ثم منّ عليه الفتكين وأطلقه وأخذمنه رهينة وأعاده الى حاله فشهدمعه الحرب يوم ديالي الي ان انهزم الاتراك وانحاز الى عضد الدولة

ولم نزل الحرب بين الديلم والاتراك متصلة بواسط والاستظهار للاتراك (٢٦) وأشرف الديلم على الانكسار والهرب دفعات وقتبل من الديلم خلق كثير لنقصان جننهم واستظهار الاتراك عليهم بالاسلحة واشستد على بختيار الحصار وأحدق به وصار فى مثل كفة الحابل وأحاط به الاتراك من كل وجه وكانت صورته كما ذكرت فيا تقدم. واتصلت كتبه الي أبي تغلب يسأله الانحــدار والى عضــد الدولة يسأله اللحاق ويُعلمه ان مملــكته قد خرجت من يده وانه أحق بها ممن غلب عليها حتى انه كتب اليــه في بعض كتبه البيت الذي كتب به عنمان الى أمير المؤمنة على صلوات الله عله : (١)

فان كنت مأكولا فكن خير آكل والا فادركني ولما أمزّ ق نأما أبو تغلب فسار بجميع عسكره بعد ان كان قدّم أخاه الحسين كما

<sup>(</sup>١)راجع كتاب ألامامة والسياسة ١: ٥٨

كتبنا خـبره فيما تقدم وصار الى مدينة الســلام فالفاها مفتتنة بالعيارىن (١) فقمهم وقتل جماعة منهم وحمل من بغداد الى الموصل أشياء كثيرة ظفر بها من آلات فاخرة وأنقاض جليلة وذخائر وودائم

وأماعضد الدولة فانه سار بعد ما ذكرتهُ من التوقف والابطاء واجتمع مع أبي الفتح ابن العميد بالاهواز

> ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي رَجُّوعُ الفُسِّكِينِ الى بغداد ﴾ ﴿ وهرب أبي تغلب عنها الي الموصل ﴾

لما سمع الفتكين بخبر عضد الدولة وحصوله بالاهواز نخب تلبه

(١٠) وفي تاريخ الاســــلام أنه فى المحرم أوقع الميارون حريقا بالخشابين مبدأه من باب الشمير فاحترق أكثر هذا السوق وهلك شيء كثير واستفحل أمر العيارين ببغداد حتى ركبوا الخيــل وتلقبوا بالقواد وغلبوا على الامور وأخــذوا الحفارة من الاسواق والدروب. قال صاحب النــكلة : وذكر أنو حيان في كناب الامتاع والمؤانســة قال : حصل ببغداد من الميارين قواد منعوا الماء أن يصل الي الكرخ وكان فهم قائد يعرف بالاسود الرند لانه كان ياوى قنطرة الرند ويستطعم من حضر وهو عريان لا يتوارى فلما فشا الهرج رأى هذا الاسود من هو أضعف منه قد أخذ السيف فطلب الاسود سيفا وتهب وأغار وظهر منه شيطان فى مسمك انسان وصبح وجهه وعذب لفظه وحسسن جسمه وأطاعه وجال فصار جانبه لابرام وحريمه لايضام وظهر منحسن خلقه مع شره ولمنته وسفكه الدم وهتكه الحرم وركوبه الفواحش وتمرده على ربه القاهر ومالسكه القادر أنه اشترى جارية بالف دينار فلما حصيلت عنيده حاول منها حاجته فمنعته ففال : ماتكرهين مني . فقالت : أ كرهك كما أنت . فقال : مأتحبين . قالت : ان تبيعني .قال: أو أفمــل ممك خيرامن ذلك . وحملها الى مســعجد ان رغبان فاعتقها بين يدي القاضي ووهب لهــا الف دينار . نعجب الناس من نفســه وهمته وسهاحته وصــبره على خلافها وترك مكافأتها على كراهتها . ثم صار في جانب أبي أحمــد الوسوي فحُماه وســيره الى ألشام فهلك بها .

( ۳) - نجارب (س) )

ورأى ان يحصل بغداد ويجعلها (٢٧٠) وراء ظهره و تسكون حربه على ديالي . قال صاحب هذا الكتاب : كنت في جملة السائرين من الريّ في صحبة أبي الفتح ابن العميد وما كان اشفاقنا ولاحذرنا كله الا من سبق الاتراك ايانا لى أسفل واسط الى الموضع المعروف بباذيين وان يجمــلوا النهر وراءهم مع المدينة والميرة وان يتركونا حتى نقطع اليهم مفازة بنج وبنج ونلقاهم علىاعياء وكلال وليس وراءنا عمارة ولانجد ماننزلعليه فانطاولونا أياما كان الهلاك وان ناجز ونا حــين ورودنا كانوا جامّين مســتريحين ونحن على حال تعب وضمف وكنا من كثرة المدد على ما وصفت فيما تقدم . فلم يوفَّق الاتراك لذلك وانصرفوا الى بنداد ورأوا من الصواب لهم ان عملكوا بنداد ويجعلوها وراء ظهورهم وتكون حربهم على ديالي فكانت الخيرة لنا فيمه ودخلنا واسطا بنــير مانم. وقد كان بختيار واخواه ومحمــد بن بقيــة تلقو! عضد الدولة لما انصرف الاتراك عنهم وترجلوا له وأعظموه كما يستحق وسار عضد الدولة في الجانب الشرق وتقدم الى بختيار أن يسير بازائه من الغربي ممتدس الى بغداد

فاما الفتكين فانه لما توسط في مسيره الي بمداد أنفذ سرية في أربعالة غلام من الاتراك لـكبس أبي تنلب فارهقوه وشــفب مع ذلك جنده عليه فهرب (٩٢٨) الى الوصل هربا قبيحا وتقطع عسكره. وحصَّل الفتكين ببغداد فى حصار شديد قد أحدقت به الخيول من كل وجه وذاك ان بختيار كاتب ضبَّة بن محمد الاســـدي وهو رجل من أهـــل عين التمركثير المشائر وقد جرت عادته بالتبسط بان يشنُّ الغارات على أطراف بغداد ويمنع من جلب الميرة اليها ففعل ووجد الطريق الي بغيته فنهب السواد وقطع السبل- ثم أنفذ في الجانب الشرق ابن أخ لمحمد بن بقية وزيره يعرف بابي الحمراء وهو لقب غلب عليـه مع طائفة من بني شيبان لينطرف يفـداد ويحاصرها من ذلك الوجه وكانت خيول عضم الدولة والري وبختيار متوجهين اليمه سائرين لحروبه وكان أبو تغلب من ناحية الموصل يمنع الميرة وينفذ اليه سراياه ورجاله فاشتد الحصاربه وعزّت الميرة وانحسمت موادّها وثارت الرعية فنهبت الموجود في المدينية وامتنع الناس بالفتنية ان يتسوقوا أو يتعيشوا وأعيت الفتكين الحيلة في التماس ما يحتاج اليه وصار يتتبع الواطن التي يظن فيها قونًا أو بذرا أوعدة يتناول ذلك حتى انتهى به الامر الى اذركب بنفسه الى منزل بعض الاشراف فكبسه وأخذ مافيه

وسار عضــد الدولة كما حكينا في الجانب الشرقى وبغتيار بازائه في الغربي فلما صار بدَير (٢٦١) العاقول عبيَّ عسكره تعبية اللقاء وجعل موكب خَاصَتُهُ فِي القَلْبُ وَفِي مُيمنته أَبا الفَتْحِ ابن العميد وجيش الري وفي ميسرته أبا استحق الراهيم بن معز الدولة ومحمد بن بقيــة وطائفة من عسكر بختيار ونزل المدائن على هذه الحالة من الترتيب. وورد خبر الفتكين بأنه برز الى دمالي ونزل عليه مستعدا للحرب وعقد عليــه جسو را ليعبر عليها واعتقد ان يلقى العساكر في فضاء بين ديالى والمدائن وظن آنه يتمكن بالجولان فيه مما يريده وذلك في (١) ﴿ سنة أربع وستين وثلماية ﴾

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التـكملة . طولب أبو محمد ابن معروف ان يستحل ييــع دار ولد أبي الحسن محمد بن أني عمرو الشرابي حاجب الخليفة وكان أبوه قد مات والبائع لهــا وكيل نصـبه المطبيع لله فامتنع وأغلق بابه واستعنى من الفضا ( وفي تاريخ الاسلام انه عزل بحكومة أبنمي فيها وجــه الله ) فقلد ،كمانه القاضي أبو الحسن محمد بن صالح بن أم شيبان الهاشمى بمد ان امتنع وأجاب علىأن لايقبل رزَّقا ولا خلعة ولا شفاعة وان يدفع

وعبر الفتكين تلك الجسور ولم يقع فى الظن أنه يعبر ديالى ولا أنه يترك التحصن به والقتال من ورائه فسار عضد الدولة على تعبية وهيئة حتى التهى الى قرية هناك و تراءت مو اكب الفتكين وقد عباها كراديس واعترض نهر صفير في هذه القرية فوقع التشاغل به الى أن عبرته العسا كر وصاروا مع تلك الكراديس في أرض واحدة

﴿ ذَكُرَ عَجْلَةً وقعت وحرص ظهر من جيش ﴾ ﴿ بختيار الذين كانوا في ميسرة عضد الدولة ﴾ ( فكانوا يكسرون العسكر )

تقدم الجيش البختيارى المرتب في الميسرة مع أبي اسحق وابن بقية زحفا بغير أمر وفارق المصاف وخرج عن النظام حرصا على اظهار فضل وغناء وتشوقا الى اللقاء فراسلهم عضد (١٠٠٠) الدولة ونهاهم فلم ينتهوا على مااعتادوه من الاستبداد حتى لحجوا واستجرهم الاتراك حتى صاروا بالبعد من العسكر فعطف الاتراك عليهم وقتاوا خلقا منهم وتابعوا الحملات عليهم وأكثروا النكاية فيهم فينئذ عرفوا الخطأ الذي ركبوه وأنفذ عضد الدولة طائفة من الرجال اليهم فلم يغنوا عنهم وحصاوا في مثل حالهم فلما رأى ذلك زحف على نظامه وهيأته حتى اتصاوا بهم بعد ان أشرفوا على الهلاك فلما زحف على نظامه وهيأته حتى اتصاوا بهم بعد ان أشرفوا على الهلاك فلما

الى كانبه من ييت مال السلطان ثلثمائة درهم ( فى كل شهر ) ولحاجبه مائة و خسون درهما وللقاضي في الفروض على بابه مائة درهم ولحازن ديوانه وأعوانه سمائة درهم وان بصل اليهم ذك من الحزانة فأحيب وركب معه ابن يقية والوجوه وتسلم عهده بحضرة المطيع لله فتولى انشاءه أبو منصور أحمد بن عبيد الله الشيرازى صاحب ديوان الرسائل بومئذ وقرىء عهده فى جامع المدينة . وفي سنة ٦٤ أعيد ابن معروف الى قضاء الفضاة وصرف ابن أم شيبان

قرب من جرة القوم ومجتمعهم عمل عليهم فلم يثبتوا واستأمن بعضهم وحكم السيف في الباقى فقسل خلق منهم وألجأتهم الهزعة الى تلك الجسورالتي عقدوها على ديالي فازد حموا عليها وأرهقهم الامر فهلك منهم ومن العيارين الذين وازروم بالقسل والغرق خلق كثير وركب عسكر عضد الدولة أكنافهم وعبروا تلك الجسور على آثارهم فاستباحوا عسكرهم وسوادم وألقوا النار في خيمهم وخركاهاتهم وأدركهم الليل فبات هؤلاء وهرب أولئك لايلوي أحده على صاحبه.

وأنفذ عضد الدولة في ساعة الفتح بشيرا الي بختيار وذلك يوم السبت لاربع عشرة ليلة خلت من جادى الاولى سنة ٣٦٤ وأقام على ظاهر (٢٦١) المدينة الي ان عرف خسر الاتراك ثم دخل المدينة في أحسن زى وعدة وطواه متجاوزا الى باب الشماسية وبختيار يسير بازائه ويمسكر محياله وأقام عوضعه الى ان بعد الاتراك وورد عليه خبرهم من تكريت وانهم وصلوا اليها على حال قبيحة من التقطع والتمزق واختلاف الكلمة فحيند الذى الى النزول في داره. واشتغل قلبه بالطائع لله وحصوله مع الاتراك وتصر فه على ما محبون والتنقل معهم فبث اليه رساه وقد كان راسله قبل ذلك ولم يزل معه بالتلطف والرفق حتى ردة الى دار الحلافة وموطن الائمة.

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى بَيْنَ بَخْتَيَارَ وَبَيْنَ جَيْشُهُ وَمَا كَانَ ﴾ ﴿ مِن اعْتَرَالُهُ ايَاهُمْ وَمَا كَانَ مِنَ انْكَارَ رَكَنَ ﴾ ﴿ الدُّولَةُ لَذَلْكُ وَمَانَمٌ مِنَ الْحَيْسَلَةُ عَلَيْهُ مِنَ ﴾ ﴿ انتقاضِهُ وعوده الى مَنزلته وحالته ﴾

لما تمٌّ هـذا الفتح لعضـد الدولة لم يشك أحد ممن دنا وبعُمد في انه

يستولي على هذه الملكة ويضيفها الى مملكته لضعف بختيار عنها واشتغاله بضروب اللهو واللعب وتجاسر الديلم والاتراك عليه فقكَّر في حديث الناس وعلم أن أباه ركن الدولة لا يصبر على ذلك ولا محتمله له . فاتخذ دعوة دعا اليها بختيار واخوته ومحمد بن بقية ؤسائر عسكر بغداد وخلع عليهم ضروب الخلم على مقدار مراتبهم وجعل ذلك كالوداع وأظهر (٢٢٠) الرحيل الى فارس وأمر باعداد البرة في النازل . ووافق في السر رؤساء الجنب ان شوروا ببختيار ويشغبوا عليمه ويطالبوه بان يطلق أموالهم ويغمير أحوالهم ويحس مجازاتهم عن صبرهم عليه وثبانهم معه وبدلهم الأنفس في محاربة الاتراك دونه ففعلوا ذلك وبالغوا في الشغب والاقتراحات ومختيار صفرُ اليد لاعلك ذخيرة ولا تصل يده مع خراب النواحي واتصال الفتن الى دره واحمد . فراسله عضد الدولة سرا وَوافقه على مقابِتهم بالتشدد والغلظة والصدق عن الحال وانه لايمده عالانقدر عليه وان نفصح لهم بالاستعفاء عن الرياسة وانه قد بريء اليهم منها ووعده أن يتوسط حينئذ بينهم ويقرره على ما يحب . فلم بجد بختيار عــدولا عن ذلك ولاعرف وجه حيلة سوي ما أشار به عليــه فبأدر اليه واستعفاهم من رياسته وأغلق أبوابه وصرف كتابه وأسبابه وراسله في الظاهر عقارية القوم وتدبيرهم فاجابه: باني لست أميراً عليهم ولا معاملة بيني وبينهم فلينظروا لانفسهم وليعقدوا لمن شاءوا. وانصلت هذه الرسائل ثلاثة أيام والشغب يزيد الى أن اعلنوا بالقييخ وكادوا يزحفون اليه ويأتون عليه فاستعاذ بعضد الدولة وطلب منه ماكان وعده به (٢٣٠) من التوسط فراسلهم عضد الدولة بما سكن منهـم وأمرهم بالتفرق ووعـدهم بالنظر في أمرهم . ثم استدعى بختيار الى داره وقد كان خائفا مرعوبا واستدعى أخويه على طريق الاشفاق عليهم والحدر من أن ينصبوا أحدها علما للفتنة فيفتحوا به باباً الى الفرقة وراسلهما بختيار أيضا بمثل ذلك حتى حضرا جميعا . ثم جمع الرجال وجماعة الجند وأعلمهم أن استيفاء بختيار من النظر واعتزاله اياهموافق محبة منه للنظر في أمورهم وضمهم الى نفسه وانه يخلطهم بعسكره ويشملهم باحسانه وانه المتولي للامر وان بختيار انما كان خليفة له ولركن الدولة وانه الآن قد استعنى فاعني وبرىء فأبرى فسكنوا وتفرقوا ووثقوا بوفائه وانه من وراء ذلك . وأمر باستظهار على بختيار وأخويه ووكل بهم ثقاته وذلك يوم الجمعة لاربع ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ٣٦٤ وجمع بينهم وبين الوالدة

فاما الخليفة الطائع لله فانه كان نافرا من بختيار للحروب التي جرت بينه وينه ولان التصابه في الخلافة جرى على يد غيره في غير أيامه وسكن الى عضد الدولة وذمامه . فلما اتصل به ما اختاره بختيار لنفسه من الخلع سكنت نفسه وهو حينئذ مع الاتراك وعند الفتكين بتكريت (٢٠٠٠) فحرت بينه وبينهم مناظرات في الرجوع الى بغداد فسألوه الامتداد معهم الى الشام فلم عكن ذلك لان القوم منهزمون وعلى حال اضطراب فوعده من نفسه اذا بمتت أقدامهم وكان له قوة وفيهم منعة أن يحتال لهم ويعود اليهم أو يدبر لهم في الاجتماع معهم فالفقوا على ذلك . وانكفأ الطائع لله الى داره ورحل الاتراك الى الشام (١٠)

وتقدم عضد الدولة بعارة دار الخلافة وتطريبها وتجديد فرشها وآلها وترتيب أسباب الخدمة فيها والتزم في ذلك مالا جليلا وأخرج الجيش اليه

<sup>(</sup>١) ليراجع تاريخ أبي يعلى حمزة ابن الفلانسي ص ١١

متلقين واستقبله بنفسه يوم الخيس لبان خلون من رجب سنة ٦٤ وكان أول اجتماعهما وانحدر معه في حديدي كان أنفذه اليه ودخلا بغداد. وكان طرح لعضد الدولة بين بديه كرسيّ وقد كان قبّل عضيد الدولة الارض له وجلس على الكرسيّ وأطافت بهما الزبازب والطيارات في المـاء وسار الجيش على شاطىء دجــلة ودخل الخليفة داره واستقر على سريره . وأنفذ عضد الدولة الى خزائنه مالا كثيراً وثياباً وفرشاً جليلا من جميع الاصناف وعدة من الخيل والمراكث والرقيق والآلات وقرَّر بده في ضياع الخدمة المرسومة بالخلفاء وقد كانت متشذبة قد تحيفها أسباب (٢٠٠) معز الدولة ثم أسباب بختيار فمنهم من أغاب على حدودها ومنهم من استقطع الخليفة بعضها ومنهم من ضمن منها ما لم ينصفه من نفسه فيه ولم يسهل اخراج بده عنه فرد عضد الدولةذلك كله الى حقه . فامر الطائم لله بانشاء الكتب عنه الى النواحي باستقامة أحوال السلطان وتعفى آثار الفتنة وتألف الشمل وكتبت وفرقت في المالك كلها

### ﴿ خبر عصيان المرزبان ابن بختيار بالبصرة ﴾ ﴿ وعصان ان قية بواسط ﴾

أما المرزبان فان عضد الدولة سام بختيار أن يكاتبه بالاصماد وكان متولياً البصرة ليرضي بمـا رضي به أبوه من خلو الذرع •ن تدبير الجند والرعيــة فكاتب وانفذ كتابه على يد ثقة من ثقاته يعرف بعلى بن محمد الجوهري وكان صحبه من شيراز ووصاه بموافقة محمد بن دربند وكان اسفهسلار جيش البصرة وهو قريب للحسين بن ابراهيم وهو متقدم في جيش عضد الدولة. ولم يقع في نفس أَحَد أن المرزبان يمتنع ويحدث نفسه بالعصيان لصباه وصغر سنه ولان

جيشه من الديلم وهذا المدبر للجيش الذي ذكرناه يهوى هوى عضد الدولة ويرى رأيه . فلقي على بن محمد الجوهري في طريقه صاحب دواة لمز الدولة بختيار يقال له عيسي بن الفضل الطبرى قد كان اصعد عن البصرة فعرفه الصورة واستعمل في اخراج هــذا الحديث اليه غير الحزم والصواب (٢٦١) فتني وجهه عائداً اليه الي البصرة وسبق الي المرزبان بالخسبر فاشعره الوحشة واعلمه أن أتاه مكرهة ولقَّنه العصيان. فلما ورد الجوهري على أثره البصرة يدأ يمحمد بن دربند وأوصل ماكان معه من المكتب اليه فصار به ومها الي المرزبان وعندهما انه غافل فوجده مستعداً للخلاف وقبض عليهما جميعاً وأظهر الخلاف وكاتب ركن الدولة بالبكاء والنوح وأعلمه ما جري على أبيه بختيار وعمومته وان جميم ما يكاتب من جهة عضد الدولة ووزيره أبى الفتح ابن العميدعن بختيار أنميا هو تمويه وأن الحيلة استمرت وتمت لهماعلي القبض على أبيه وأنه امتنع ثقمة بتداركه اياه ومعه وأنفذ قاصدين عدة بكتب متوالية

وكان لمحمد بن بقية خليفة بالاهواز من جنسه في الانسلاخ من صناعة الـكتابة [ ومن كل فضيلة ] يقال له محمد من عبــدان الاهوازي فلما بلغه ماجري احتوى على ما قدر عليه من المال وأثبت عدة من الرجال وصار الي البصرة داخلاً في سوًّا رأهل العصبية فغلب على الرزبان وشحذ يصبرته في العصيان ودخل في وزارته ووعده الـكفانة . وأما محمد بن بقية فقد ذكرنا حاله في البعـد من كل فضيلة وكان يتموَّه أصره في أيام بختيار فاما في دولة عضد الدولة فماكان أبعده من أن يكون عريفا من عرفاء الرجالة بيابه فضلا عن ان يختلط بوزرائه وكـتابه ولــكن أظهر مساعدة كـثيرة (۲۲٪) لعضــد

الدولة فيما كان يديره وخدمة فيما كان يراه وانميا فعل ذلك حذرا على نفسه وخوفا ان يُردُّ الي مرتبته وعلماً بان مختيار ان عادت مده في التـــدبير قبض عايه وطمع فيـه وعامله بما عامل به وزراءه الكفاة عنــد حاجته الى المــال وكره عضد الدولة ان مخلطه يوزرائه الـكفاة مثل نصر بن هرون وكان.مه في هذه الوقعة وهو شيخ الكتاب قد سُلِّم له صناعة الحداب خاصة فينسبه الناس الي قلة المعرفة بالرجال ونقصان الرعاية لاهـــل السابقة والتقـــدم في الكفاية وكره أيضا ان يصرفه صرفا قاطما فيكون قد خيِّب ظنه وأكذب تأميله فاستوزره لابنه أبي الحسين ابن عضد الدولة وعرض عليه ما يشاء ان تقلده من الاعمال فاختار واسطا وتكريت وعكبرا واوانا وقاطع على هذه الاعمال ووفر على ماكان العمال بدخلون فيه زيادة عظيمة فأمر عضد الدولة ان يمقد عليه جميع ذلك . واقترح ابن بقية اقرار اللقب والتكنية السلطانية ولباس القباء عليه فأجيب الي ذلك وخلع عليه خلعا نفيسة وحمل على دواب بمراكب ذهب وأقطع خمسمائة ألف درهم ورسم له حضور مجالس المؤانسة والمنادمة ولم ينقصه من جميع عاداته الا اسم الوزارة لانه بالحقيقــة لم يكن يتولاها على رسوم الوزراء فيخاطب بها فاظهر سرورا عظما وشكراكثيرا ودعاء متصـــالا وكل ذلك على ذحـــل (٤٣٨) وغل قد أضمره وانحــدر الي واسط

وقد كان عمران صاحب البطائح مستوحشا فاحب ان يتعلق مع تجدد ملك عضد الدولة بذمام فانف ذكاتبه يلتمس عهدا ومنشورا وعقدا وتقريرا فأجيب الى ذلك . والتمس أبو تغلب ابن حمدان صاحب الموصل مثل ذلك وضمن حمل المال الذي كان محمله قديما الى بختيار فاجابه عضد الدولة الى

ماسأل وأعفاه من حمل الممال لمكاتبة قديمة كانت بينهما ومودة سالفة وعقدت أعمال الاهواز على سهل بن بشر النصراني وخلع عليه فشخص اليها وكان محبوسًا في مد بختيار وقد جازفه وصادره . وفرقت أعمال السواد على العال ودير الاموركلها أبو منصور نصر بن هرون .

ولم يبق في نفس عضـ الدولة شيء يتعلق به نفسه الا انتزاع البصرة من يد الرزبان فلما حصل ابن بقية بواسط خلم الطاعة وأظهر الخلاف وقبض على من ضم اليه من القواد وأظهر انه امتعض لصاحبه بختيار وكان هو الشير بجميع ما جرى متابعة لرأي عضـ للدولة . ثم كاتب عمران من شاهين يستدعي منه المعاضدة ويحذّره تدابير عضد الدولة وأنه ليس ممن يصبرله على محاورته بناك الحال فاجابه عمران الى ما سأل. وكاتب المرزبان ابن بختيار يلتمس منه ان يمده بالرجال والمال والسلاح فلم بجد عنده ما يحب لتهمته بالأنحراف عنمه وعن أبيه (٢٦) وعملم أنه يريد أن يقيم سوقا لنفسمه واحجم ابن بقية عن الصير اليه لتقلد الاهوازي وزارته فبني أمره على انه متى وقع الطلب له هرب الى عمران وقصد أعمال نهر الفضل فيتغلب عليها وكتب الى سهل بن بشر ما أغواه حتى استجاب له وسلك سبيل ارادته. وقد كان عضد الدولة عزم على انفاذ عسكر الماء لفتح البصرة فلما عصى ابن بقية جعل همه كله واسطا فانفذاليه عسكرا قويا فخرج اليـه في آلات الماء فيمن أمده بهم عمر ان من رجاله

ووردت كتب ركن الدولة على المرزبان بان يماسك بالبصرة وشجمه على مقاومة عضد الدولة ووعده بالمصير الى بغداد بنفسه لازعاجه وتمكين مختيار وكذلك فعل في مكاتبة ابن بقية وأبي تغلب ابن حمدان فاضطربت هذه

النواحي على تحضد الدولة وضاق به الامر وتجاسر عليه الاعداء من كل وجمه وانقطعت عنه مواد فارس والبحر ولم بتي في بده الا قصبة بغمداد وتجاسرت العامة عليه وأشرف على صورة قبيجة . فرأى ان ينف ذ أبا الفتح ان العميد إلى أنيه ركن الدولة متحملا (ننا) رسالة عنه يصدقه فيها عما جرى ويُعلمه فيه بعده عن ممالكه وتضبيعه الاموال التي أنفقها وانه قد خاطر مع ذلك بنفسـه وجنده كما خاطر هو يوزير. وأكثر جنده وانه قد هذَّب مملكة العراق واستعاد الخلافة الى ممالكه وان مختيار ليس ممن تستقر بنظره دولة ولا تعتدل على مده مملكة وأنه أن خرج عن العراق على تلك الصورة لم يبعد ان تفطرب المالك كلها ثم لا عكن تلافيها ويسأله المدد والامساك عن نصرة من تفسد على بده مملكته وممالكنا معا وقال لا بي الفتح ابن العميد انظر فان تيقظ للامر ونجع فيه هذا القول وأشباهه فاقتصر عليه وان رأته: · قيما على رأيه فزد في الرسالة وقل له : انى أقاطعك على أعمال العراق وأحمل اليك عنها ثلاثين الف الف درهم وانت فقير لا مال لك ولا عدة عندك لمثل هذه الحال ان عادت اليك وأنا أعجل لك من جلَّها عشرة آلاف الف درهم وأبعث بختيار وأخوته اليـك لتجعلهم بالخيار فان شاؤا أقاموا في أوساط ممالكك ومكنتهم من أي البلدان اختاروه وان شاءوا أن يصيروا الى فارس فيختاروا من أعالها أي البلدان أحبوه الى ذلك ووسعت علمم في النفقات وأرغدت عيشهم في أوساط ممالكنا . ولم تتركه في هذه الديار التي استضعفه أهلها وعرف جنده سيرته (٢٤١) فها وان الخلافة تخرج عن يده وأيدينا وهو يضعف عن سياسة جنده ويعتمد في التدبير على الجبايات والمصادر ات وتمكين من برتفعله في الوقت على يده مالا يقع موقعاً من حاجته ثم يضطر الى نكبته

واعتماد غيره على أن هذا الباب أيضا قد انسد ولم يبق فيه بقية مما عمله قد عا وقد عرف ذلك من نفسه ولذلك استمنى من الاص وان أحيب أذتحضر ينفسك العراق لتملى التدبير وتكون سائس الخلافة وبيت الملك ووليت الامر وترد بختيار الي الرس فانصرف الى فارس كان ذلك وجها من الرأى صحيحاً . وقال لابن العميد : وينبغي أن تتبسط في هذا المعنى فانك تجد فيه مقالا واسماً فان لان لك وعرف صواب قولك والا فزد في الرسالة فصلا ثالثاً تجمه به وهو : انك أيها الوالد السيد مقبول القول والرأي والحك ولكن لاسبيل الي اطلاق القوم بعد مكاشفتهم والقبض علمهم واظهار وسيقابلوني بغاية ما يقدرون عليه فيضطرب الجبل و تنتشر كامة أهل هذا البيت ابداً وان أبيت أن تقبل أحدي الخصال التي عددتها لك وخيرتك البيت ابداً وان أبيت أن تقبل أحدي الخصال التي عددتها لك وخيرتك فيها وحكمت بانصرافي على هذه الجلة فاني سأضرب أعناق هؤلاء (ننه وأخرج وأثرك العراق شاغرة ليدبرها من انفقت له

فقال له أبوالفتح ابن العميد: هذه رسائل صعبة لا يمكنني أن أتلقي ركن الدولة بها وأنا صاحبه ومدبر أمره فاني أعرف نصرته لمن ينصره من الغرباء وتصميمه عليه وبلوغه غابة جهده فيه فكيف ابني أخيه! ولكن الصواب أن يتقدمني اليه من يفرغ جميع ذلك في أذنه من جهتك ثم اتلوه شافعا له ومتما ومشيراً. فتقرر الامر على ذلك و نفذ فيه من جهة عضد الدولة (۱) ومن جهة أبي الفتح ابن العميد أبو الباس ابن بندار وكان الامير ركن

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل

الدولة يأنس به قديما فتوجهت الرسل وشخص ابن العميد على جمازات عددها مائة يتلوهما . فلما بلغ الرسولان الاولان الى ركن الدولة وشرعا في تأدية الرسالة وعرف الغرض الإخير منهما لم يمكنهما من اتمام الرسالة ووثب الى الحربة التي تلي مجلسه فتناولها وهزها وهرب الرسولان احضارآ من بين بديه .

ذلم سكن غضبه استعاده لم وقال : قولًا لفلان ( يعني عضــد الدولة وساه بغير اسمه ) خرجت الى نصرة ابن أخي أو الطمع في مملكته ؛ أما عرفت أني نصرت الحسن بن الفيروزان وهو غريب مني مراراً كثيرة أخرج فيها كلها عن (۱۹۲) ملكي واخاطر بنفسي وأحاربوشمكير وصاحب خراسان حتى اذا ظفرت وتمكنت من البلاد سلمها اليه وعدت من غير أن أُقبِـل منه ما قيمته درهم فمـا فوقه طلباً للذكر الجيل ومحافظة على الفتوَّة ا أَرْبِهِ إِنْ تُمِينَ أَنْتَ عَلَى إِبِرِ مَيْنَ الفَقْلِمِ الْحَلِّي وَعَلَى أُولَادَ أَخَى ثُمَّ تَطْمَعُ في بمالكهم! وخرج هؤلاء الرسل لايملكون أرواحهم اشفاقا بمأ رأوا منه ومما ظهر من غيظه وغضبه .

وبلغ ابن العميد الرى وهو الوزير المقرب والامين المتمكن وعند نفسه أن صورته كما كانت فحُجب عن دار الامارة ورُدٌّ عنها أُقبح رَّدٌ وروسل: بانك خرجت من عندنا ناصراً لبختيار ومدبراً عسكرنا وعسكر فناخسره حَتَّى يَسْتَقِيمُ أَمْرُ أُولَادُ أَخِي ثُمْ تَأْتَيْنِي الآئِ فِي صُورَةً قَبْحٍ تُنْحَمُّلُ رَسَالَةً فناخسره فيما يهواه حتى يكون مكان أخي وأولاده ويطمع مني في أن ارخص له في القبض عليهم وازالة نعمهم ويتهددني بالعصيان ! أما أنت فقـ د عرفت انك اخترته على وسوالت لك نفسك وزارة العراق ونزهة دجيلة ! ارجع

الله على حالك فوالله لاصلبن أمك وأهلك على باب دارك ولا بيدن عشيرتك ومن يتصل بك عن وجه الارض ولاتركنك وذلك الفاعل ( يعني ابنه ) تجتهدان ثم لا أخرج اليكم الا بنفسي في ثلاثمائة جمازة لايصحبني الا.ن عليها (١٠١٠) من الرجال ثم أنبتوا لى ان شـــئتم . وحلف ركن الدولة محلوفة ا انى اذا بلغت بعض طريقي في قصدي اياكم لا يبقي معكم رجل واحـــد الا تلقاني وحصل عندي واله لايتقرب بك وبمضد الدولة الا أخصأ وليائكما وأوثق عبيدكما في انفسكما وانما أتركك الآن وانت في يدي لتعود الي موضعك وتعيــد رسالتي وكلامي وتنتظر صحة وعدى ووعيدي. وأمر من هذا الكلام ما هذا جلته وانكان أكثر من هذا وأشنع.

وكان ركن الدولة قبل هـذه الحال وعنـد سماع حال أولاد أخيه من القبض عليهم رمي بنفسه عن سريره وأُقبـل يتمرغ ويزبُّد ويمتنع من الاكل والشرب أياما ومرض من ذلك مرضا لم يستقل منه باقى حياته وكان يقول: اني أرىأخي معزالدولة متمثلا ازائي يعضَّ علىَّ أنامله ويقول ﴿ مَا أَخَيْ هَكَذَا صمنت لى ان تخلفني في أهلي وولدي ! » وكان ركن الدولة يعز أخاه عز ًا شديدا فيراه بصورة الولد لآنه رباه ومكنه مما تمكن منه.

وتوسط الناس بينه وبين أبى الفتح ابن العميد يشفعون له ويقولون انه لم ردفها ظننته وانما احتال في الخلاص من عضد الدولة بتحمل رسالته وغرضه ان يجتمع معك لتدبير الامر بما تراه و[ هو ] يضمن ضمانا بدخل في تبعته أنه تقرر الامر على رضاءك بعد انتسمع كلامه وتمضي له بما يعمل مه في هوالهُ . فأذن له (۵٬۰۰۰ حينئذ وجرى بينهما خطاب طويل تقرر على ان يمود ويفرج عن بختيار واخوته ويقرر اللك في أبديهـم وينصرف كل

واحد من عسكر الري وعسكر فارس الى مركزه وموضعه على صورة جميلة وعلى أكثر مما يمكن ان يعمل من الحيلة في مثل هذه الحال فأذن له حينئذ ورجع الى عندعضد الدولة بخلاف ما خرج وخلا به وعرفه حقيقة الاس وانه ليس ممن يطمع في اصلاحه من جهة ركن الدولة فلما رأى عضد الدولة الخراق الامر عليه من كل وجه و نفد ما صحبه من الاموال ولم يصــل اليه شيء من ممالكه اضطر الى الخروج الى فارس والافراج عن بختيار وأخويه ففعل ذلك . وتوسط ابن العميد بينه وبين بختيار وخرج من دار عضدالدولة بعد ان خلع عليه وقبل بساطه وشرط عليه ان يخلفه في تلك الاعمال ومخطب له وخلع عَلَى أبي اسحق ابن معز الدولة على ان يلي أمر الجيش وذلك لما كان اعتقده الجدد من ضعف مختيار وسوء تدبيره لهم وزوال هيبته مرة بعد أخرى عن قلوبهم فلما خرجوا من داره وأصعدوا الى منازلهم في طيَّاره خلموا الطاعة من غمير انتظار ساعة . واجتمع الى مختيار جيشه وعوامّ البلد والميارون وأثاروا الفتنة وارتفع عياطهم وصياحهم وقدكان عضــد الدولة (حفظ) عليهم خزائهم وجميع ماوجد (٢٤٠٠) لهم من الدواب والآناث فما شذ منها شيَّ حتى تسلموها كهيئتها يوم فارتوها . وبرز عضد الدولة يوم الجمسة لخس ليال خلون من شوال سنة ٣٦٤ عن مدينة السلام قاصداً أعماله بفارس. ووافق ابن العميد على السير في أثره والا يقيم ببنداد بعــده أكثر من ثلاثة أيام .

﴿ ذَكَرَ مَا جِنَاهُ أَبِوَ الْفَتَحَ ابْنَ العَمَيْدُ عَلَى نَفْسُهُ وَمَيْلُهُ ﴾ ( الى الهوى واللعب حتى تأدى أمره الى الهلاك )

لما خرج عضد الدولة الى فارس طابت بغداد لابي الفتح ابن العميد

وأحب الخلاعة والدخول مع بختيار في أفانين لهوه ولعبه ووجد خلو ذرع من أشغاله وراحةمن تدبير أمر صاحبه ركن الدولة مدة وحصلت له زبازب ودور على الشط وســـئَّارات غنــاء محسنات وتمكن من اللذات . وعرف بختيار له ما صنع من الجميل في بابه (١) وأنه خلصه من مخاليب السبع بعد أن افترسه وان سمعيه بين ركن الدولة وبينه هو الذي رد عليه روحه وملمكه فبسطه وعرض عليه وزارته وتمكينه من ممالكه على رسمه والا يعارضه في شيء يدبره ويراه فلم بجبــه الي ذلك وقال : لي والدة وأهل وولد ونعمة قد ربَّيت منذ خمسين سنة وهي كلما في يدركن الدولة ولااستطيع مفارقته ولا يحسن بي أن يتحدث عني بمخالفته ولا يتم أيضا لك ذلك مع ما عاملك به من الجميل ولكني (٧؛؛) أعاهدك اذا قضي الله على ركن الدولة ما هو قاض على جميع خلقه أن أصير اليك مع قطعة عظيمة من عسكره فانهم لا مخالفوني وركن الدولة مع ذلك هامة اليوم أوغد وليس يتأخر أمره . واستقر بينهما ذلك سراً لايطَّلم عليه الاَّ محمد بن عمر العلوىفانه توسط بينهما وأخذ عهد كل واحد مهما على صاحبه ولم يظهر ذلك لاحد حتى حدثني به محمد بن

<sup>(</sup>١) زاد صاحب أرشاد الاريب ٥ : ٣٧٣ : لأنه كان قد حرد الفعل والقول في رد عضد الدولة عن بغـداد بعد أن نشبت فيها مخالبــد وتملـكها وقبض على بختيار واستظهر عليه فخلصه وأعاد ملكه عليه وصرف عضد الدولة عن بغداد فكان يراه بختيار بصورة من خلصه من مخالب الاسد بمد الخ

ان بقية بيده فرجية ورداء في غاية الحسن والحِلالة ووافي بها إلى ابن العميد وقال : صرت يا استاذ جامدارك فانظر هل ترضيني لخدمتك. فطرح الفرجية عليه فاخذ الرداه . منه و انسه

عمر بعد هلالتُدأ في الفتح ابن العميد . ولكن الغلط القبيح من أبي الفتح كان أنه أقام مدة طويلة ببغداد وطمع في أملاك اقتناها هناك واقطاعات حصَّلها وأصول أصَّلها على العود اليها . ثم التمس لقبا من السلطان وخلما وأحوالا لا تشبه ما فارقه عليه عضد الدولة ثم استخلف ببغداد بعض أولاد التناء بشيراز يمرف بابي الحسين ابن أبي شجاع الارجاني من غمير اختبار له ولا خلطة قدعة تكشف له أمره فلما خرج كانت تلك الاسرار التي بينـــه وبين بختيار والتراجم بينهما تدور كلها على يده ويتوسطها ويهدي الى عضد الدولة جيمها وتقرب اليهبها. فلما عرف عضد الدولة حقيقة الامر ومخالفة أبى الفتح ابن العميد له ودخوله مع بختيار فيما دخل فيه معاللقب السلطاني الذي حصله وهو ذو الكفايتين ولبسه الخلع وركوبه ببغداد مع ابن بقية في هذه الخلم عرف مكاشفته اياه بالمداوة (١٤١٨) وكتم ذلك في نفسه الى أن تمكن منه فأهلكه كا سنذكره في موضعه ان شاء الله

#### ﴿ ذَكُو مَا جَرِي عَلَيْهُ أَمِنَ ابْنِ بَقِيةً ﴾

كان محمد ابن بقيـة مستوحشاً من بختيار لما يعرف من سوء معتقده له فتوقف بواسط وترددت ينهما كتب ورسائل على يد ابي الحسن محمد ابن عمر الملوي وأبى نصر ابن السراج فاستحلفا كل واحد منهما لصاحبه فاصعد حينئذ وامتن على بختيار بأنه انما استعصى على عضد الدولة بسببه ومن أجله فقىل منه وزاد في اكرامه وتجددت بين ابن بقية وبين أبى الفتح ابن الممد مودة ومعاهدة .

وفي هـذه السنة لُقْب أبو الحسن على بن ركن الدولة فخر الدولة ولقب المرزبان بن مختيار اعزاز الدولة ولقب عمران بن شاهين ممين الدولة ولقب

محمد بن بقية نصير الدولة مضافاً الى لقب الاول ولقب أبوالفتح ابن العميد ذا الكفايتين وخلع على منحضر من هؤلاء منجهة أمير المؤمنين وأنفذت الخلم الى من غاب .

وبني محمد بن بقية أمره على تمكين الوحشة وتوكيد المداوة بين بختيار وبين ابن عمــه عضد الدولة وأكثر من التسوّق والتنفُّق والبــذخ والتبجح وأطلق لسانه اطلاق من لايترك للصلح موضهاً وثارت الفتن بين العيامة وزالت السياســـة التي أســـها عضد الدولة من قم العيارين وظفر ابن بقيــة بالمعروف بابن [ أبي ] عقيل صاحب الشرطة الذي كان من قبل سبكتكين وكان من أهل السنة وقد قتل طائفة من أهل الشيمة فامر بقتله فقتل في وسط الكرخ بين العامــة فزادت ضراوة العيارين وعاد الفساد وخاف التجارعلي أنفسهم وأموالهم. وأخــذ ابن بقية في خدمة الطائع لله ومناصحته وعقد مصاهرة بينه وبين مختيار 🗥

وتجددت لبختيار نية في الحروج الى الكوفة على أن الظاهر فيه زيارة المشهد بالغرى والباطن التصيد فشخص اليها وصحبه الحسين بن موسى النقيب ومحمد بن عمر العلوى وأقام محمد بن بقية ببغداد وقد كان تنكر لمحمد بن عمر وتعبض عليه لينكبه فلم يطلق ذلك بختيار ولم يتركه فى يده الاساعة من النهار حتى انتزعــه منه فلما دخل الــكوفة نزل على محمد بن عمر وفي ضيافتــه فخدمه

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخالاسلام في رجة بختيار أنه تزوج الخليفة الطائع بابنته شامناز على ماثة الف دينار وخطب وقت المقد القاضى أبو بكر بن قريمة وذاك ســنة ٦٤ . والفاضي هو محمد بن عبدالرحمن البغدادي ولاه القاضي أبوالسائب قضاه السندية وغيرها من اعمال بشماد وكان مختصاً بالوزير أبي محمد المهلي توفي سنة ٣٦٧

ولاطفه وجرت بينهما مؤانسات وخلوات وانصل ذلك عحمد بن بقية. وقيل له « قد سعى بك ووافق مختيار على نكبتك . فاستوحش ابن بقية واستعدُّ للانحدار الى واسط علىسبيل القاطعــة والمخالفة وساعده على ذلك بمض الجند فشرعت والدة بختيار في اصلاح الحال وكوتب مختيار بالصورة فثني وجهه مبادراً الى بغداد وقدم أمامه كتبه ورسائله مع الحسين بن موسى الموسوى بالتلافي وانكاركل شيء بلغه عنه واخــذ لــكل واحد منهما على صاحبه يمينا على التصافى والتراضى فخرج حينئه محمد بن بقيـة متلقياً له عائدا إلى طاعته .

واتصل (٠٠٠) عحمد بن بقيــة و مختيار أن عضد الدولة بريد المود الي العراق فخرج ابن بتمية الى واسط لجمع المال واعداد زاد وعتاد واستعمل ضروباً من القبيح في الكلام والهجر ومنع شــذاآت كانت هنــاث من الاجتياز وواطأ عمران على منع أجازتها وغير ذلك من ضروب الجهل وذلك للحين المتاح له والشقاء المصبوب عليـه حتى تأدي أمره الى اقبح صورة في الهلاك بانواع العنذاب والمثلة كما سنذكره في موضعه ان شاء الله . ونجددت بينه وبين بختيار وحشة أخرى بعدد عوده الى بغداد واقتضت الحال القبض على سهل بن بشر النصر اني ضامن الاهواز ومُكبته التي تأدت الى القتل

#### ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾

كان ابن بقية لايثق ببختيار على تصرف كل حال ولايدع التحرز منه ونصب العيون عليه وأشــد ما يكون نفوراً منه اذا حلف ووثق له فانهمك في استمالة الجنسد ومتابعة الخلع عليهم والصلات لهم ونصب الموائد وعمسل الدعوات وأمر أن محمل المال الى خزائنه . ووافق مختيار على شيء يُقيمه له وصاركالحاجر عليه فمتي طالبه نزيادة علىذلك بعث الجند على مطالبته وأحالهم عليه . فضاق ذرع بختيار به وخاطب جماعة من حاشيته وشيوخ قواده في تدبير نوقعه عليه حتى تمكن من نكبته ويستكتب سهل بن بشر وسهل بومئذ في عمله بالاهواز فاخرج اليه جماعة من كبار قواده فهم الحسن من أحمد من بختيار والحسن بن فيلسار وتكيدار الجيلي <sup>(۱۰۱)</sup> وجماعة مثلهم وراســـله على أبديهم بالقاع الحيلة عليه . فلما وصل اليه هؤلاء القواد برسائل بختيار وعلاماته تقرر الرأي على أن يفـل الجيش عنه الذين ببغداد ويظهر سـمل ومن معه بالاهواز الشغب عليـه وترك الرضاء به . وورد الخبر بذلك الى بغداد وقد ضعف بختيار عن امضاء تلك العزيمة وقداستصلح ابن بقية الجند وملك الاس فاظهر حينئذ ما في نفسه وعاتب مختيار ووبخه وذكره الايمان التي لا زال يحلفها ثم يعود ناقضا لهما وتغاضبعليه وتثاقل عنه فرق بختيار في بده وأنكر أنَّ يكون ما اجرىاليه الاهوازيون بأمره وعلمه فقال : فاطلق يدي فهم . فاجابه الى ذلك وأمضى حكمه عليهم فالزمه أن يقبض على سمهل بن بشر ويسلمه اليــه وأن ينغى القواد الذين أظهروا ما أظهروه فقعله وانفذ ابراهم ان اسماعيل الحاجب الى الاهم إز وأمره أن كتال على سهل بن بشرحتي يقبض عليه وبادربه الى الحضرة فمضى مسرعا ووصل الى الاهواز واحتال حتى حضر سهل بن بشر في منزل أحد القواد فقبض عليه وعرفه فساد جميع الامر الذي كان خائضا فيه وحمله للوقت فسلمه الي ابن بقية. وقسد كان الحسن بن فيلسار سبق الى مدينة السلام فتلافي محمد بن بقية واستصلح نيته وأما الحسن بن أحمد بن بختيار وتكبدار فانه استدعاها فلها قربا من بفسداد طردا وبقيا عن (٢٠٠٠) العسكر فعاد الحسن الى بلده ولحق تكيدار بعضد الدولة . وجد محمد بن بقية فى مطالبة سهل بن بشر بالاموال وبسط عليه المكاره واستخرج منسه كل ما أمكنه ثم قتله بالعذاب مع جماعة

من الناس سنذكره .

وفي أثر القبض على سهل بن بشر قلد بختيار أخاه أبا اسحق أعمال الاهو از وأنف ذه البها مع طائفة من الجيش وذلك بسفارة محمد بن بقية لانه كان استمان بابي اسحاق ووالدته على بختيار فاعاناه وبلغاه ما أحب فقضى حقهما بهذا التقليد

وقبض أن بقية على صاحبه أبي نصر السرَّاج وعدَّبه حتى قتله ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي ذَلْكُ ﴾

هجمت على ابن بقية علة من حرارة فقصد منها في اليوم الثاني في أمسى الا ذاهب العقل مسجي يخور خوار الثور ولا يسييغ طعاماً ولا شراباً ولا يسمع كلاماً ولا يحدير جواباً وظهرت في فيه رغوة واختلج وجهه وعلا نقسه ولحقه الفواق الشديد واجتمعت فيه أعراض الموت التي لارجاء معها. وقد كانت لابي نصر السراج نعمة فاتسعت في أيامه وعظمت بالدخول في الامور المذكرة وضروب الشر والسعايات واعداؤه كثيرون . وكان ابن بقية اصطنع رجلا يقال له الحسن بن بشر الراعي وكان في الاصل نصرانيا من رأس عين فصحب بني حمدان بالموصل فدخل في الاسلام لشيء ظهر منه وخاف فاسلم ثم خاف خوفاً ثانيا فهرب الي بغداد وانصل بمحمد بن بقية وحظي عنده فقرب (٢٥٠) منه ورفعه من حال الى حال حتى قلده واسطا ثم استدعاه الى بغداد فقلده خلافته . وتولدت بينه وبين أبي نصر السراج استدعاه الى بغداد فقلده خلافته . وتولدت بينه وبين أبي نصر السراج

منافسة ومضاغنة فلما وقع اليأس من محمد بن بقية استتر ابن الراعي ويادر أبو نصر ابن السراج الى بختيار فضمن له من جهة أسباب ابن بقية أموالا عظيمة وكتب اسهاء اقاربه وأصحابه وكتابه وسائر أسبابه فركب يختيار الي ابن بقية حتى شاهده في علته .

> ﴿ ذَكَرَ اتَّفَاقَ ظَرِيفٌ فِي سَلَامَةُ ابْنِ بَقِيةً مِنْ عَلَتُهُ ﴾ (ثم من قبض بختيار عليه)

ان مختيار أدركته رقة شديدة له مع اجتهاده كان في هلاكه وتبرمه به لاستبداده بالاموال والعساكر فأشار عليـه ابن السرَّاج بالقبض على الجماعة قبل أن يستتروا فتوقف عن ذلك وألح عليــه إلحاحاً شديداً فلم ينفعه ذلك وأحس عيال ابن بقيمة وأسبابه بما فعله ابن السراج فحذروا منمه نم تماسك محمد بن بتية في اليوم الرابع من علته بعد أن تردد اليه مختيار دفعتين في كل يوم في مدة الحذر عليه وسكنت أطرافه ورجى رجاء ضعيفاً وتزايد ذلك الرجاء الي أن أفاق وهو ساكت ومضت أيام يسيرة فنهض وتراجع الى عاداته . وظهر ابن الراعى صاحبه واجتمع أسبابه التحققون به فصدقوه عن فعمل أبن السراج وضمنه أبن الراعي منه عمائة الف دمنار فقبض عليه فصح من أمواله وودائمه وأثمان غلاته والمأخوذ من (١٠٠٠) أسبانه أكثر مما ضمنه ابن الراعي ثم بسطت عليه المكاره وأصناف العداب وحبس في صندوق ومُنع الطعام حتى مات أُقبع ميتة .

وفي هذه السنة اضطربت كرمان على عضد الدولة

﴿ ذكر السب في ذلك ﴾

كان في أعمال كرمان خلق من الرجالة الجروميــة لهم بأس شديد وهم

متمسكون بالطاعة وأحد وجوههم رجل يقال له طاهر بن الصمة وكان واسع الحال والمعاملة فدخل فى ضمانات ضمنها وتمار ابتاعها فحصلت عليمه أموال طمع فيها وشره الى كسرها. وكان عضد الدولة قد سار الى العراق للايقاع بالاتراك وخرج وزيره أبو القاسم المطهر بن عبــد الله الى عمان فلم ببق نفارس من العساكر الاشيء يسير فخلِع طاهر بن الصمة الطاعة وجمع الى نفسه هؤلاء الرجالة بالاسلحة التامة واستكثر من عدده . واتفق ان كان في نواحي خراسان أمير وجيمه من أمراء الاتراك السامانية يقال له يوزتمَّر عظيم النظر جبار البنية معروف بالبأس والشدة وقد استوحش من محمد بن ابراهيم بن سمجور صاحب جيش خراسان ونفر منه فكاتبه طاهر ابن الصمة "وأطمعه في أعمال كرمان فسار اليمه وصارا بدأ واحدة في الاستيلاء الا ان الامارة ليوزتمر . فبعد مدة شغب الرجال الجرومية فاتهم طاهر أنه (۱۰۰۰) يمنهم على الهيم قسدت الحال بينهما وزاد الفساد حتى اقتتلا قنالا شديداً فظفر به يوزتمر وأخذه أسيراً وقتــل خلقاً من رجاله . وانصل ذلك بعض أولاد الياس وهو الحسين بن محمد بن الياس وهو في بعض أعمال خراسان وطمع في الاستيلاء على كرمان وجمع جمعاً وصار اليها وانضم هؤلاء الرجال الجرومية اليه وأمثالهم من كل ضرب من الدعار. وقد كان المعلهر بلغ من إصلاح عمان ما أراد وفتحجبالها وأوقع بالشراة وانكفأ راجماً الى ارجان عاملا على المسير الى حضرة عضد الدولة بالعراق فورد عليه الاس بالمسير الى كرمان ليتلافى تلك الحادثة فعاد الى شيراز وبرز عنها لتسع ليال بقين من رجب سنة ٦٤ وسار لطيته مسير السرايا لايلوي ولا منثني فأوقع بكل من وجد في طريقه من أهل الهمة وقتل وصلب وسمل العيون ومثل

بكلُّ مثلة وبالغ في القسوة اقامةً للهيبة وأسرع السمير حتى انقضَّ على يوزتمر فلم يعرف خبره الامع وصوله فبرز اليمه وواقعه فانهزم الى البلدة وهو بمّ وتحصّ في قلعـة وسطها حصينة فخاصر = فيها مطهر الى أن أعملي بيده واستأمن وأحضر معه طاهر بن الصمة أسيراً فتسلمه المطهر ثم أمر به فشهر ونودي عليه ثم ضرب عنته وأعناق (٢٠١٠) جماعة بجرون مجراه وأنف ذ يوزتمر الى بمض القلاع فاعتقله بها وكان آخر المهد به.

تم خرج الطهر في طلب الحسين بن محمد" بن الياس وكان قد جميم عشرة آلاف رجل في أسلحة نامة مستمدين للقتال فلما أشرف عليهم استكثر عدَّتهم وهاله أمره ولم يجد من الحرب بدأ فناصهم الحرب على باب جيرفت فحملوا عليه حملة أبت لها ثم حملت ميمنته فأثرت فيهم وألجأتهم الى سور المدينة واختل نظامهم فأكب العسكر علمهم بالنشاب ولم بجـدوا مهرباً فقتلوا بأسرهم وهرب الحسين وطُلب فجيء به أسيراً ولم يعرف خبره بعمد ذلك وتطهرت كرمان منه .

# ﴿ وَدَخَاتُ سَنَّةً خَسَّ وَسَتَمِنَ وَثَانَّاتُهُ ﴾

قد ذكرنا مرض ركن الدولة وسبب ذلك و حكينا انصراف عضد الدولة من بغداد على الحال التي وصفناها واستيحاثه من أبيه لما كان منه في مكاشفته ونصرة بني أخيــه ورأى تجاسر الاعداء عليــه واختلال هيبته في صدور أوليائه ولم يأمن ان يموت ركن الدولة على تلك الحال فينتشر ملكم ولا مجتمع له ما يحب . فراسل أبا الفتح ابن العسيد وكان قطع مكاتبة أبيــه استميحاشاً منه وتجياً عليه وسأله ان يتوسط بينه وبين أبيه حتى يمود له كما

<sup>(</sup>١) وفي الأصل: على ( (س) بغارب (س)

كان وتلطف مع ذلك في أن مجتمعاً ويعهد اليه ويشهر ذلك في ممالــكه وبين (٢٥٧) وجوه الديلم والجند . وكان أبو الفتح ابن العميد متمكناً من ركن الدولة ومن الجند أيضاً فكان يحب أن يتلافى قلب عضد الدولة لما كان منه اليه وهو مع ذلك لا يأمنه وبخشي بادرته ومكايده فخاطب ركن الدوله وأعله ما يخشى من اضطراب الحبــل وفساد ما بين أهـــل بيته باستيحاش عضد الدولة وحذَّره من تُركُ هذه الصورة حتى تستمر وتتمكن مرخ النيات والقلوب ولم يزل به حتى رق ولان وعرف صلاح حال أولاده وممالكه وممالك بني أخيه فيما دعاه اليه ثم أشار عليه بأن يأذن له في الورود عليه حتى يجتمع مميه وبراه فقيد كان فارقيه صبياً ويشاهده الجند بحضرته ويزول ما خامر قلبه وقلوب الناس من اعتراض الوحشة وبجمله ولى عهده اذ كان أكبر أولاده وأنجهم وأوسمهم مملكة وأكثرهم مالا وعدة ورجالاً . فأجابه ركن الدولة بأن هذا رأى صواب ولكن ليس في خزائنه مايتسم لمضد الدولة ومن يرد معه من الخيل والقواد والغلمان وان لم يلاطف الجماعة باقامة الانزال وأنخاذ الدعوات وافاضة الخلع والحملانات والهدايا على الجماعة انتضح وتهجن فقال له أبو الفتح : فتسير أنت اليــه لتجدد النظر في تلك المالك التي طال عهدك بها وتشاهد أولئك المسكر (٥٠٠) الذين رتبتهم قديماً وحديثاً فها ويلتزم عضد الدولة لك ولجنــــدك وجميع حاشيتك ما أَشْفَقت من النَّزامه لهم وتقيم السياسة التي لا بدُّ لك من إقامتها بين أولادك وبماليكك فقال له: هذا يقبح في الاحدوثة وعند ملوك الاطراف وفيمن يأتى بمدنًا من الامم ان يتحدث الناس ان فلانًا أوحش ابنه في أمر رأى ايحاشه به وتأديبه فيمه ثم قصده يترضاه . فـكوتب عضد الدولة

بجميع هذه الفصول فكتب: ان هاهنا خلة أخرى يسلم فيها من جميع 🖦 الاشياء التي ينكرها وهو ان يتصد اصبهان فأمها من أعماله وأنهض أنامي فارس فاقصده لخدمته وعيادته من سرضمه ويلزمني حينئذ تفقد أسبلبه وحاشيته ولا يلزمه لى ولا لاحد من يصحبني شيء ولا يتحدث بأنه تصدني أو زارني . فتةرر الرأى على ذلك وتشمر أبو الفتح ابن العميد له حتى تمت العزيمـة ونهض ركن الدولة مع ضعفه ومرضه وحضر اصبهان واستدعى الامير فخر الدولة وهو ابنه على وكان مؤيد الدولة في ولايتــه مقيما باصبهان وهو ابنمه بويه وحضر عضد الدوله وخرج ركن الدولة في تلقّبه فلما قرب من البلد وقف على نشز من الارض حتى ترجّل له عضد الدولة ابنه وقبّل الارض مرات ثم تقدم اليه فقبل يده (٢٠٠١) ثم تتابع القواد والامراء وكبار الحاشية بتقبيل الارض والخضوع له . فرأى لنفسه منظراً يسر مثله الاباء في أولادهم ثم سار حتى نزل ونزل كل واحد حيث رسم له ونزل عضد الدولة معه في دار الامارة في الابنية التي كان استحدثها مؤيد الدولة . ثم دعا أبو الفتح ابن العميد دعوة جمع فيهــاركن الدولة وجميع أولاده ووجوه الامراء والقواد والحاشية وخاطبهم ركن الدولة بأن عضد الدولة ولى عهده وخليفته على ممالكه وان مؤيد الدولة وفخر الدولة خلفاؤه في الاعمال التي رتبهم فيها . ولزمت أبا الفتح مؤونة عظيمة وحمل الى كل واحد من ركن الدولة والامراء من أولاده وقواده وحاشيته ما يليق به وكان في جملة ما خلع على الخواص من الديلم ومن يجري مجراهم الف قباء والف كساء .

وأنصرف القوم وقد تقررت الرئاسة من بين أولاد ركن الدولة على

عضد الدولة واعترف له مؤيد الدولة وفخر الدولة به وخدما. بالرمحان على الرسم المعروف لهم وخدمه بعدهما كل أمير وقائد ممن حضروكتب بذلك. عهد قرئ وكتب فيه القوم خطوطهم

وكان بختيار سي الظن شديد الحذريما تقدم له ولجنده من مكاشفة عضد الدولة فهويحب اذيصلح أمردمعه فتتابع كتبه الى ركن الدولة ويسأله اذيعصمهمن الحال التي خافها (٢٠٠٠)وأ نفذ اليـه عيسي من الفضــل صاحب دواته ووافق ذلك هذا الوقت الذي كذا في ذكره من اجتماع الجماعة بإصبهان فتكلم ركن الدولة في ذلك وأظهر عضد الدولة في الحال الاغضاء عنه وشرط عليه أن يقلع عمــا يوحشه من بعد ولا يعاود شيئاً بمــا ذمه منه فعلا وقولا وكان بختيار سكن قليلا الى ذلك الا ان محمد بن بقيــة مقيم على خوفه وحذره وبحمل مختيار على مكانبه سهلان بن مسافر وكان وجه عسكر فخر الدولة وحسنونه بن الحدين اليرزيكاني وكان مجاوراً لاعماله ومصاهراً له وبحمله أيضاً على استمالة فخر الدولة حتى يدخل في منابذة أخيه عضد الدولة فترددت الرسل بينهسم فتأكدت العهود بينهم واستعدوا جميعاً للماونة وأغقوا على التماضد والتوازر أن نابت أحداً منهم نائبة . وحضر كتاب لهم وجرت موافقة في أمور مشهورة ظهر منها تقليدكل واحد من فخر الدولة وسهلان بن مسافر ما في أيديهما من الاعمال رئاسة من قبسل الساطان وكتب لهم العهد ولقب سهلان عصمة الدولة وكتى وأنفذت الحُلْع الى الجهتين ووُعد حسنويه عمثل ذلك اذا سار فلما وردت عليهم هــذه الحلم أحجموا عن لبسها وتوقفوا عن اظهار المنابذة امضد الدولة فمكثث

الخلع مع الرسل مطَّرحاً لا بلبس (''ولا يتلقب سهلان ولا يتبكنى وجرى الامر على غاية الاخلوقة والفضيحة .

وواصل محتيار وابن نقية عدة الدولة (١٠٠٠) أبا نظب ابن حدان ومعين الدولة عمران بن شاهين وقطعت الخطبة ببغداد وجميع منابر العراق عن اسم عضد الدولة وزيم محتيار أن الرياسة له بعد ركن الدولة . وشرع ابن نقيسة في تلقيب ثان مضاف الى لقبه الاول وأن ينشأ كتاب عن الخليفة بالريادة في المقاطعة والمسكاشفة وأشيع ذلك على المنابر وأطاق للناس السكلام القبيح وعظم محتيار وانزل مسئول ركن الدولة بالعراق والممالك المجاورة له وزعم أنه يندس تلك المنزلة من عضد الدولة ومن دونه و تلاه ابن بقية في هذه الرائب ووجد من جهال الجند مساعدة له ورغبة في حطام يتناولونه منه وبأ كلون عده واسرارا للبراءة منه واسلامه. وكان يظن الهان بلغ ما يحب بالتدبير الذي ديره فقد فازوان انعكس عليه كان محتيار الهالك وهو الناجي فيظن طناخطاً لان من سلك مسلكه لم ينج ولم يخل من ورطة قع فيها تكون سبب هلاكه (١)

## ﴿ ودخات سنة ست وستين و المائة ﴾

وفي هذه السنة تحرك عضد الدولة نحو العراق ورحل من فارس فجد محد بن بقية وبختيار في مكاتبة الجاعة المذكورة . وكان حسويه بن الحسين السكردي خاصة يغر بختيار من نفسه وبطمعه في أنه سائر اليه لمعاونته بنفسه وأهل بنته ومن يطيعه من الاكراد وكان يحب أن يشتب الالفة ويفرق

 <sup>(</sup>١) يريد مطرحة لا تلبس (٢)وقال صاحب تاريخ الاسارم: وفي رجب عمل بجلس الحكم فى دار السلطان عز الدولة وجلس ابن معروف وحكم لان عز الدولة التمس ذلك ليشاهد مجلس حكمه كيف فيها هو

الكامة لان نظام أمره كان في انتشار أمر مؤلاء الملوك

وكان بروز بختيار وانن بقية نوم الاثنين لليلة بقيت من جمادي الاولى يربدان الزيارة والتصيد ثم الانقلاب الى واسط قاصدين الاهواز على نيسة المحاربة فانتهيا الى واسط في انسلاخ جمادي الآخرة ووقعت بينهما وبين عمران بنشاهين مصاهرات وتزوج بختيار بابنية عمران بن شاهين وتزوج الحسن بن عمر أن بابنة بخشار

وفي هذا الوقت أهلك ان الراعي بامر ابن بقية خلقا بمن كان يتهمهم فيهـم المروف بان عروة وهو ابن أخت أبي قرة وكان من وجوه العال وفيهم على بن محمد الزطّي وكان اليه شرطة بغداد ومنهم المعروف بإن المروقي وكان أيضا اليه الشرطة بواسط وجماعة بجرون مجراهم وهم بقتل صاعد بن ثابت وكان قبض عليه ونكبه ولكنه سلم من القتل

وراسل بخنيار من و اسط الطائم لله وراسله ابن بقية يسئلانه الانحدار اليهما والمسير ممهما فامتم من ذلك وتر ددت المكاتبات في ذلك الى أن قرر عنده آنه أنميا يسئل تجشم العناء للصلح والالقة فحينئذ أنحدر الى واسط وسارت الجماعة عنها الى الاهواز . والمسكاتبات تتردد في خلال ذلك (٣٦٠) يين القوم وبين حسنويه بن الحسين وهو يمد بالمسير. فبينما هم كذلك اذ ورد خسبر عضد الدولة فينزوله ارجان في جميع عساكره فاضطربت القلوب وكتب عن الخليفة كتاب في ممـني الدعاء الى السلم والـكمف عن الحرب وانفذ الكتاب مع خادم من خدم بختيار على أنه من خدم الخليفة (١) وكان

<sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب التكملة : فقال عضد الدولة للخادم . قل لمولانا أمير المؤمنين « لايمكنني الجواب الا اذا مثلت محضرتك » ولم بجب على الـكتاب .

الطمع في المصلح في هذا الوقت محالاً . فاستقر الرأي بعد مناظرات بين بختيار وأصحابه على أن تكون الوقعة بالاهواز والتحصن بالنهر المروف بسوراب والقتال من ورائه فبرزوا وضربوا مضاربهم على شاطىء سوراب ونف أبو اسحق ابن معز الدولة في طائفة عن الجيش الى عسكر مكرم لضبطها وحفظت المعابر على المسرقان وجردت العساكر ، رن الاعراب والاكراد وغيرهم الى رامهر مز وذلك أن القيم كان بها والضاء ن لها وهو الحسن بن وسف استأمن الى عضد الدولة . ولما رأى الطائع لله ان الحال أفضت الى الحرب امتنع من المقام وبرز متوجها الى بغداد فاجهد بختيار وابن بقية الجهد كله في أن يقيم فابى ذلك وسار الى دجلة البصرة وأصود فيها ألى مدينة السلام مجتازاً في أعمال البطيحة

ثم ورد خبر نزول عضد الدولة رامهر من وهزيمة ذلك المسكر الذي تقد اليها فزاد قلوب القوم ضمغا وانتقض (١٠٠٠) عليهم رأيهم في لزوم شاطيء بهر سوراب فرجموا منهزمين الى أفنية سوق الاهواز وقطموا قنطرة اربق وكوتب ابراهيم بن معز الدولة بالعود من عسكر مكرم فعاد واجتمع جيشهم وانصل بيختيار أن سلار بن باعبد الله شرخ هو مع جماعة من وجوه قواده وجماعة أخرى عاملون على أن يستأمنوا و يفضوا عسكره وأشير عليه بالقبض عليهم وتقييدهم وحملهم الى واسط فضعفت نفسه عن ذلك وخشي اضطراب باقى عسكره وضعف عن المحاربة بالاهواز وعمل على أن يرجم الى واسط موفوراً فيجعل الحرب فيها فهنمه ابن بقية وجميع القواد عليه والزموه المقام وطالبه العسكر بالمال فظهرت خلته وفاقته وابتدأ ابن بقية بمصادرة أهل البلد وكسر بختيار أواني الذهب والفضة من الحلي والمراكب وضربت عينا البلد وكسر بختيار أواني الذهب والفضة من الحلي والمراكب وضربت عينا

وورقا فضمفت آمال جنده . وعقد على دجيل جسراً ضيقاً ضعيفًا في أسفل البلد وعلى طريق لا يصلح للمساكر عدّة للهرب

ووردت أخبار عضد الدولة باستظهار شديد ومال كثير وكراع وسلاح وجال موفرة بالازوادوالآلات وعدة فيولمقاتلة وكان على ثقة من استمان جاعة من البختيارية اليه منهم سلار سرخ الذي ذكرناه وذلكأن كتبه وصلاته كانت متصلة اليهم. وقدم عضد الدولة اقامة أبا الوفاء طاهر بن محمد بن ا براهيم وضم اليه جماعة فيهم المروف (١٦٠) بالكاروي الاهوازي مع جيش من رجاله القفص وغميرهم فوردوا الباسيان وجموا السمن وصارواً بها الى الناحية المعروفه . . . ( ) فعقدوا جسرا وورد عضد الدولة فعبر عليمه وجميم عساكره والاخبار تردمع ذلك على مختيار وابن بقية فلا يكون فيهما فضل للهانمة عن العبور ويثبتان ثبات التحيين ودلك أن من عجز عن رد بعض المساكر عن العبور والزحف في المواضع التي يمكن فيها المالعة كيف يثبت لجيم العساكر في الفضاء!

وتمسك عضــد الدولة بالمــاء فنزل على شاطىء النهر لان الوقت كان مدخل تموز فنزل من القوم على نحو الفرسخ وبكر يوم الاحد لاحدى عشرة ليلة خلت من ذي القددة سنة ٣١٦ على تعبية ونظام وعدّة واستظهار واحتياط وصافه كختيار مصافة مضطربة وجسل الفرسان أمام الرجالة ( وهذا شيء ما فعله أحد قط ولا تجهله عوام الناس حتى لعاب الشطرنج ) فاستأمن سملار سرخ والحسن بن خرامذ ونيباك بن شبرك وهو من أشد

<sup>(</sup>١) يباض في الاصل وفي التكملة : كانت الحرب بناحية يقال لهـ ا قشان من أعمال الباسيان .

الديم وشجعا بهم وعدد كثير من الخواص وكان ديبس بن عفيف رئيس بادية بنى أسد في ميسرة بختيار فاستأهن والهزم جيس بختيار وتبعتهم الاعراب والا كراد بالنهب والسلب والقتمل والاسر (٢٦٠) واستأمن تحت السيف خلق والهزم الفل يطلبون الجسر الذي وصفناه فنرق أكثرهم بالمضايقة والمزاحة . وأفلت بختيار وأخوه أبو اسحق ووزيره ابن بقية وعبروا دجيلا واختلفت بهم المذاهب فلم يمرف بعضهم خبر بعض حتى التآوا عطارا وكان وابن بقية وجماعة من كبار تواده فالهم وردوا الحويزة نصف الليمل في نحو وابن بقية وجماعة من كبار تواده فالهم وردوا الحويزة نصف الليمل في نحو خسمائة رجل وبالوا فلحق بهم عام الالف على صورة تبيحة من الاختمال ولما أمسوا ساروا نحو نهر الاممير ومن هناك الي مطارا واجتمعوا مسم بختيار . وقد كان ابن بقية عبر بصاحبه ابن الراعي مع خزانته وخزانة بختيار وعده بني أسد فنهب جيعه .

فانفذ عمر ان بن شاهين ابنه الحسن وكاتبه وقواده في عدة زواريق وآلات الى بختيار وحمل اليه والى ابن بقية مالا وثياباً وحمل المرزبان بن بختيار الى أيمه من الابلة وقد كان برز اليها مالا وثياباً وصارت الجماعة الى الابلة فى الماء بعد أن تأثنوا وتزودوا الى واسط. وصادف بختيار وابن بقية البصرة مفتتنة بالحروب بين ربيعة ومضر (') فان مضر كانت (١٢٠٠) داخلة فى طاعة عضد الدولة بتدبيرات دبرها وأصول قدمها وأمار بيعة فاقامت على طاعة بختيار ولا لرغبة فيها ولكن مضاغنة لخصومهم من مضر فاتصلت الفتن

<sup>(</sup>۱) روی الطبری (۲: ۵۰؛) ان مضرکانت نکتر ربیعهٔ بالبصرة (۷) — تجارب (س))

ودامت الثورة واحرقت الحال وانهبت البضائم ('' ودخــل ابن بقية الى البصرة لتسكين هـذه الفتنة فزادها اشتمالا وفساداً وأحرق بعض خطط المضريين وانصرف والشر باق. واشفقت الجاعة من أن يسير عضد الدولة الى واسط فيحصل بها فيفوتهم الهرب ان أرادوه فاصمدوا في الماء واخترقوا البطائح فتلقاه عمران بن شامين في عسكره وآلاته وقبل مد بختيار وتطاول شختیار له وعطف به الی دار ابنـه الاکبر وهو أنو محمـد الحسن فانزله فیها للوصلة بينهما ولانها كانت أحسن دار بالبطيحة وأنزل محمد بن شية عليمه فاداموا عنده اضيافاً ثلاثة أيام فمجب الناس من موافقة ذلك ماكان عمران سبق اليه الحكم كما حكيناه فيما تقدم . ثم رحلوا ورحل الحسن بن عمران معهم الي واسط .

وفى هذه الحال هرب المرزبان بن بختيار من البصرة الى واسط لاحقا بابيه فى الشذاآت والزبازب والسفن بكليته وحرمه وأسبايه

## ﴿ ذَكُرُ السبب في ذلك ﴾

ظهرت مضر على (٢٦٨) ربيمة وضعفت نفوس ربيعة مزعة مختيار وانخزل الرزبان وخاف أن يؤخذ فبادر الى واسط موفورا وحينتذ كتب وجوه البصريين الى عضــد الدولة بآغاذ من يتسلم البصرة فأنفــذ أبا الوفاء طاهر بن محمد فدخلها

ولما حصل بختيار بواسط تنكر لابن بقيمة وذم مشورته وندم على

<sup>(</sup>١) زاد فيمه صاحب النَّكلة : وورد أبو بكر محمد بن على بن شاهريه صاحب القرامطة الكوفة في الف رجل منهم وأفام الدعوة بهما وبسورا وبالجامعين والنيل لمضدالدولة

قبوله منه وقال: قد كنت عملت على الانصراف عن الاهواز قبل الحرب مجيش كثيف وأمر مستقيم وعسكر وآلة وسلاح فان تمكنت من المقام بواسط أو ببغداد ولحقتني المونات التي انتظرها من سائر الجمات والاكان أقل ما في يدى ان أنصرف عن هـذه البلاد بعسكر لم يثلم ولم ينـكب فلم يتمذر على أن أغلب على غيرها فابيت الا اخراجي من جميع نعمتي ومملكتي وافساد ما بيني وبين أجل أهلي. فثبت ابن بقية وقال: قد ينال الملوك مثل ما نالك وأعظم منه فيتماسكون وعلى أن أصلح أمورك وأبذل نفسي دونك ومساعدة الجند على ذلك. وتراجع الى بختيار كثير من الديلم والاتراك واستدعى كراعا كان له ببغداد واستجد سلاحا وخيما وخركاهات وصار اليه من كان بالبصرة وبفداد من الجنــد وأحوالهم جامة فصار في عسكر قوى ـ ووردت عليه كتب حسنويه بن الحسين الـكردي يغره غرورا انيا ويعتذر اليه في (٢٦١) التأخر عنه ويمده بان ينفذ اليه أولاده واحدا بعد آخر تم يصير اليه بنفسه في جميع رجاله . وعادت المنكاتبة بينه وبين فخر الدولة على بن ركن الدولة وأبى تغلب ابن حمدان ورجع ابن قية الى ذخيرة كانت له بواسط فتاثث منها وجرى على عادنه في استمالة الجند وبذل الخلم حتى مالوا اليه وآثروه على يخنيار

> ﴿ ذَكُرُ بَلُوى بَلِّي جَا بَخْتِيارُ فِي ثَلْتُ الْحَالُ ﴾ (حتى أسلم بقية ملكه)

من عجائب ما انفق على بختيار في تلك الحال أنه كان أسر له في الوقمة بالاهواز غلام تركى يعرف ببايتكين لم يكن من قبل عيل اليه ولا تظهر منه مجة له فجن عليه جنونًا وتسلى عن كل شيء خرج عن يده الاعنه وحدث

له من الحزن عليه ما لم يسمع بمشله فامتنع من الطعام والشراب والقرار والسكون وانقطع الى النحيب والشهيق والعويل وأحتجب عرن الناس اخلادا الى البكاء وتضجر بالجيش وتبرتم بحضورهم وأطرح التــدبير وزعم ان فجيعته بهذا الغلام فوق فجيعته بالمملكة والانسلاخ منها ومن النعمة . ثم اذا كان وصل اليه وزيره وكتابه وقواده وخواصه في المهم قطعهم عن ذلك بالشكوى بما حل به والبوح بما في نفسه ونقصت أوقاته ومجالسه بهذا (٧٠٠) الخطب الجليل عنده دون ماسواه وامتنع من الجلوس فى الدست ومن استعمال التمهد بالمخاد وما أشبه ذلك فخف ميزانه عند الناس وسقط من عيونهم فلم يبال بذلك . وصار القواد مجتمعون الى ابن بقية ويقولون : در أنت أمورنا فانا معك ومظيموك . فاستهان به ابن بقية واستعجزه وجاهر بذلك بمدانكان يستره وعدل الى الاخذ بالحزم لنفسه وأما بختيار فانه أسقط التجمل في أمر هذا الغلام عند كل أحد حتى كتب الى عضد الدولة والحرب قائمة ينهما وهو يطلب ملكه ونفسه يسئله ردهذا الغلام عليه وكتب الى جماعة خواصه المطيفين به وبخدمته يسألهم معاوتته فبمارغب فيه اليه فاستزاد بذلك فضيحة في العساكر والامصار وعاتب الاقارب والاباعد · فما ارْعوى بل تمادى وأُنفذ أبا أحمد الحسين بن موسى الموسوى رسولا اليه في هذا الباب و بذل له على يده في فدية الفلام جاريتين عوادتين محسنتين كانتا عنده ولم يكن لهما نظير فيالحذق والبراعة وقد كان أبوتنلب ابن حمدان بذل باحديهما مائة الف درهم فابي ان يبيمها . وقال له : أن وقف عليه الامر في هـذا القداء فزد أبدا ولا تفكر في شيء مما يبني وبينه فقد رضيت (٢٧١) ان آخذه وأمضى الى أقصى الارض وأسلم اليه ما في يدي .

فشخص وأدى الرسالة وقد وجد ذلك الفلام قد اختلط مع غيره من رفقائه المأسورين يوم الوقمة ولم ير له فضل ولا ميّن من بينهم وأنفذوا الى شيرزاد هدية للامير أبي الفوارس ابن عضد الدولة . فلما أديت الرسالة وعرف الملك ماعند بختيار من الفجيعة به عجب كل العجب وأمر برد الفلام الى حضرته فرُدْ ثم أعاد أبا أحمد الموسوى بجواب الرسالة وضم اليه أبا سمد بهرام بنُ أردشير الـكاتب رسولا وأعلمه انه مجيب له الى ما سأل وأرشده مع ذلك الى بعشـه على الطاعة وحمَّــله رسائل أخر أمرهما أن يؤديها الى بختيار سرا عن ابن بقية وعلى غير مشهد منه ولا من أحد . فلما وردا امتثلاً الاس وطويا عنه ما حضرًا فيـه وأدياه الى بختيار وحـده على انهراد به فاستوحش ابن بقية استيحاشا شديدا وأتهم آنه التمس القبض عليه وتسليمه اليه عوضا عن الغـ لام وان بختيار يفعل ذلك لشـغفه به فهم بالقبض على الرسولين جميعا ومكاشفة بختيار وان يظهر العصيان. وكان نازلًا من واسط في الجانب الغربي ومعه المال والســلاح والثياب والآمال متعلقة به (۲۷۰) وبختيار في الجانب الشرقي خال من ذلك كله وأنما كانَ ابن بقيـة بجري عليـه قوته ويعوله كما يمال من لا أمر له وعمسل على ان يراســله باعتزال انتدبير وان يصمه الى بغداد ويخلى بينة وبين الحرب فان فعل والا جاهره وطرده وكان ذاك ممكنا منه لو أمضاه فعمدل بختيار الى تلافيمه والرفق به وأظهره على الرسالة المطوية عنمه وسكنت نفسمه وطيب قلبه وأراه آنه راجع الي رأيه ومتدبر بتدبيره وغير خارج عن ارادته الى ان تم له القبض عليه

﴿ ذَكُرُ السَّبِ فَى قَبْنُسُ بَخْتَيَارُ عَلَى ابْنُ بِقَيَّةً ﴾ كان ابراهيم بن اسمعيل صاحب بختيار عمكن منه ووثق به صاحبه

وكان نقيبا خاملا فتقدم عنده الى أن استحجبه وذلك بعد رحيل عضد الدولة الى فارس . ولما اطلُّم على الحال الني عليها ابن بقية من التذكر أعلم بختيار انه على خطر من وثبة يثبها عليه اشفاقا على نفسه وانتهازا لفرصته مع عمله من الجند والمال فقال له بخترار : الى أخاف شـ غب الجند وان يستنقذوه من بدى ويطالبوني بالا.وال. فتضمن له الايجرى شيء من ذلك وان جرى كان عليه از يسكنهم وبرضهم عا يوجد من أموال ابن بقية وأسبابه وأطمعه ويصير ذاك طريقا الى المطافه وصلاح رأيه وأشار عليه الايستوزر وزيرا بعــده (٢٧٢) وان يقر الـكتَّاب على أعمالهم ودواونهم ويخرج أبا العلاء صاعد بن ثابت [النصراني] من محبسه فيردّ اليـه اســـخراج الاموال والاستيفاء على العمال من غير وزارة . فقبـل بختيار مشورته واطلع بختـكين آزاذرويه عليها فاستصوبها وكان في ضنك شديد حتى آنه احتاج الى الثليج فالتمس من ابن بقيــة ثلجا فحمل اليه ثلاثين رطلا ووجــد في خزالة شرابه يوم القبض عليه ســــة آلاف رطل كان أعدها لسماط بتخذه

فلما كان وقت العصر من ذي الحجة سنة ٣٦٦ عبر ابن بقية في زنرمه الى بختيار فوجه في الوقت جماعة قبضوا على الحسن بن بشر [المعروف] بابن الراعي صاحب فين حصل في أبديهم أمر بالقبض على ابن بقية من غير ان يصل اليه وقبض على جميع ما وجد له من مال وكراع واستخلص أبا الملاء صاعد بن ثابت من محبســه وكـان أمر ابن الراعى بقتله فى الليلة المقبلة فكفاه الاجل والمقدار . ووُجد في حبس ابن بقية صاحبه المعروف

بالكراهي وكان صادره ولم يبق فيه بقية فاطلقه بختيار وسلم اليه ابن الراعى ليطالبه ثم أخذه من يده فاستوحش الكراعي وهرب اليالبطيحة . فتحرك الجند بعد أيام يسيرة من القبض على ابن بتية وطالبوا بأموالهم وعرَّضوا بذكره والتأسف عليه فهم ( نهم عنيار بقتله في الوقت فلما نفرق الجند عنه أُ نَفَذُه في الليل مقيسداً إلى بغداد موكلاً به وأخرج معه أبا العلاء صاعد بن نابت ليطالبه ولم يكن الاحتياط وقع على أقاربه لان بختيار عاجله كما حكيت تم كتب على الاطيار الى مدينة السلام بتحصيلهم فسبق أحد الاطيار وحمله صاحب البرج الى أسباب ابن بقية على الرسم في خدمة الناس لهم فوقفوا عليــه وأنذر بعضهم بعضاً فهرب من هرب واستتر من استتر فالنجأ أخوه وابن أخيـه المروف بأبي الحمراء مع جماعة منهم الى بني شيبان ثم الى بني عقيل وأقاموا فى البادىه

﴿ تمام خبر بختيار وما عمله بواسط الى ان صاعد الى بنداد ﴾ كان قبضه على ابن بقية قبل ردَّه أبا أحمد النقيب وبهرام بن أردشير الرسولين الى عضد الدولة فشهدا ذلك عياناً ثم أنفذهما وأنفـذ الجاريتين ليفتدي بهما غلامه بايتكين ووافق أبا أحمد الملوى على ان يبذل جميع ملكه ان دعته الى ذلك حاجة . فجرت خطوب استقرت على ان تسلم الجاريتان ويسلم الغلام وتواثرت البشائر بحصول الغلام بالبصرة فأظهر بختيار السرور العظيم بذلك وأنه جرى عنده مجرى الظفر بجميع خيرات الدنيا والآخرة واستشمر ان نعمته قد عادت اليه وهمّ بالعود (٥٧٠٠ الى بفداد على ما شرط عليه عضد الدولة . وجاء ابراهيم بن اسمميل حاجبه وأشرف عليه فى اللوم والتقريع وأشار عليه ان يقيم بواسط للمقارعة والمدافعة وجاءه عبد الرزاق ابن حسنويه ثم أخوه أبوالنجم بدر بن حسنويه في نحو ألف فارس ووردت كتب حسنونه بأنه سائر على أثرهما فأظهر المقام بواسط على مباينـة عضد الدولة . فاتصل ذلك به وأنه نقض الشرط فبادر برسله الى أبي أحمد النقيب [ العلوى ] يرسم له ان يتوقف بالبصرة مع الغلام الى أن يرحل بختيار عن واسط ويتمسك بالشرائط التي شرطت عليه فوردت كتب العلوي بذلك فاضطرب واجتهد وكانب وراسل فلما لم ينفعه شيء من ذلك أمر بتقديم سواده وعمل على الاصعاد ليلا وأعلم عبد الرزاق وأبا النجم انه قد رأى ان تكون الحرب ببغداد لان أبا تغلب ابن حمدان صائر اليه لمعاونته وسألهما الاصماد معه ففعلا ذلك على استضعاف الرأى فيه وقد كانا اطَّلما على حديث هذا الفيلام فيكتبا الى أبيهما حسنويه يصدقانه "ن الصورة فلم حصل عبد الرزاق بجرجرايا رحل منصرفا وتوقف أبو النجم بدرعلي سبيل التذمم والحياء . وتلوَّم بختيار في طريقه حتى لحقه أبو أحمد العلوي وبهرام بن أردشير (٢٧١) ومعهما بايتكين فسلهاه اليه فتمم المسير الى بفداد

وقد كان ابن بقية والمعروف بابن الراعي أظهرًا التبلح في المطالبة بعد مكاره عظيمة لحقتهما والتمس ابن بقيمة كتب الامانات لاهمله الهاربين فكتبت وحضروا. وتجدد لابن بقيـة طمع في أن يخطب الوزارة ويبذل لبختيار ثلاثمائة ألف دينار بصححها من جهات كتابه وأسبابه وذويه ومن البقايا في النواحي وان يردّ الى مرتبته ليقوم بأمر الحرب ويدر المسكر فبلغ ذلك أصحاب ختيار والقواد الذين أشاروا بالقبض عليمه فاضطربوا واجتمعوا الى بختيار وأعلمو. أنه أنما محتال عا يبذله للخلاص وأن يتمكن من الانسلال ثم يثير الفتن التي لا تتلافى وفى هذه السنة تبض على أبي الفتح ابن العميد بالزي ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فَي ذَلِكُ (١) ﴾

( ( د کر السبب فی المثلة بابن بقیة وابن الراعی ) ( و سمل عیونهما )

كان بهرام رسول عضد الدولة يخاطب بختيار في تسليم ابن بقية اليه ليحمله الى عضد الدولة ويموضه عنه مالا من خزانته واتصل ذلك بهؤلاء القوم أعنى القواد فخضروا عند بختيار وأقاموا في نفسه أنه أن سلمه اليه صحيحاً لم يؤمن أن يصطنعه ويبقى عليه فيكون قد حصل له بحضرته عدوّمن قبله وكثر المشيرون بقتله والراحة منه فتقرر الرأي على سمله وتسليمه مسمولا . فسمل ليلة الجمعة اثلاث ليال خلون من شهر ربيع الاول سنة ٧٧ وجدّ أبو اسحق ابن معز الدولة في إلحاق صاحبه المعروف بابن الراعى به لشيء كان في نفسه عليمه ولم يكن له شافع لما كان ارتكبه من مكاره (١٨٠٥) الناس فسمل أيضا

و رجح الرأى ببختيار بين الدخول فى طاعة عضد الدولة وبين المقام على معصيته ومحاربته وكان الرسولان مع جماعة من نصحائه يشيرون عليه بطريق السلامة ويمر دونه عجزه عن مقاومته وقلة عدته من المال والرجال

<sup>(</sup>١) ياض فى الاصل وأما نكبة أبي الفتح ابن العميد ليراجع ترجمته في ارشاد الارب ■ :٣٥٦ — ٣٠٨

وكان جماعة أخرى من قواده وخواصه فيهسم الحسن بن فيلسار يشيرون عليـ بالثبات والمقارعة ثم تقرر الامر واختار السلامة والطاعة من طريق الضرورة فدخل فى الطاعة وحلف عليها وأعطى صفتة يمينه بها ولبس خلع عضــد الدولة وعــبر الى الجانب الغربي على ان يسير الى الشام ويثبت على أعلامه ورايآنه اسم عضد الدولة ويقيم الخطبة له في أي بلد دخله ولمـا فمل ذلك انصرف عنـه بدر بن حسنويه آيساً منه ولحق بأبيه . وبذل له عضد الدولة مالا جليـــلا على ان يقيم في كـنفه ويلقاء ثم يسير الى حيث يختار فلم يفعل ذلك ولم يسكن اليه فاشترط عليــه شروطاً كـثيرة كان فها الا ينابذ أبا تغلب ولا يعرض له الا يقدر الاجتياز في أعماله فقط لمراسلة كانت بينه وبين عضد الدولة ولمقامه على العهد القديم وأطلق لبختيار مالا وقاد اليــه جالا ودواب معونة له على نهضته (٢٧١) ووقع النداء بمدينة السلام برجوعه الى طاعة عضد الدولة وانه سِلْم غير محارب وخرج نحو الموصل .

فأول ما نقض من شروط عضد الدولة ان اعترض على أبي تغلب ان حمدان وعمل على لقائه ومحاربته ودفعه عن الديار

## ﴿ ذَكَرُ السِّبِ فِي ذَلْكُ ﴾

كان حمدان بن ناصر الدولة خرج معمه وسار عسيره فلما صار الى عكبرا ذكره أمر نفسه ووعده بأموال ابني ناصر الدولة وما جمعه في القـلاع وما خلَّفـه لهم ناصر الدولة وكان بالحقيقة كثيراً جداً وزعم انه لا يلابس مملكة هي أسهل شوكة من مملكة أبي تغلب وانه يتولى حربه ويثق بمصير خلق من رجاله اليه وكذلك من اخوته وأسباله فعاهد حمدان على أنه يمنعه من جميع ما يمنع نفسه ذباً وحماية وحلف له بأيمان البيعة وجرت

بينهما شروط التزماها و دخلا فيها . فلها صار بتكريت صار اليه علي بن عمرو كاتب أبي تغلب بهدايا يسيرة وانزال من قضيم وطعام وسار معه الى الحديثة وخلا به ودعاه الى القبض على حمدان وتسايعه الى أبي تغلب على ان يجتمع معه وينفق أمواله ويبذل سلاحه وآلاته وذخائره وعسكره ورجاله ويمود معه الى بغداد ويستخلص له ملكه من يد عضد الدولة . فالتوى مختيار واضطرب وذكر انه لايستجيز ذلك مع ما حصل لحمدان في عنقه (۱۹۰۰) من اليمين الغموص ومع ما عليه من عهد عضد الدولة فلم يزل يماوده ويستمين عليه بوالدته وأخيه أبي اسحق وحاجبه ابراهيم بن اسمميل وبجاعة من استولى عليه من أسبابه . واستولى كاتب أبي تغلب هذا أعنى مع كتابة أبي تغلب واستخلف عليه ابنه . واجهد في أمر حمدان واسلامه وذلك ان أبا تغلب وأخته السماة جيلة كانا طالبين عنده بثار أخيهما أبي البركات .

وأقام بختيار على الامتناع الى ان صار أبو اسحق الى الموصل واجتمع مع أبى تغلب وتقرر الاصر بينهما على القبض على حمدان من حيث لايدخل بختيار فى ذلك لئلا يحنث فى بمينه فرجع الى الحديثة . وعسف بختيار فى المخاطبة وأعلمه أنه متى لم يفعل ذلك قصده أبو تغلب وحاربه ولم يقاومه وانه ان ساعده صافاه وواخاه وأعاده الى بفداد وأنفق أمواله وذخائره واستدعى الرجال الى ذلك من كل وجه مع ما عنده من الاستقلال بعسكره ورجاله . فضعف بختيار فى يده على رسمه فى ضعف العزيمة ولين العريكة وقبض على حمدان وأسلم الى خصومه وحبس فى قلعة وهرب ابنه المكنى

أبا السرايا الى عضد الدولة . وجم أبو تغلب الرجال وفتح قلاعه واجتهد وبالغ واجتمع مع بختيار على ظهور الدواب فتحالفا وتعاهدا فلما فرغا من الاستداد انحدرا من الموصل وكانت عدّة أصناف (۱۸۱۰) الرجال معهما خمسة وعشرين ألف رجل . وبلغ عضد الدولة أخبار الجماعة ولم يكن ممن تخفى عليه أمور أعدائه وأوليائه يوماً بيوم فبرز عن مدينة السلام فى جيوشه المنصورة وقدم مقدّمنه مع أبى القاسم سعد بن محمد الحاجب الى تكريت . وكان أولئك أنفذوا البها جيشاً مع اراهيم بن اسمعيل حاجب بختيار فأوقع به أبو القاسم وقد ل كثيراً من رجاله وكاد ابراهيم يؤخذ أسيراً الا انه نجا الى تكريت واستتر عند بعض أهلها ثم هرب منها ولحق بأصحابه . وفي هذا الوقت قتل ابن بقية وصلب ببغداد

# (ذكر الحال في ذلك)

كان حمل مسمولا على ماذكرناه الى عضد الدولة عند نزوله بالزعفرانية فقدّم بأن يشهر في العسكر على جمل ثم طولب بالمال فلم يذعن بشيء منه فطُرح بحضرة العسكر بباب حرب الى الفيلة وأضريت عليه فقتلته شر قتلة وصلب لوقته على شاطئ دجلة في رأس الجسر بالجانب الشرقي وذلك في يوم الجمعة لست خلون من شوال سنة ٣٦٧ ثم نقال الى الجانب الغربي فصلب بازاء ذلك الموضع من الشرقي وبقى فيه .

وعاد الحديث الى تمام خبر الوقعة بين بخنيار ومن جمع وبين عضد الدولة بقصر الجص (١٨٢٠)

اتصل بعضد الدولة ان القوم أجموا على إن يتفرقوا بعد عبور النهر المروف بالاسحاقي ويأخذوا فيعدّة وجوه الى بنداد فسار بجميع عساكره

الى قصر الجص حتى نزل فوق الغاية التيءزموا على ان يتفرقوا منها وذلك بعد اناستخلف وزيره أبا القاسم المطهر بن عبد الله في جيش كثيف ببغداد. والتتي القوم غداة يوم الاربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شوال واشتدَّت الحرب وثبت القوم بعضهم لبعض وتصابر الفريقان من الديلم فحمل عضد الدولة حملة صادقة فانهزموا وتبعهم الجند يقتلون ويأسرون وقدكان بختيار عمل على الهزيمة فنمه أصحابه وخاف من الحصول في الاسر أو الآنــل فلما تحققت الهزيمـة ظفر به بعض الاكراد من العسكر فأخذ سلبه وهو لايمرفه ثم عرفه غلام تركي يقال له ارسلان كورموش فضريه بلت وأراد ان يثني عليه فتمرُّف اليه باسمه واستأسر له وقال : احملني الى حضرة ابن عمى وخذ جائزتك . ولحقه في الحال تركى آخر فحملاه الىالقرب واستأذناه فتوةف وكان أبو الوفاء طاهر بن ابراهيم حاضراً فأشار بالفراغ منــه فلم تطب نفس عضد الدولة به ولحقت دهشة وأراد استبقاءه فألح عليــه أبو الوفاء وقال: ما تنتظر به ان يمود ثالثاً والى متى يثير علينا هذه الفتن التي لملنا نكون من صرعاه في بمضمًا (١٨٣) افرغ منه ! وعلا صوته وأظهر من النصيحة في هذه الباب والمراجعة الشديدة ما لو تصَّر فيه لجاز . فرفع عضد الدولة [يده] الى عينه بمسحهًا من الدموع وقال: انتم أعلم . وكان هناك أبو القاسم سعد الحاجب حاضراً فبادر اليه مع صاحب له واحتز رأسه وكان قد جهده العطش حتى كاد يأتي عليه الموت لو ترك لحظة .

وقتل فى هذه الوقسة خاق كثير من القواد والاسراء ومن واساه بنفسه وفيهم ابراهيم بن اسمعيل صاحبه وحاجه وأسر خلق كثير سوى من قتل . ولحقت أبا تغلب ضربة فى منهزمه ولم يكن باشر الحرب بل طلب تلمـة بالقرب فوتف عليها وكان دبّر عسكره بأن يقفوا كراديس فكلما حمل منها كردوس وأبلي وتعب عاد وحمـل كردوس آخر وغرّه كثرة القوم وكان بختيار عبّى خيله تعبية الديلم ليلقى بنفسه ويباشر الحرب وتلحقه المعونة من كل وجه فجرى الامر على ما ذكرت .

ومن عجيب ما جرى قبل ذلك ان أحد الامراء من عسكر بختيار يعرف بالحسن بن فيلسار أشار عليه وهو ببغداد ألا يخرج عنها ولا يسلمها الا محرب وابلاء كثير فأبي عليه بختيار فاعتزله وشخص الىجسر النهروان مع طائفة كانوا يرون رأيه فليا اجتمعوا هناك عقدوا له الرئاسة على أنفسهم وحدَّث نفسه بالمسير الى جهة شعبانا (١٨١٠) أو طرف من الاطراف فبلغ عفسد الدولة خبره فلما بلغ الى القرب من بغداد جرَّد خلفه خيلا فلحقوه ووقف للحرب فانجلت عه أسيرآ وبه ضربات فلبث يسيرآ ومات وأسر كثير من أصابه وانفض ذلك الجمع

فأما عضد الدلة فانه لما فرغ من وقعة قصر الجص تمم المسير الى الموصل فمانكها وسائر ما يتصل بها من الاعمال والديار وظن أبو تغلب انه يلبث فيها يسيراً ثم يضطر الى العود الى بنــداد على سيرة =ن كان قبله . وذلك ان رسم الحمدانيــة اذا ضعفوا عن مقـــاومة من يقصـــدهم ان ينقلوا الغلات والميرة وسائر الاموال والذخائر الى تلاعهم ويتملون الكتاب والدواوين أيضاً اليها ويخرجون في أصحابهم الى حول الموصل متفرقين في أعمالها فاذا حصل بالموصل عدوهم المتغلب علمهم لم بجد بها شيأ غير ما عند الرعية فيضطرون الىالعلوفات والمير ويخرج من يخرج فيطلبهم وينقضون عليهم من أمكنة غريبة وطرق لايمرفها الغرباء من العساكر فيأخذون

بنالهم وجمالهم ويقتــاون ويأسرون من يمانعهم فاذا صبروا على ذلك أياماً يسيرة وجهدوا ولم بجدوا حيلة ولا معيناً من كاتب بلدى ولا غيره طلبوا الصلح وقاربوهم للضرورة التي ذكرتها وانصرفوا عنمه فيعودون الى مالكهم . ولم يكن عضد الدولة ممن يساك هذه السبيل بل احتاط ونقل من الميرة والعلوفة والازواد ما تمكن منه وحمل من رجال الموصل وكتابها الموجودين (١٨٠) ببغداد وبتكريت وسائر الاطراف من يرشد ويخدم وكذلك كتاب بفدادكان فيهم من أقام بالموصل وعرف وجوه الاعمال فصبر وأقام الى ان صار أبو تغلب الى الشام بعــد نوائب نابته وقُـتل هناك كما سنشرح أمره ان شاء الله .

وفي هـ ذه السنة خرج الطائع لله مع عضد الدولة لمشاهدة الحرب بینه وبین أولئك الذین قدّمنا ذكرهم أعنی بختیار وأبا تغلب وكان بروز عضد الدولة الى ممسكره بباب حرب من أعلى الجانب الغربي يوم الاثنين لليلةين خلتا من شوال سنة ٦٧ وبرز الطائم لله يوم الخيس لخس خلون منه فلما انهزم بختيار وأبو تغلب من الوقعة بحضرة قصر الجص عاد الطائم لله الى منزله يغداد (١) وسار عضد الدولة كما ذكرنا فما قبل الى الموصل فنزل بظاهرها يوم الاربعاء الماشر من ذي القعدة ودخل الدار يوم الجمعة

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الاسلام : فخلم الطائع على عضــد الدولة خلع السلطنة وتوجه بتاج مجوهر وطوقه وسوره وقلده سفأ وعقد له لواءين بيده أحدهما مفضض على رسم الامراء والآخر مذهب على رسم ولاة المهود ولم يعقد هــذا اللواء الثاني لغيره قبله ولقب تاج الملة وكتب له عهد بحضرته فقرأ بحضرته ولم تجر العادة بذلك أعا كان يدفع العهد الى الولاة بحضرة أمير المؤمنين فاذا أخذه قال أمير المؤمنين : هذا عهدى اليك فاعمل به .

الثاني عشر .

وترددت الرسل من أبي تغلب الي عضد الدولة في التماس الصلح وحمل مال فامتنع عضم الدولة وقال: أنا إذا ملكنا ناحية بالسيف وبعد الحرب والقارعة لم نصالح عليها . وتشدد في ذلك حتى صرح لرسله بأن الموصل وديار ربيعة أحب اليه من العراق وآنه ليس يبيعها أبدا. وكانت الموصل وأكثر أعمالها ملكا لابي محمد ناصر الدولة وكان رسمه أذيضايق أصحاب المعاملات من التناء وأصحاب العقار من أهل البلد ومخاشمهم ويتأول عليهم حتى يلجئهم الى البيع ويشترى (١٨٦) أملاكهم باوكس الأثمان وطالت حياته وامتدت أيامه حتى استولى على الناحية ملكا ومُلكًا فلما صار جميع ذلك في قبض عضد الدولة لم يفرج عنها وطلب أبو تنلب وأسريت اليبه السرايا فلم عكنه المطاولة ولا أن يسير بسيرته التي حكيناها فيما تقدم فسار الى نصيبين وسير عضد الدولة خلفه أبا الوفاء طاهر بن محمد على طريق سنجار . وكان في جملة من أنهزم معه المرزبان بن بختيار ووالدة بختيار وابناها أخوا بختيار ومن أُفلت من وقعمة قصر الجصَّ فلما لحقهم أبو الوفاء للهضوا منهزمين الى ميافارقين ثم افترقوا فاما والدة بختيار وأخواه وابنــه ومن نهض ممهم من أسبابهم وبقيمة الديلم والاتراك المرسومين بهم فأنهم ساروا الى دمشق لا تُذين بالفته كمين المعزي وهو الذي تحارب عضد الدولة بديالي وأنهزم من بين يديه فلما بلغه مسير أولاد مولاه وحرمه وأسبايه اليــه تلقاهم وقضى حقوقهم. وظن آنه يتكثر بهم ويزيد في عدله بمكانهم ويتقوى بهم فجرى الامر بالضد وذاك أنه لما انهزم من المراق الى دمشق وتغلب عليها تماسك فيهانحو أربع سمنين ودفع جيش المغرب عنها وثبت لعساكر صاحب مصر

التي جهزها اليه واستولي استيلاء تويا وها به المرب وطار اسمه هناك . فلها صار اليه هؤلاء المنهزمون قصدته عساكر مصر على الرسم متضاعفة على العدة التي تقده ت فسار الها الى الرملة وممه الجاعة للحرب (۱۸۷۰) والمقارعة فعين توافت الفرقتان استأن المرزبان بن بغتيار فظهرت المفاربة على الفتكين وكثروه بعدده فانهزم وقتل أبو طاهر ابن مهز الدولة واستأمن أبو اسماق بن معز الدولة في آخر الاسم . ووتع الطاب على الفتكين فاحقه المفرج بن دغفل بن الجراح الطائي وجاء به أسميرا : وكان صاحب فاحقه المفرج بن دغفل بن الجراح الطائي وجاء به أسميرا : وكان صاحب مصر (قد) عرف منه ومن الاتراك الذين معه على طول المهارسة بأساً وشدة فأبقى عليهم وعليه وأحسن اليه واليهم واتخذه عدة وصاحبه م اشترى منه ولاءه وصار كالعبد له وحصل أصحابه محصل الجند وأحسن اليهم (۱)

وأما أبو تغلب فانه أقام عيافارقين ومعه أخت هجيلة وكانت وحدها شريكة له في الامر والنهي وسائر اخواته الباقيات وحرمه وعياله معه فلما بلغه مسير أبي الوفاء اليه قدم الحرم والعيال والاموال والسواد الى حصن بدليس وتوجه بنفسه لاحقا باسبابه ووصل أبو الوفاء الى ميافارقين وهي مغلقة دونه ولها سور وثيق من حجارة سود لا يعمل فيها الحديد وهي من حصون الروم وأبنيتهم القدعة فطواها أبو الوفاء طالبا أبا تفلب وانتهى أبو تغلب الى أرزن ونزل على نهر يعرف بخويبور ثم عدل من هناك الى ناحية الحسنية ووصل الى قلاعه واستنزل منها مالا على سبيل المخالسة فعاد الشيخ أبو الوفاء الى ميافارتين لمنازلتها وافتاحها واتصل بعضد الدولة الشيخ أبو الوفاء الى ميافارتين لمنازلتها وافتاحها واتصل من هاوصل

<sup>(</sup>۱) ایراجع تاریخ ابن القلانسي ص ۱۸ ـ ۲۱ ( ع) — مجارب ( س))

بنفسه وهرب أبو تنلب من بين يديه وفارقه جمهور عسكره وأعيان رجاله مستأمنين الى عضد الدولة منهم بختكين آزاذرويه وبقيايا الغلمان المزية والغلمان السيفية فعادالى الموصل وقد ترك أبا تغلب مسلوب القوة والمُدّة

وسلك أبو تغلب في هزءته هذه طريق الجزيرة فجرد عضد الدولة في أ ثره أبا حرب طُمُان الحاجب وأمره باتباعه ومناجزته فتنكب أبو تغلب العاريق وتمسف الرجوع الى بدليس وظن أنه لا يتتبع فكوتب طفان باتباعه وجرَّد أبو سمد بهرام بن أردشير في عسكر مددا له فسار خلفهُ فهرب =ن بدليس ودخل بلاد الروم قاصدا ملك الروم المروف بورد الرومي (١) وهذا رجل تملك على الروم ثم اختلف الجيش عليه بقسطنطينية ونصبوا أخوين من أولاد ملوكهم وافترقت كلمة الروم وطالت الحرب والمنازعات بين الغريقين وكان وردهذا قدصاهر أبا تغلب وواصله واعتضد به على خصومه فانعكست الحال بان صار أبو تغلب هو اللاجيء اليه

واتفق لابي تنلب أن كان مسيره في مضايق بنن جبال ولحقه عسكر عضد الدولة هناك

﴿ ذَكُرُ غُلُطُ اتَّفَقَ بَجِنَايَةً جِنَاهًا أَبُو سَمَّدَ بَهْرَامٌ عَلَى الْعَسَكُرُ ﴾ ( حتى كسر وهزم بعد التمكن من أسر أبي تغلب ) ( والظفر به وعن معه (۱۸۹)

كان عسكر عضد الدولة على نهاية الحرص على الظفر بسواد أبي تغلب

<sup>(</sup>١) هو المدروف بالسفلاروس والملكان هما باسيل وقسطنطين أبنا رومانوس وآميما هي ثاوفانو

واشد طمعهم فيه لعلمهم بما معه من المال الصامت الذي أخرجه من القلمة وانه لم يترك ذخيرة هناك من جوهر نفيس أو در ثمين أو متاع أو عين يخف محمله الا وهو معه ورأوا الصناديق بعينها التي وصفت لهم انها محمولة من القلمة فحمل الاتراك وفرسان الدسكر ومن يوثق بفرسه وسلاجمه متسرعين الى غنيمة تلك الاموال. فناداهم أبو سعد بهرام: يا فتيان العسكر المخوا تلك الصناديق فانها لمولانا. وكرر ذلك وتابعه فانكسر القوم فقتروا في الطلب ونظر اليهم أعداؤهم منخزاين وهم لا يعرفون السبب فقتروا في الطلب في عسكره فانهزموا ووقع بعضهم على بعض فقتل منهم خلق كثير ، وضرب طفان ضربات تعطل منها كثير من أعضائه وأفلت مع أبي سعد وقد أشرفوا على الفنيمة والظفر ،

## 🛊 وذلك عند دخول سنة ثمان وستين وثلثمائة 🌶

نم ان أبا تغلب بعد كسره طغان وابا سعد أمن وصار الى حصن زياد وأقام. وكانت جيوش قسطنطينية قد سارت الى ورد (۱) فشغل عنه بنفسه وأنفذ اليه ميرة كثيرة وأشار عليه بأن يلحق به ليجتمعا على حرب خصومه فاذا انهزموا واستظهر عليهم عاد فنصره. ولم تسكن نفس أبى تغلب الى أن تلقاه فأنفذ (۱۱۰) اليه طائفة من عسكره على سديل النجدة والمعونة وأقام

<sup>(</sup>۱) قال يحيى بن سعيد الانطاكى في تاريخه (ولسخته موجودة فى كتبخانة باريخه (ولسخته موجودة فى كتبخانة باريس : ۲۹۱) ان أبا تغلب خاف على نفسه فاخد طريق الحزيرة وكتب الى بردس السقلاروس وكان السقلاروس قد واصله واعتضد به على منازعة باسيل واقفق ان كتبه وردت عليه وقد توجهت جيوش باسيل الملك مع بردس الفوقاس فشغل المقلاروس عني أبى تجلب بنفيسه وأنهذ الهه الله

بحصن زياد ينتظر فالتقى الجيشان من الروم والهزم ورد <sup>(۱)</sup> واتصل **ذلك** بأبي تغلب فيئس منه وعاد الى بلاد الاسملام ونزل بآمد شهرين الى أن فتحت منافارقين

### ﴿ شرح الحال في ميافارتين وفتحها ﴾

قد كنا ذكرنا تجاوز أبي الوفاء ميافارقين طالبا لابي تغلب فلما هرب الى بلاد الروم وتفرد أبو حرب طنان الحاجب بطلبه والمسير في أثره عاد اليها فبرز اليه هزارمرد على أن يواقعه فلم تكن له به طاقة فعاد الى التحصن في المدينة . فاقتضى الرأى عند أبي الوفاء أن كر الى أرزن فحاصرها ثلاثة أيام وضعف من فيها عن المقاومة ففتحرها له ودخلوا في أمانه وطاعته ولم يزل بسائر الحصون المقاربة لها حتى استفرقها وانكهما حينئه ذالى ميافارقين وناصبه من فيها الحرب ثلاثة أشهر وكسرا وهجم البردُ عليه وسقطت الثلوج فاحتمله وصبر . ونُصَب عليــه وعلى عسكره من داخل الســور منجنيقات فثبت لهـا وقابلها عنجنيقات مثلهـا ورماع بالنار والحجارة وهو فى خــلال ذلك يفتح الحصون المقاربة لها ويستأمن أهاما ومن فيها من غلمان أبي تغلب المرتببن حتى قضى الله وفاة هزارمرد فكوتب أو تغلب بذلك فكتب بأن ينصب مكانه غلام من الحمدانية كان مضموما اليه يقال له مونس. وكان بالبلد قاض جاهـ ل متهور ليس (٤١١) فيـ من أدوات القضاء شيء يقال له أبو الحسين المبارك بن ميمون ويعرف بابن أبي ادريس<sup>(۲)</sup> فاستولى على تدبير

<sup>(</sup>١) وفيه أيضا أن ذاك يوم الاحد لثمان بقين من شعبان سنة ٣٦٨

<sup>(</sup>٢) قال أبن الازرق الفارقي صاحب تاريخ ميافارقين : كانت ميافارقين من سنة ٣٣٣. تجت حكم الفاضي عبد الله بن الحليل بن المبارك بن ميمون عند غية سيف الدولة

أمر مونس هذا وجمع كلمة أهل البلد ومن كان فيه من المطوعة وجملة السلاح على الثبات والمدافعة فكاتبه أبو الوفاء ودعاه الى الطاعة وبذل له الرغائب فأبى الا المناد . وكان يصعد الى برج من أبراج السور فينادى العسكر ويسمى القواد وصاحب العدكر ومن يلى أمرهم ويشتمهم ويبالغ فى ذكرهم بالقبيح ويتجاوز ذلك الى مالا يحسن ذكره فعدل أبو الوفاء عنه الى مكاتبة شيخ من ميافارقين كان وجها ومطاعا فيها يقال له أبو الحسين أحمد بن عبيد الله (1)

# ﴿ ذَكُرُ الْحَيْلَةِ التِي تَمْتُ لَا بِي الوفاء في فتح ميافارقين ﴾

وجد أبوالوفاء لابي الحسين احمد بن عبيد الله خارج البلد غلاما كان مقيا في ضيعة له فراسله به ورفق بالفلام ووصله تم جعله وليجة الى صاحبه ولم بزل به حتى استجاب للطاعة فأخذ العهد والميثاق على أهل البلد سرا فنمي خبره الى القاضى الذى ذكر ناه فسمى في الفتك به وكاديتم له ذلك لولا أن أهل البلد حاموا عليه ومنعوا منه ولم يزل أمره يقوى وأهل البلد بجتمعون اليه وقد ملوا الحصار والضيق حتى استظهر بهم . (۱) فلما كان يوم الجمة لليلتين خلتا من جادى الاولى سنة ٣٦٨ ثاروا مشغبين (۱۲) على أصحاب أبي تغلب خلتا من جادى الاولى سنة ٣٦٨ ثاروا مشغبين (۲۰)

الى ان مات ومات بعـده القاضي وولى موضعه أبو الحسـين محمد بن على بن المبارك ابن ميمون وكان هذا البيت يمرف ببيت ابن أبي ادربس

<sup>(</sup>١) وقُلْ أيضًا : وكان أحمد هذا صهر القاضي وكان الناس يرجعون الى كلمته

<sup>(</sup>٢) وزاد صاحب تاريخ ميافارقين : ثم أنه من الفدحضر عند القاضي وكان بينهما وحشة ومصاددة وممه جماعة من الناس فشكوا ما هم عليه من المضايقة والحصار فقال القاضى : وأين صبركم وجلاكم وبعدما أكاتم الكلاب ولا أكلتم أولادكم ولا مات مشكم مائة في يوم واحد .

فالتجأ مونس ومن معه الى منازلم وقبض احمد بن عبيد الله على القاضي ابن أبى ادريس وعلى جميع من كان في حصن ميافارقين من أصحاب بختيار وحاشيته وفيهم غلام أهوج معروف بالتهور والجهل كان قد داخل بختيار على طريق المنادمة التى تليق عثله يعرف بابن العابرى فساعد القاضى على سيرته وجهله في ذكر الملوك وبسط اللسان فيهم ووجه الى مونس الحمدانى يلتمس مفاتيح الباب منه ويتهدده متى أخرها وساعدته الجاعة على ذلك فانفذها والتمس الامان فكتب احمد بن عبيد الله الى أبي الوفاء يعرفه ماعمله وبلتمس الامان لمونس ومن معه من الحدانية فآمنه واستثنى بهذا القاضى وبالمعروف بابن الطبرى وأنفذ أبا الفتح المظفر بن محمد الحاجب فى قطعسة من الجيش فدخل الى البلد وملكه وأحسن أبو الوفاء الى أهله وفرق فيهم من الجيش فدخل الى البلد وملكه وأحسن أبو الوفاء الى أهله وفرق فيهم أمو الا وتصدق على ضعفائهم بامر عضد الدولة اياه. وحمل الى حضرته القاضى وابن الطبرى فأمر بضرب رقابهما وصلبهما من السور على البرج الذى كان يظهر منه ويسيء أدبه فيه

## ﴿ فتح آمد ﴾

كان أبو الوفاء أنفذ اليها في أول الامر أبا على التميمى الحاجب لافتتاحها فتمذرت عليه لحصانتها ووثاقة سورها الذي هو أشد من سور ميافارقين فرجع عنها ثم عاد اليها أبو تغلب من بلاد الروم على ما (١٠٠٠ ذكرنا وظن انه يقيم فيها و يمتنع بها فلما فتحت ميافارقين علم ان الجيش سائر اليه وانه لا يثبت مع الحصار ومع ما استمر عليه من الجوائح فأنف أخوائه سوى جميلة مستأمنات الى أبى الوفاء وتبين أصحابه ضعفه فالتانوا عليه فهرب الى الرحبة ومعه أخته جميلة ومن عسه أمره من حرمه . وقعد عنه المعروف

بانجو تكين وهو من نجاء الاتراك الممروفين بالشدة والثبات في المارك وله قوة على حمل ات له ثقيل يسجز عنه غيره واذا حمل به لم يثبت له أحد وقمد ممه جماعة من الأتراك وقصدوا حضرة عضد الدولة مستأمنين اليمه ثم تتابع الناس الذين كانوا مع أبي تنلب من الغلمان والجند والـكتاب والولاة والآتباع . وسلك حينئذ أهل آمد بعد انصراف أبي تغلب عنها سبيل أهل ميافارتين فقتحوها سلماً وظوعا .

واشتمل أبو الوفاء على دبار بكر بأسرها وعاد الى الموصل ومعه الاساري بعبد أن رتب في الحصون من محفظها من ثمّات عضد الدولة ورتب في البلدان عمال الخراج والمعاون

﴿ ذَكَرُ مَا عَلَهُ أَبُو تَغَلُّبُ بِمَدْ مُسَيَّرُهُ مِنْ آمَدُ ﴾

لما انصرف من آمد وقصد الرحبة أنفذ من طريقه أبا عبد الله الحسين ابن ناصر الدولة وسلامة البرقعيدي وهو من كبار الحمدانية اليعضد الدولة برسالة تتضمن الاستعطاف ويسأله الصلح والاصطناع ووصل الى الرحبة (۱۹۰) وأقام مها على انتظار الجواب. فورد أبو عبــد الله وسلامة البرقميدي الموصل وأدَّى أبو عبد الله ما تحمله فتلقاه عضد الدولة بالجميل وقبــل منه تنصله وبذل له اقطاعا وفضلا على ان يطأ بساطه ويدخل في ذمامه وتبين أبو عبد الله حزم عضد الدولة وذاك آله مع احساله اليه وتوسعته عليه منع أخداً من الوصول اليه فلم يشاهد بعينه الا الموكلين به فقط وعرف من أخيه انه لا يستجيب لما دعاء اليمه عضد الدولة فأخذ بالحزم لنفسه وتملق بعصمة باطنمة اختص بها واعتقد ان يفارق أخاه ويعود الى حضرة عضد الدولة فمضى اليه مأعاد الجواب عليه . فكان الامر على ما ظنه من مخالفة

أخيسه لمرسوم عضد الدولة فتوجه الى الشام لاجئاً إلى صاحب المغرب وسار ممه أخوه الحسين الى بعض الطريق ثم فارقمه قبيل تذمر على غير استئذان فأنف خلفه من يتبيعه فشعت سواده ولم يلحقه فى نفسه فنجا وحصل محضرة عضد الدولة على حال جليلة

## ﴿ فتح دار مضر ﴾

كان الوالى عليها سلامة البرقميدى فأنفذ اليه سعد الدولة وهو ابن سيف الدولة جيشاً لينزله عنها فجرت بين الفريقين حرب . وكان سعد الدولة هذا قد كاتب عضد الدولة وعرض نفسه (١٩٠٠) وتعلق منه بعصمة فأنفذ عضد الدولة أبا أحمد الموسوي النقيب اليها فسلما بعد حرب ودخل أهلها في الطاعة . ولما استولى عليها سلطان عضد الدولة استصفى منها الرقمة وأعمالها خاصة وفوض بافيها الى سعد الدولة وجرت مجرى سائر ما فى يدد من أطراف الشام .

ثم فتح الرحبة فتفرغ لفتح قلاع أبى تغلب وهذه القلاع هي في جانب دجلة الشرق وهي عدّة كثيرة فمنها أردمشت ومنها الشعبائي وقلعة اهرور وقلعة مليصي وقلعة برقي وكانت أردمشت خاصة مملوءة بالامتعة الفاخرة من أصناف الثياب والفرش والجواهر والصياغات والحلي وسائر أصناف المعدد وكان أبو تغلب رتب فيها رجلا من الاكراد بينه وبينه قربي منجهة والدته فاطمة بنت أحمد الكردية يعرف بابن بادويه وضم اليه مملوكا له كان من غلمان أبيه يثق به يقال له طاشتم فانفذ اليه عضد الدولة أبا العلاء عبيد الله بن انهضل بن نصر النصر اني لمنازلة القلعة والاحتيال في فتحها وأنفذ أبو القاسم سعد بن محمد الحاجب الى الشعبائي وأنفذ صاحبا لا بي نصر وأنفذ أبو القاسم سعد بن محمد الحاجب الى الشعبائي وأنفذ صاحبا لا بي نصر

خرشسيد يزديار الخازن الى اهرور فعرف أبو المسلاء حال أقارب لابن بادويه الكردي خارج القلمة فدعاهم الى خدمة عضد الدولة (٢١٠) ورغبهم فيها وعرفهم اضمحلال أمر أبي تناب ووقوع اليأس منه وكاتبهم عضد الدولة بمشورة أبي الملاء فرغبوا في الخدمة وصاروا على ثقة بما وُعدوا به ثم حُملُوا على مكاتبة صاحب القلمة وأشاروا عليه بالقبض على طاشتم وتسليم القلمة وذلك أن طاشتم كان شــديد الطمع في عود صاحبه وبحب أن تظهر أمانته عنده فقمل ابن بادويه ذلك وبذل للحراس وسائر من بحفظ القامة البذل الكثير وحكموا فتم القبض على طاشتم والتقييد وحصات القلعة بمما فيها (١) وظهرت نجابة أبي العلاء واجتهاده وحسن تلطفه وكان تيمة ما في القلمة على ما حررناه (وكنت فيمن أخرج اليها لنقل ما فيها بما يصلح الخزانة ) ومعرما يباع وتبقية ما يبقى في القلمة نحو عشرين الف الف درهم قال صاحب هذا الكتاب : كان عضد الدولة أمرني أن أصير مم خواشاذه (٢) الى هـذه القامة وأحضر احصاء ما فيها ثم تسلُّم طاشم مقيدا

وأحمله على بنسل با كاف مجردا لا وطاء عليه ومميه أصحابه الذين قيدوء وسلموا القلمة بالخلم والدواب والمراكب التي حلوا عليها وبين أيديهم البدر والثياب التي حبوا بها ثم أطوف به تحت القلاع المتنمة التي لم تفتح بعمد لينظر من فيها الى حال طاشتم فيحذروا مثلها وبروا أحوال الباتين فيطمعوا

<sup>(</sup>١) وفي طاشتم هذا ايراجع ما في كتاب الفرج بعد الشدة ١ : ١٣٦

<sup>(</sup> ٢ ) وفي خواشاذه هـــذاً قال ياقوت في معجم البلدان ( ٢ : ٢٥٥ ) قرأت في كتاب بغداد تصنيف هلال بن الحسن الصابي : حدثني خواشاذه خازن عضد الدولة قال : طفت دار الحلافة ( يعني بنداد ) عامرها وخرابها وحريمها وما يجاورها ويتاخمها فكان مثل شيراز

في مثلها (١٤١٧) فقملت ذلك وتحملت رسائل الى أصحاب تلك القبـالاع . وجرت أحوال يطول شرحها الّا ان جملتها ان القوم لما نظروا الى هيشة طاشتم وأصحابه دخلهم الرعب من جانب وتجددت لهم الرغبة من جانب وكانوا قبل ذلك لا يصدقون الرسل بان هذه القلمة التي كان فيها طاشتم فتحت فلما رأوه عيانا وخاطبوه عرفوا وهاءأس أبى تنلب وقوة عضد الدولة

وسلموا القلاع بمد مدة .

ورأيت أنا من طاشتم هذا في طريقي حصافة واقبالا على الصلوات ودعاء كثيرا (وقد كان أومن على روحه فقط) فسألني في الطريق المعونة وحسن المحضر عند عضد الدولة فلما عدنًا الى الوصيل وفرغنا من استقراء القلاع على ما وصفت نُبتُ عن طاشتم هذا بحضرة عضد الدولة وعرَّفتهُ سداده وأنه يصلح لخدمته فقال: هو كما تقول ولمكن السياسة لا توجب اصطناعه . فقلتُ : وكيف ? قال : لانه مانمنا ثم تقرب مه الينا غيره فان وقع احسان اليه سوَّ ينا بينــه وبين من خــدمنا بالقبض عليه فخبثت نيَّات من مخدمنا في أعدائنا وظنوا انا لا نميّز في الاحسان بين الولى والعــدو وبين المجيب والممتنع ومع ذلك فان ببن أيدينا قلاعا ما فتحت بعد وان بلغ أصحابها المتنمين فيها احساننا الى هـذا زالت الرهبـة عن قلوبهم وطمعوا في مثل عاقبة هذا بعد حصولهم (١٩٨٠) في أيدينا ان حصلوا وسلامتهم في مواضعهم ان سلموا . ثم قال : ولان لى فيه رأيا وهو ان أنفذه الى صاحبه أبي تغلب فانه سـنُموَّ ه على صاحب مصر به و بقلمته ويدّعي انها في بده وفيها ذخائره وثقاته وأن ماله في هـــذه القلاع يفي بمؤونته أن أمدًّ بالرجال ولا تزال مخارقه مشتبهة وجائزة هناك الى ان يطلع عليه هذا وتنقدمه الاخبار بما

جرى عليه فحينئذ أبطل تمولهاته وتظهر فاقته وأنه طريد سيوفنا وأنمأ أفلت محشاشته وليس وراءه عُدة ولا ذخيرة ولا قلعة . فلما سمعت هذا الجواب عامت أنه صواب في سياسة الوتت وإن معارضته فيه خطأ فأمسكت . وبلغ طاشتم ما عزم عليه من تسبيره الى صاحبه ، قيداً كالته تلك فقلق جداً وراسلني يسئلني المصير الى محبسه فصرت اليه تذيما فوجدته كثير البكاء لا يستقرّ على الارض قلقا فقلت : ما شأنك ؟ فقال : أن الملك كان آمنني على نفسي وأراهُ الآن قد بذلني لمن لا يبقي على . وأطال هذا المني وسألني معاودة عضــد الدولة ومخاطبته في الامان الذي ممــه فحملت نفسي على مماودته فلم يرجع عن رأيه الاول وقال ؛ أمَّا آمنته على نفسه مني والا أصيبه يمكروه وأنا له على ذلك ولستُ أضمن الاَّ يصيبه صاحبه عكروه . وتبرأ مما يجرى عليه من صاحبه وتقدم (٤١١) بالاسراع به . فلما بلغ أبا تغلب خبره من موضع يقرب منمه تلقّاه بمن قتله والله أعلم بصحة ذلك الا ان موله شاع بعد زمان قليل.

## ﴿ ذَكُرُ مَا دَيْرُهُ عَضِدَ الدُّولَةُ مِنْ أَمِ هَذُهُ المَالِكُ ﴾ ﴿ وعوده الى بنداد ﴾

خلف أبا الوفاء بالموصل لتهذيب المعاملات وترتيب العمال في الاعمال وتقدين القوانين وتدوين الدواوين وعاد الى مدينة السلام يوم السبت انسلاخ ذي القمدة سنة ٣٦٨ . وخرج الطائم لله في تلقيه مع جماعة الجيش والمقيمين وسائر الخوَّاص والعوام ودخــل يوم الاحــد لليلة خلت من ذي الحجة واجتاز في الجانب الغربي على تعبية من الجيش وبعد ان ضُربت له القباب متصلة منتظمة بين عسكره من باب حرب و بين الموضع الذي ينزله من آخر البلد وهو البستان المروف بالنجمي وعبر في يوم الاثنين له الى داره فاستقر ً فيها .

# ﴿ [ فَ كُر ] مَا أَكُرُم بِهِ عَضِدَ الدُّولَةُ مِنْ جَهَةَ الطَّائْمُ لِلَّهُ ﴾

خرج أمر الطائم لله الى خلفائه على الصلاة في جوامع مدينة السلام بان يقيموا لعضــد الدولة الدعوة تاليــة لاقامتها له على منابرها ونفــذت به الكتب اليهم ورسم أن يضرب على بابه بالديادب في أوقات الصلوات. وهذان الامران من الامور التي بلنها عضـد الدولة واختص بها دون من مفي من الملوك على (\*\*\*) قديم الايام وحديثها (١)

## ﴿ وَدَخَلَتُ سَنَّةً نَّسِمُ وَسَتِّينٌ وَثُلَّمَانًا ۗ ﴾

وفي هذه السنة ورد الحضرة أخ لسقلاروس الرومي المعروف بورد وقد ذكرنا خبر هزعته عن جيوش قسطنطينية وكان صار الى ديار بكر وأنفذ أخَّاه هــذا الى عضد الدولة مستنصراً ومستنجداً وبإذلا من نفســه الطاعة والمماهدة (٢) ولما كان اللكان الاخوان اللذان بقسطنطينية عرفا

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاربخ الاسلام: وقد كان معز الدُّولة أحب أن يضرب له الدبادب بمدينة السلام وسأل المطابع لله ذلك فلم يأذن له قات : وماذاك الالضعف أم الخلافة . (٧) قال يحيي بن سميد الانطاكي : وأما السفلاروس فانه بعد هزيمته أخـــذ معه أجاه قسطنطين وولده رومانوس وصار الى ديار بكر وأنف ذ اخاه قسطنطين الى عضد الدولة يلتمس منه النجدة والمعونة وبذل له الطاعــة والموالاة وتطاول مقامه وأنتهي الى الملك باسيل حاله فانفذ ألى عضد الدولة كاتبا له وجيها يسمى قفور ويعرف بالاورانوس (وهو ألذي بأخره ماجسطرس ووالى أنطاكية ) مترسلا عنه فيما يفسدهلي السقلاروس ما شرع فيه مع عضــد الدولة ومالا وأسعا يستمين به على قصــده ورسم له بان يرغب عضد الَّدُولَة بمَــا بنذله له فهه وبعده اخراج كل أسير في بلد الروم وان يتلعانم باحضار

ما فعمله أنفذا رسولا وجيها الى عضد الدولة لنقض ماشرع فيمه ورد واجتمع هــذان الرسولان على بساطه خاضمين يتنافسان فيه ويتزايدان في التقرب اليه ويستبقان الى النماس الذمام منه ولم ينصر فا الى ان انسلخت سنة تسع وذلك مالم يكن مثله قط. وهو من ما ثر عضد الدولة

وفيها توفى عمران بن شاهين صاحب البطيحــة فِأَة يوم الحنيس لثلث مشرة ليلة بقيت من المحرم وكان ركب في غداة هـذا اليوم للتنزه على عادة كانت له فلها عاد الى داره تشكى دون ساعة وفاظت نفسه بعد ان نصبت له الارصاد أربمين سنة وأنفقت على حروبه الحرائب وبعد ان أذل الجبابرة وأرباب الدول وطواهم أولا أولا وقدمهم أمامه على غصص يتجرعونها

السقلاروس اليه ولو باپتياعه وابتياع من معه من الروم ويضمن له أنه يؤمنهم ولا يسيء الى أحد منهم . وأوعز عضد الدولة الى صاحبه المقيم بميافارفين سرا بان يقبض على بردس السقلاروس فاظهر عضد الدولة الانكار للحال والنضب على صاحبه لما فعله وكاتب بان محمله الى بنداد وحمل معه ولده رومانوس وسائر أصحابه وكان عددهم تفدرا ثلاثمائة نفس . ولما وصل السقلاروس آنزله عضد الدولة دارا خلبت له ووسع عليــه الجرامة مديدة واعتاله واحتاط عايــه ووعــده باطلاقه ونجريد عسكر ممه . وارســل عضــد الدولة الى باسميل الملك صاحبا لهجرف بابن شهرام فى معني السقلاروس وقصده وما يبذله من الموالاة فائه قد شرط على نفسه أذا ظفر يسلم اليه حصونا مما أفتتحمه الروم وانتزعوه من أيدي المسلمين ويستدعى منه أن يسلم اليه تلك الحصون والا هو يمد السقلاروس بالعساكر ويعضده على ما النمسه منه فأعلمه باسيل الملك قلة عنايته به وان ذلك مما ينزعج منه . ورقي الي عضد الدولة ان نقفور رسول باسيل الملك الوارد في طلب السقلاروس مجتهدا عند اياسه من أن يسمه وبميته ايكني صاحبه أمر.. فوكل به أيضاً واعتقل فقبض على حميم ما ورد معه من المال والمتاع . وأعتل عضد الدولة وشغل عنه وعن غيره بنفسه ومات وبقى جماعتهم معتقلون بغداد مدة ممان سنين الي أن صدر أيام ولده صـصام الدولة وانتهى امرهم الى ما سنشرحه مسناً نقاً . وذحول يتحملونهما وهو ممنوع الحريم محصَّن الساحمة محمى من غواثلهم ومكايدهم فلما أطرَقهُ (٥٠١) الله لم يكن له مستقدم ولا مستأخر

وفيها جرَّد عضد الدولة جيشا مع صاحب وثقته أبي القاسم على بن جعفر الواذاري وضم اليه أبا العلاء النصيراني لطلب بني شيبان

#### ﴿ ذ كر السبب في ذلك ﴾

كانت هـذه القبيلة أعنى بني شيبات مستمصين قـد تمودوا النهب والغارة والتلصص وأعيت الحياة في طلبهم وذاك ان لهم خيولا جيادا يمولون عليها في الهرب اذا طابوا فكانت سراياهم تبلغ فى الليلة الواحدة ثلاثين فرسخا ورعما زادوا على ذلك فيمسون بموضع ويصبحون على همذه المسافة البعيدة وكذلك يصبحون في مكان ويمسون منه على مشل ذلك ولا يصح للسلطان خبرهم ولا يتأتى له طلبهم . وكان لهم رئيس يعرف وكانوامع ذلك قد عقمدوا بينهم وبين أكراد شهرزور المتغلبين عليها مصاهرات وأذمة وشهرزور هذه لم نزل ممتنعة على السلطان لا يذعن أهلها لحصانة المدينة ولانهم في أنفسهم عتاة ذوو باس وجلد . فاراد عضد الدولة أن يبدأ بشهرزور ليقطع بين اعراب بني شيبان وأكرادها فاتفق شخوص أبي القاسم الواذاري وهو عقيب علة طالت علية ولحقته نـكسة في طريقه فهات وورد خبره على عضد الدوله وكاتب أبا الملاء وأقامه مقامه وأمره باستكمال الخدمة فيماتوخاه . فقعل ووفى وظهرت نجابته المعروفة منه ومهض نهوضاً كفي المهم به وشفي الصدور ولما وصل الي شهرزور وعسكر على ظاهرها فتحت له فدخلها في عدة يسيرة على موادعة لاهلهـا وقبول

الطاعة منهم ولم يكن القصد الاول اليهم ولا الراد بلدهم. فهرب بنو شيبان في البر مصمدين الي نواحي الزوابي على رسمهم في الاجفال اذا طلبوا.

﴿ ذَكُرُ مَا دَبُّرهُ أَبُو العَلاءَ مِنْ أَمُوهُمْ حَتَّى ظَفْرَ بِهُمْ ﴾

سار أبو العلاء الى دقوقا وأقام بها أربعــة أشهر وكسرا يعمل ضروبا من الحيل والمكايد والمكاتبات المتصلة بضروب من الاستمالة والرفق والاطماع حتى سكنوا اليه وأنسوا به ولم يعجل مع ذلك حتى قربوا باحياتهم منه فأسري حينئذ اليهم وأوقع بهم وقعة عظيمة أتت على نفوسهم وأموالهم وذراريهــم وأغزتهم وغم غنيمـة عظيمة وقتل من مقاتلتهـم خلقا كثيرا وانصرف بماثتي رأس من رؤوس القتلي وتمانمائة رجل من الاسرى فيهسم جماعة من وجوههم ورؤسائهم . فدخل بنداد يوم الحبيس لبمان خلون من رجب وشهر هـؤلاء الاسارى على الجال بالبرانس الطوال والثياب الملونة لاربع عشرة ليلة خلت منه وأودعوا الحبوس والمطابق وتفرق أوشك الذين نجوا منهم في الاطراف البعيدة وطفئت جرتهم وزالت عن أعمال بقداد والسواد مضرتهم.

وفيها قبض على أبي أحمد الوسوي نقيب الطالبيين وعلى أخيمه أبي عبد الله وعلى قاضي القضاة أني محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف وأنفدوا ألى فارس وقلد قضاء القضاة أبو سعد بشر بن الحسين وهو شيخ كبير مقيم بفارس (١) واستخلف له ببغداد أربع خلفاء على أرباع بغداد وهم أبو بكر

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الاسلام : هو قاضي قضاة شيراز توفي في ر.ضان سنة ٣٨٠ وكان أماما في مذهب داود ( يعني من أهـل الظاهر ) قصرف عن القضاء في سنة ٣٧٧ يموت عضــد الدولة . وأما خليفته أن صبر قال أيضا إنه حنق ولي القضاء بعسكر المهدى

محد بن عبد الله ("" المعروف بابن صب وكان خليفته على الجانب الشرق من حد المخرّم والى الطرف الاعلى منه وأبو الحسن عبد العزيز بن أحمد المحرزى وصير خليفته على ما بقى من الجانب الشرق من حدّ المخرّم الى الطرف الاستفل وأبو محمد عبد الله بن محمد المعروف بابن الاكفائي (" خليفته على مدينة أبى جمفر المنصور وما يتصل مها من الجانب النربي الى طرفه الاعلى وأبو محمد عبد الرحمن بن محمد العمانى خليفته على المدينة التى

ومات سنة ٣٨٠ وكان معتزليا مشهورا به رأسا في علم الكلام سمى أبو بكر الخطيب أباه عبد الرحمن واعدا هو محمد بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن الحسين بن فهم المعروف بابن صبر وكان بصيرا بكلام أبي هاشم الحباى خبيرا بالتفسير وله كتاب فى الرد على البهود وكتاب عمدة الادلة وكتاب التفسير وما أتمه . وأما الحرزى وهو شبيخ أهدل الظاهر أخذ عن قاضى القضاة بشر بن الحسين وقدم من شيراز في صحبة السلطان عضد الدولة وتوفى عنه المعالمة عنه العلمان عنه الدولة

وقال أيضا ان أبا هاشم الجباى هو عبد السلام بن عبد الوهاب بن أبى على البصرى كان هو وأبوه من رؤس المعتزلة وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما . قال ابن درستويه النحوى : اجتمعت مع أبي هاشم قالتي على أعمانين مسئلة من غريب النحو ما كنت أحفظ لهما جوابا . ولابى هاشم تصانيف وتلامذة وكان يصرح بخلق القران كأبيه ويقول بخلود الفاسق في النار وأن التوبة لاتصح مع الاصرار عليها وكذا لاتصمح مع المعجز عن العقل فقال : من كذب ثم خرس أو من زنا ثم جب ذكره ثم تابا لم تصمح توبيهما . وأنكر كرامات الاولياء توفي في ثامن عشر شعبان سنة ٣٢١ هو وابن دريد في يوم واحد ودفنا بمقبرة الخيزران . وليراجع ما قال فيه أبو سعد السماني في كتاب الانساب : ص ١٢١ وابن دريد ترجمة في ارشاد الارب ٣ : ٤٨٣

(١) قال فيه صاحب تاريخ الاسلام رواية عن النئوخى: قال لى أبو اسحق الطبري : من قال ان أحدا أنفق على أهل العلم مائة الف دينار فقد كذب غير أبي محمد الاكفانى . وانه جمع له فيسنة ٣٩٢ جميع قضاة بقداد وتوفي سنة ٤٠٥ تمرف بالشرقية وهي على غربي دجلة الى طرفه الاستفل وقسمت نواحي السواد على هذه المصص بينهم

وفي هذه السنة ورد الخبر بقتل أبي تغلب فضل الله بن ناصر الدولة · بالرملة ﴿ ذَكُرُ شُرَحُ الْحَالُ فِي قَتْلُهُ وَحَرَقُهُ ﴾

كينا قد ذكريًا خبره في توجهه من الرحبة الى دمشــق وكان بلغه ان عضد الدولة كاتب سعد الدولة بن سيف الدولة وجميع البوادي هناك من بني كلاب وغيرهم بممارضته في مسيره وأخذه وحمله الى حضرته فاستوحش وعــدل عن نهج الطريق وأوغل في البرية فنالنه مشــقة عظيمة ووصل الى دمشق من وراثها فوجد فيها من اهم ارجلا يقال له قسام (١) قد تحصن مها وغلب عليها وخالف صاحب المغرب فلم يتمكن من دخولهـــا فنزل في ظاهرها وأنفذ كاتبه على بن عمرو الى مصر يستدعى من صاحب المغرب النجدة. ووقعت بين أصحابه وبين أصحاب (٢٠٠٠) قسام هذا ثورة فرحل الى موضع يقال له نُوى وفارقه من ههنا ابن عمه أبو الفطريف مستأمنا الى عضد الدولة وعيَّدعيد الفطر بنوي وورد عليه كتاب من كاتبه من مصر بان صاحب المغرب تقبله ووعــدهُ بكل ما أحبه وانه التمس منه ان يســير اليه زائرًا فامتنم أبو تغلب من ذلك وترددت المراسلات والمـكاتبات بيهما . فرحل عن نُوى الى منزل يقال له كفر عاقب على محيرة طبرية وفارقه من هناك أخوه أبو طاهر ان ناصر الدولة على اتفاق واستئذان مســـتأمنا الى عضد الدولة . وكان صاحب المنرب أنصذ وجها من وجوه غلمانه يقال له الفضل الى د.شــق ليحتال على قسام ، يفتتح البلاد فصار الى طبرية وقر بُ

<sup>(</sup>١) ليراجع فيه تاريخ ابن القلانسي ص ٧٧ --- ٢١ ( ۱۱ - تجارب (س) )

من أبي تغلب وتراسلا في الاجماع فسار الفضل اليه وتلقَّاه أبو تغلب وتفاوضا في الموكب ووعده عن صاحب المغرب بكل ما أحب وبذل له أبو تناب المسير معه الى دمشق الفتحها . فمكره ذلك للنفرة التي كانت جرت بينه وبين قسام لئلا يوحشه وكان يسلك في أمره اللطف والحيلة لا طريق الخوف والمقارعة فافترقا وعادكل واحدمنهما الى موضعه ثم رحل الفضل الى دمشــق فلم يتم له ما قدَّره فيها . وكان بالرملة دففــل بن الفرَّج بن الجرَّاحِ الطائي وهو رجــل بدوى استولى على هذه الناحية وأظهر طاعة صاحب المنرب من غير ال يتصرف على أحكامها واستفعل أمره وكثرت البوادي معمه فسار الى احياء عُقيل المقيمة بالشام ليواقعها (\*\*\*) ويخرجها عن تلك البــلاد فلجأت الى أبي تغلب وسألته نصرتها ومتَّت اليــه بالرحم النزارية وكتب ابن الجراح اليه يسأله الآيفمل ذلك ومت اليــه بالحلف الذي وقع قديمًا في الجاهلية بين ربيعة واليمن فتوسيط بين الجهتين على التكاف الى ال يرجم الى صاحب المفرب ويمتثل ما يرد منه في ألامر الذي شجر بينهما . ورحــل فنزل في جوار عتميل على آنه مانم لها المسير والابتداء بالشر فاوحش ذلك ابن الجرَّاح والفضل صاحب صاحب المفرب وخافاه وظنا أن اجتماعه مع بني عقيمل لتدبير على أعمالهم فسار الفضمل عن باب دمشتى على طريق الساحل الى الرملة . وضجر أبو تناب من طول مقيل واتصال كتُب كاتبه اليه بالتسويف والتعليل فسار الى الرملة مع احياء عقاتي وذلك في المحرم سمنة ٣٦٩ فهرب ابن الجراح والفضل من بين يديه حمها لبمد وكتب الفضل يستنجد ونجمع الى نفسمه جيوش السواحمل وولامه وجمع أيضا ابن الجراح الرجال واحتشمه فتوافت اليهما طوائف كشيرة

واستأمن الى أبي تغلب بمن كان معهما اسختكين التركي المفربي وغسيره من الاتراك وقطعة من الرجال الاخشسيدة والمفارية وعطف اليه الفضيل وان الجراح فيمن جمعا فوقمت الوقعــة على باب الرملة يوم الاثنــين لليلة خلت من صفر (٥٠٦) سنة ٣٦٩ فالما عاينت عقيـل كثرة الناس الهرمت فضمف (١) أمر أبي تغلب وفارقه اسختكين المغربي طالبا المراق ومستأمنا الى عضد الدولة وعاد باقى المستأمنة من المضَريّين الى الفضل والى ابن الجرَّاح ولم يبق مع أبى تغلب الانحو سبعائة رجــل وم غلمانه الحمدانية فأنهزم وأنهزموا ولحقهم الطاب فثنوا وجوههم بحامون عزب تفوسسهم بالمكافحة والمجالدة فضرب بمض الصماليك أبا تغلب على رأسه وعرقب آخر فرسه فسقط الي الارض وبادر اليه ابن عم لابن الجراح يقال له مشيع الطائى وتتل بمض غلمانه وأسر أكثر أصحابه وحصل أو تنلب في عشية تلك [ الليلة ] في يد ابن الجراح فبكُّر مرتحلا باحيائه وعسكره وسيَّره بين يديه على ناقة وقد شدٌّ رجايه بسلسلة الى بطنها واعتقد ان يأتى عليه ولا يبقى فبلغ ذلك الفضل فبكر ليأخذه من يد ابن الجراح فالفاه قد سار فاتبعه فلما ترب خاف ابن الجراح ان يتسالمه منه وبصير به الى مصر فيجرى معه مجرى الفتكين في اصطناع صاحب المفرب له واستصحابه اياه وقد وترهُ بالحرب والاسر وأباخ الناقة وضربه بيده ضربتين بالسيف فسنقط قثيلا وأخذ رأسه وقطع بعض الشيوخ من المرب يديه ورجليه لأنه كان ضرب يد ابن له عند ممانمته عن نفسه فأطنَّها . ولحق الفضل وقد قضي الامر فأخذ رأسه وأنفذه الى مصر ثم صلب جثته ثم أحرفت.

<sup>(</sup>١) في الإصل « فضعفت »

وقد كان خلف أخته ُ جميلة وزوجته وهي بنت سيف الدولة (٥٠٠٠) في احياء بني عقيل فلما قُتل حملوها (' مم سائر عياله الى حلب فأخذ سعد الدولة أخته اليه وأنفذجيلة اليالرقة وحدرها منها الى عانة وعدل مهامن عانة الىالموصل وسلمت الي أبي الوفاء فكانت في يده الى ان انحدر الى بغــداد فحدرها معه وحصلت معتقلة في الدار في بعض حجرها مع جواري عضد الدولة

﴿ ذَكُرُ تَلافي بِعْدَاد بِالعَمَارَةُ بِعَدَ الْخُرَابِ ﴾

وفي هذه السنة أمر عضد الدولة بممارة منازل بفداد وأسواقها وكانت مختلة قد أحرق بمضها وخُر ب البعض فهي تل وابتــدأ بالمساجد الجامعة وكانت أيضافي نهاية الخراب فانفق عليها مالا عظيما وهدم ما كان مستهدما من بنيانها وأعادها على أحكام وشـيدها وأعلاها وفرشها وكساها وتقدم با ِدرار ارزاق قُوَّامها ومؤذ نيها والاثمة والقرَّاء فيها واقامة الجرايات لمن

<sup>(</sup>١) الصواب « حملوهما » ( ٢ ) قال صاحب تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٣٩٦ ان فيها حجت حميلة بنث ناصر الدولة بن حمـدان ومعها أخواها ابراهيم وهبــة الله فضرب بحجها المشل فانها استصحبت أربعمائة جمل وكان ممها عـدة محامل لم يعلم في أيها كانت وكسب المجادرين ونثرت على الكعبة لما رأتها عشرة آلاف دينار وسنت جميم أهــل الموسم السويق بالسكر والثلج (كذا قال أبو منصور الثمالي فمن أن لهــا ثلج ? ) وقبل أخوها الواحد في الطريق وأعتفت ثليائة عبد ومائتي جارية وأغنت المجاورين بالاموال . قال أبو منصور الثمالي : خامت على طبقات الناس خمين الف ثوب وكان بها أربعمائة عمارية لا يدرى في أيها كانت ثم ضرب الدهر ضربائه واستولى عضد الدولة على أمواله ال وحصونها وممالك أهــل بينها افضت بها الحال الى كل قلة وذلة وتكشفت عن فقر مدقع وقد كانعضد الدولة خطبها فامتنعت ترفعا عليه فحند علمها وما زال يعنف بهـا حتى عراها وهتكها ثم ألزمها ان تختلف الى دار القحاب فتتكسب ما تؤديه في إصادرة فلما ضاق بها الامر غرقت نفسها في دجلة ,

يأوى اليها من الغرباء والضعفاء وكان ذلك كله مهملا لا يُفكر فيــه . ثم أمر بعمارة ما خرب من مساجــد الارباض المختلة وأعاد وقوفها وعوَّل في هذه المصالح على عمَّال ثقات أشرف عليها نقيب العلَّويِّين ثم الزم أرباب المقارات التي احترقت ودثرت في أيام الفتنة أن يعيدوها الى افضل احوالها في العمارة وفي الحسن والزينة فمن قصرت يده عن ذلك اقترض من بيت ماله لِيُرتجم منه عند الميسرة ومن لم يوثق منه بذلك أوكان غائبًا أقبم عنه وكيل وأطلق له ما يحتاج اليــه فعمرت بغــداد (^^^) وعادت كأحسن ما كانت .

ثم وقع التتبع على الدور والمساكن التي على جانبي دجلة فبنيت مسناتها وجددت رواشنها بعد ان كان الخراب شاملا لهـا وتقدم الى من سميت له دار على الشط من كبار الاولياء والحاشية ان مجتهد في عمارتها وتحسينها. وكان السبب في خراب هـ ذه الدور والقصور على الشط أن بختيار كان نقض دار أبي الفضل العباس بن الحسين الشيرازي التي كانت على الصراة ودجلة حين قبضها عنه ولم يكن لها نظير ببغداد في الاتساع والحسن وكان اتخذفيها بستانا نحو سبعة أجربة مملوأ بالنخل والاشجار والرياحين والانوار وطرائف الغروس الغريبة وأنشأ فيها المجالس البهية والمساكن الفسسيحة فارتفع له من أتمان النقض جملة استكثرها واستطاب بعد ذلك بيع الانقاض فهدم المنازل الجليلة التي لا يمكن أو يصعب اعادتها . فأمر عضد الدوله برفع سنة الاخراب وبيم الانقاض واعادة عمارة بستان عرصة دار المباس بن الحسين وكذلك عمارة البعتان بالزاهر المتوسط الشرقي من بنداد فقعل ذلك فامتلاً ت هذه الخرابات بالزهر والخضرة والعارة بمد ان كانت مأوي الكلاب ومطارح الجيف والاقدذار وجلبت اليهـــا النروس من فارس وسائر البلاد.

وكان ببنداد أنهار كشيرة مثل نهر العبازة ونهر مسجد الانباريين ونهر البرَّ ازين ويمر الدجاج ويمر القلابين ونهر طابق وميزاما الى دجلة (١٠٠٠) والصراة ونهر عيسي ونهر بناحية الحربية أأخذ مرث الدجيل وكان منها مرافق للناس لسقى البساتين ولشرب الشفة في الاطراف البعيدة من دجلة فاندفنت مجاريها وعفت رسومها ونشأ قرن بمه قرن من الناس لا يعرفونها واضطر الضعفاء إلى أن يشربوا مياه الآبار الثقيلة أو يتكلفوا حل الماء من دجلة في المسافة الطويلة فأمر بحفر عمدانها ورواضعها وقد كانت على عمدانها السكبار المروفة بهر عيسي والصراة والخندق قناطر قدد تهدمت وأهمل أمرها وقل الفكر فها فرعا انقطعت بها السبل أصلا ورعا عمرتها الرعية عمارة ضعيفة على حسب أحوالهم وعلى حسب الاقتصاد والترجبة فلم تسكن تخلو من أن تجتاز عليها البهائم والنساء والاطفال والضعفاء فيمقطون فينيت كام جديدة وثيقة وعملت عملا محكما . وكذلك جرى أمر الجسر بغداد فأنه كان لا بجتاز عليه الا الخاطر بنفسه لا سيما الراكب لشدة ضيقه وضعفه وتزاحم الناس عليه فاختيرت له السفن الكبار المتقنة وعرض حتى ماركالشوارع الفسيحة وحُصَّن بالدرابزينات ووكل به الحفظة والحراس. فأما مصالح السواد فانها قلدت الامناء ووقع الابتداء بذلك في السنة المتقدمة لهدنده التي نحن في ذكرها فغلبت الزيادات وجمت العدد مرم القصب والتراب وأصناف الآلات (٠١٠) وأعيــد كمثير من قناطر أفواه الانهار والمنايض والآجر والنورة والجص وطولب الرعية بالعارة مطالبة

رفيقة واحتيط عليهم بالتتبع والاشراف وبلغ في الحماية الى أقصى حد ونهاية قبسل ادراك النلات وأمضيت للرعية الرسوم الصحيحة وحذفت عنهما الزيادات والتأويلات ووقف على مظالم المتظلمين وحملوا على التصديل ورفت الجباية عن قوافل الحجيج وزال ما كان يجرى عليهـم من القبائح وضروب المسف وأقيمت لهم السواني في مناهل الطريق وأحفرت الآبار واستفيضت الينابع . وحملت الى الكمبة الكسوة المستعملة السكثيرة وأطلقت الصلات لاهل الشرف والمقيمين بالمدينة وغييرهم من ذوى الفاقة وأدرَّت لمم الاقوات من البر والبحر وكذلك فعل بالمشهدين بالفري والحائر على ساكنهما السلام وبمقابر قريش فاشمترك الناس في الزيارات والمصليات بمد عداوات كانت تنشؤ بينهم الى أن يتلاعنوا وتواثقوا

<sup>(</sup>١) قال صاحب كتاب العيون آنه في سنة ٢٧٩ أحدث المعتضد النوروز الذي يقم في اليوم الحادي والمشرين من حزيران

وفي تأخر الخراج قال أبو هلال المسكري في كتاب الاوائل ( والنسخة موجودة في كتبخانة بارس ٥٩٨٦ ص ١٣٨ ) ان أول من أخر النيروز المتوكُّل فانه كان يرى ما أضر بالناس افتتاح الحراج والزرع أخضر وهمبقرضون ويستلفون وأحضر ابراهبم بنالعباس الصولى فوقع الدرم على تأخــير النيروز الى ســبعة وعشرين يوما من حزيران فــكــّب ( وردت القصة في أرشاد الاريب ٢ . ١٣٨ ) وانه قتل المنوكل قبل دخول السنة الحديدة وولى المنتصر فاحتاج الى المال فطولب به الناس على الرسم الاول وانتقض ما رسم المتوكل فلم يعمل به حتى ولى المعتضد . فوقع حسابه في اليوم الحادي عشر من حزيران فاحكم أمره على ذلك وأثبت في الدواوين . وأعما احتدى المعتضد بالله ما فعله المتوكل الا أنه قد قصره في احدى عشر يوما من حزيران

وخرست الالسن التي كانت تجر الجرائر وتشب النوائر عيا أظلمامن السلطان القامع والتبديير الجامع . وبسطت رسوم للفقراء والفقهاء والمفسرين والمتكلمين والحدثين والنسابين والشعراء والنحويين والمروضيين والاطباء والمنجمين والحساب والمهندسين وأفرد في دارعضد الدولة لاهل الخصوص والحكماء من الفلاسفة موضع يقرب من مجلسه وهو الحجرة التي يختص بها الحجاب فسكانوا (٥١١) بجتمعون فيها للمفاوضة آمنين من-السفهاء ورعاع العامة وأقيمت لهم رسوم تصل اليهم وكرامات تتصل بهم (') فعاشت هــذه العلوم وكانت موانًا وتراجع أهلها وكانوا أشتانًا ورغب الاحداث في التأدب والشيوخ في التأديب وانبعثت القرائح ونفقت أسواق الفضل وكانت كاسدة وأخرج من بيت المال أموال عظيمة صرفت في هذه الابواب وفي غيرها من الصدقات على ذوى العاجات من أهل الملة وتجاوزهم الى أهل الذمة . وأذن للوزير نصر من هرون في عارة اليم والديرة واطلاق الاموال لفقرائهم.

وكنا بمرض الزيادة من هذه البركات الى أن أتى أمر الله الذي

<sup>(</sup>١) ويشبه هذا حكاية أوردها جمفر من قدامة في كتاب الحراج : أخــبرني سنان أبن ثابت بن قرة أن المعتضـ بالله (وكفي به من الملوك فضلا وحزما) أنه لمـا أراد بناء قصره في أعلى بغداد على الموضع الممروف بالشياسية استزاد في الذرع بعد ان فرغ لهما من تقدير جميع ما أراده للقصر فسئل عما يريد ذلك له فذكر أنه يريده ليبني فيه دورا ومساكن ومقاصير ترتب في كل موضع منها رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم النظربة والعلمية ويجري عليها الارزاق السنية ليقصدكل من اختار علما أو صناعة رئيس ما يختاره فيأخذ عنه ولو مد له في الممر حتى يفعل هذا لظهر فضل هذه الامة على جيرع الامم

لا يدفع وأنما شرحناها لينظر فيها من يأتى بمدنا وبقرأها الملوك أو تقرأ بين أيديهم فيعملون عثل ذلك ويسيرون ما لينتشر ذكرهم بالجميل ويطلم الله عز وجل على نياتهم فيمكّن لهم وبحسن معونتهم فلو لا خلال كانت في عضد الدولة يسيرة لا استحسن ذكرهامع كثرة فضائله لبلغ من الدنيامناه ورجوت له من الآخرة رضاه والله ينفعه عما قدمه من العمل الصالح وينفر له ما وراء ذلك .

وفي هذه السنة شخص المطهر بن عبد الله عن مدينة السلام الي أسافل واسبط لطلب الحسن بن عمران فاقام على منازلتيه والناث علييه أمره فقتل نفسه .

#### ﴿ ذَكُرُ شُرَحِ الْحَالَ فِي قَتْلَ الْمَطْهِرُ نَفْمَهُ ﴾

لما توفي عمران بن شاهين وفرغ عضد الدولة (١٢٠) من الاعداء الكبار وقتل بخيار وأبو تناب وملك ديارهم ورجالهم وحصل بمدينة السلام وكانت نفسه تنازع الى مصر خاصة والى ديار الكفر بمد ذلك من الروم وما والاهاكره أن مجاوره النبط مستمصية ويطاوله صفار أصحاب الاطراف ومن يلوذ بالقصب والنياض والآجام ولا يستأصله فمرَّض في عِلسه بذكر الحسن بن عمران والبطيحة وطاب من يكفيه هــذا الخطب فائتدب له أبو الوفاء والمطهر وأظهر كل واحد منهما كفاية فيمه . وتقرر الرأى على انفاذ المطهر فجرد معه عسكرا فيه أصناف من الرجال وأزاح علته في السلاح والاموال والمدد والآلات وضم اليمه أبا الحسن محمد بن عمر العلوى السكوفي وكان في هــذا الوقت بها فانقلب منها الى وأــط حتى اجتمع معــه بها فنخام على المطهر وأكرم وساريوم السبت للنصف من صفر واستخلف ( ۲ م - نجارب (س )

له عضد الدولة على الوزارة وتدبير الاعمال وجم الاموال أبا الريان حمد بن محمد الاصببهانى وذلك لدربته لالمصناعتمه ولانه عرف بطول المهارسة موارد الامور ومصادرها وكان واسطة بين عضد الدولة ووزرائه وكان كالشريك لهم فيما ينمذونه وبمضونه من أوامره . فلما استقر المطهر بالبريوني من أعال الجامدة شاور الناس ومحض الرأى فتقرر الامر على تدبير فاسد قدكان جربه من درج قبــله مرارا فلم ينتفع به وهو ايقاع الســدود على أفواه الانهار لتنشف البطيحة التي يلجأ اليها (أنه) عسكر النبط وأنشأ مسناة يسلك عليها بالاقدام الى نفس معاقلهم فأطلقت فى ذلك أموال ضاعت وانقطمت المسالك فى دجـلة وبطل ارتفاع الكار ولزمت مؤن الحصار واثبات الرجال وجاءت المدود فعمات على السدود. وتوصيل الحسن بن عمران الى بعض تلك السدود فبثقها فامتلات البطائح بالمياه وكان المطهر اذا سمةً جانبا انثلمت عليمه جوانب واذا حفظ وجها أتاه الخلل من وجوم واتفق مع ذلك أن جرت بينه وبين الحسن بن عمران وقعة في الماء فلم يتم له ما قدره من اصطلامه . وكان المطهر قد ألف فما كان باشره من الحروب المناجزة واعتاد المفاصلة ولم يدفع الى مصابرة قط ولا مطاولة فشق ذلك عليه وبلغ منه وكان يتهم أبا الحسن محمد بن عمر العلوي عراسلة تجرى بينه وبين صاحب البطيحة وهداما وملاطفات في السر منه وأنه يطلعه على أسرار التدبير عليه وبهديه الى مصالحه . وكانت أخلاق المطهر معروفة بالشراسمة والخشينة وكانت أفكاره سيئة فأوجس في نفسيه خيفة واستشعر وحشمة وتوهم أن استصاب ما استصعب عليه من هذا الامر عائد عليمه بانخفاض منزلة وانحطاط عن رتبة الوزارة وان أبا الوفاء بجد مساغا للطعن عليه واظهار معايبه لماكان بينهما من المداوة والمنافسة في المرتبسة واختار الموت على تسلط الاعداء عليه وتمكنهم منه . فلما كان يوم الثلثاء لاحــدى عشرة ليلة خات من شعبان جلس في مجلسه من عسكره و دخل اليه السكتاب والقواد ومنبذات الناس (١٠٤) مسامين عليه فتقدم اليهــم بالتخفيف والانصراف ونهض الى خيمة كان يخلو فيها واستدعى طبيبه وأمره بان يفصده وظن انه اذا انصرف الطبيب حلَّ شـداد الفصد واستنزف دمه الى أن يتلف وكان قريب العهد باخراج الدم وشرب الادوية المسهلة من أجــل علة نالته قبل حركته من الحضرة فاعلمه الطبيب أنه غير محتاج الى الفصد فزجره وطرده ثم صرف من كان واقفا بين يدىه من غلمانه حتى خلا بنفسه وأخذ سكين دوانه فقطع بها شرايين ذراعيـه جميعا وأدخلها الى باطن ثيابه فخرج نفسه في مقاتله ودخل اليه فراش كان مختص به فرأى دستَهُ الذي كان جالسا فيه مملوا دما فصاح وتوافي اليــه الناس فادركوه ومه رمق وظنوا أن انسانا أوقع عليه ثم تسكلم عا بان لهم (١) انه تولى ذلكمن نفسه وحفظت عليه الفاظ يسيرة منها ان محمد من عمر العلوى حمله على ما ارتكبه من تفسه بكارزين من أعال فارس فدفن هناك . وكانت هـذه الحادثة من عجائب الزمان اذ فتك هــذا الرجل ينفســه خوفا من تغير صاحبــه له ونسئل الله التوفيق والعصمة والستر الجميل برحمته .

وأنفذ عضه الدولة عبيه الله بن الفضل الى معسكر المطهر لحفظ أسبابه وتقرير أمر صاحب البطيعمة على أمر في العاجل من حمل مال

<sup>(1)</sup> less mad (1)

وموادعة له الى أن ينظر في أمره وكان ذلك عقيب عوده من الايقاع بيني شيبان (٥١٠) فانحدر ووفي عا أمر وحمل مالا من قبل الحسن بن عمران وتسلممنه رهينة وانكفأ بجميع ذلك ودخــل الحضرة يوم الاربعاء للنصف من ذي القعدة

وفيها أنفرد نصر بن هرون بالوزارة لان أصل الوزارة كانت له ثم شورك بينه وبين المطهر فلما مضى المطهر لسبيله وتفرد نصر بن هرون بوزارته وكان مقيما بفارس يدبر أعالها استخلف له عضد الدولة أبا الرمان حمد بن محمد .

وفيها ورد رسول لصاحب المغرب برسائل أدَّاها وكان دخوله في شمبان وانصرافه في ذي القمدة ورد معه القاضي أبو محمد العاني لتأدية الجواب.

وفيها توفي حسنويه بن الحسين في قلعته الممروفة بسرماج.

وفيها قبض على محمد بن عمر العلوى بالبطيعة وأنفذ الى فارس وكان السبب فيه ما حفظ من كلام المطهر قبل وفاته فيه (١) وانفذ أبوالوفاء طاهر ابن محمد الى الـكوفة لقبض أمواله وأملاكه فوصـل الى شيء عظيم يستكثر من المال والسلاح وضروب الذخائر التي لا يظن يمتمله انه مجمعها ودخلت اليد في ضياعه وكانت كشيرة تشتمل على جل سقى الفرات بل قد تجاوز ذلك الى غيره من أعمال السواد واصطنع أخوه أبو الفتح احمد ابن عمر وقلد الحج بالناس و اقطم اقطاعا سنيا .

<sup>(</sup>١) قال أبن الصابى أنه سمع منه كلام يفهم منه الشكاية من الشريف فقبض عليه عضد الدولة ونقله الى فارس ودخلت اليدفى أملاكه وأسبابه : كذا في عمدة الطالب طيع عي ١٣١٨ ص ٢٨٤

وفي هذه السنة أخذ عبد العزيز بن محمد المعروف بالكراعي أسيرا وشهر بالبصرة وعدينة السلام ثم قتل وصلب الى جانب صاحبه . (١٦٠) ﴿ شرح الحال في الحيلة التي تمت عليه حتى أسر وتُدّل ﴾

كان هذا الرجل وضيما ساقطا طبقته عن كل رتبة واستخدم في وقت في تفرقة قضيم الـكراع ولذلك عُرف بالسكراعي ثم وصل بمحمد بن بقية وجمتهما عاهة النقص ومناسبة السيقوط فارتفع ممه حتى قاره خيلافته بالبصرة وجمله مستوفيا على العمال فأثرى وتموَّلُ وكان منه في أيام عصيان ابن بقية بواسط سوء أدب كثير وذكر الملوك بمــا لا يليق بالملوك بمضهم فى بعض . ثم تنكّر له ابن بقية فقبض عليه ونكبه فلما قبض بخنبار على ابن بقية استخدمه ولمناعزم بختيار على الهرب منهزما هرب منمه وصار الى البطائح وكان هناك بجرى على سوء عادته فىسوء الادب. فدبر عضد الدولة تدبيرا ثم شطره عليه ولو قبل جميعه لتم أيضا على صاحب البطيحة ما يُستغنى ممه عن محاربة ومكافحة وذلك أنه ووقف جماعة من أهل البصَّرة ووجوهها ان يخدموا عضـد الدولة في مكاتبة يُو قِمومها الى هذا الكراعي ويوهمونه أنهم يوالونهُ ويضافرونهُ فاذا قربوا منه أثاروا الفتنة بمواطأة من سلطان البصرة ثم سلموا البــه البصرة حتى اذا اغتر" الـــتدعى الحسن بن عمران ليتقوَّى به فاذا صار في دجلة حيل بينه وبين الرجوع الى البطيحة وحاشته المكمناء من أعلى وأسفل . وأخل فبلغ به الجهل الرصدق بهذا الوعد وعجل فخرج وأخرج معه الحسين بن عمران وسائر عسكره وقال : لى بالبصرة أولياء واخوان قد كاتبوني والبصرة في أيدينا. فاغترَّ به الحسن ابن عمران (۱۷۰) وخرج مع عسكره فلما صاروا بمطارا الربيسم مين كاني فيها

من الرجال وقاتلوهم . وأخطاوا لان تمام التدبير كان في ان يتركوم حتى يُوغلوا إلى البصرة فأقام القوم يقاتلونهم ثم ظفر بالسكراعي وأنهزم الحسين ابن عمران بعد ان مُلـكت عليه قطعة وافرة من سفنه ورجاله . وحمل الـكراعي الى البصرة فشهُر وعوقب وطولب بالمال ثم أنفسذ الى بغداد فشهر منصوبا على نقنق في سفينة وعلى رأسه برنس وذلك يوم الخيس لعشر ثيال بقين من شــمبان فلما كان يوم الجمعة لليلتين خلتا من ذي الحجة طُرح الى الفيلة فخبطته وصلب الى جانب ابن بقية .

وفي هــذه السينة نفذ عسكر الى عين التمر في طلب ضبة بن محمد، الاسدى (وقد من ذكر ه وانه بمن يسلك سبيل الدعار ويسفك الدما ويُخيف السبل وينهب القرى ويبيح الاموال والفروج) والهك حرمة المشهد بالحائر فلما أظل عليه العسكر المجرِّد هرب بحشاشته الى البادية وأسلم أهله وحرمهُ فحصل أكثرهم في الاسر ومُلــكت عين التمر

وفيها دبّر عضــد الدولة ان يقع بينه وبين الطائع لله وصــلة بابنته الـكبرى ففعل ذلك وعقد العقد محضرة الطائم لله وعشهد من أعيان الدولة والقضاة على صداق مائة الف دينار (١) وبني الامر فيه على ان يرزق ولداً ذكرا منها فيولَّى العهد وتصيير الخلافة في بيت بني بويه ويصمير الملك وألحَلافة مشتملين على الدولة الديلمية (٥١٨)

وفي هذه السنة سار عضد الدولة الى الجبل وأعمالها ودوَّخ همذان

<sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب ثاريخ الاسلام: وكان الوكيل عن عضد الدولة أبو على ( الحسن بن أحمد بن عبد الغفار) العارسي النحوي والذي خطب القاضي أبو على المحسن ابن على التنوخي .

والدينور ونهاوند لافتتاح قلاع حسنويه بن الحسين السكردي وتدبير فخر الدولة في قصده ومقابلته على ما كان منه في مكاشفته والاجتهاد في تشتيت شمل الدولة وتفريق الكامة ومعاضدة بختيار وابن بقية وقد كان أظهر مباينة مؤيد الدولة وكاتب قابوس بن وشمكير .

ولما هلك حسنوبه بن الحسين أشَّل عضد الدولة ان يكون الشيطان الذي نزغ بينه وبين اخوته قد زال وأنفذ آبا نصر خرشسيد نزديار الخازن رسائل الى مؤيد الدولة والى فخر الدولة والى قابوس بن وشمكير اما الى مؤيد الدولة فبإحماده على طاءتيه التي ما غيَّرها ولا كدَّرها واما إلى فغر الدولة فبالمعاتبة والمداراة والزيادة في الاخمة بالحجة واما الي قابوس بن وشمكير فبالمشورة عليـه بحفظ الذمة التي تعلق بها وحفظ نعمته وترك التعرُّض لما يُورطه ويُهلكه . فأما مؤيد الدولة فانه أجاب جوابا سديدا وانه واقف على حدود طاعته وتابع له في رضاه وغضبه . واما فخر الدولة فاجابه جواب النظير الذي لا يرى لرتبة الملك مزيّة ولا لِـكبر السن وعهد الاب فضيلة ولا في المعاودة الى جميل الطاعة نيَّة . وأما قابوس فاجاب جواب المتهيّب المحجم المراقب ·

وافترق أولاد حسنويه فرقا واختلفت بهم المذاهب وهم أبو الملاء وعبد الرزاق وأبو النجم بدر وعاصم وأبو عدنان وبختيار (٢١٠) وعبد الملك وردت . حضرته فاما بختيار من بينهم فأنه نافر اخوته وكان مقيما في تلمة سرماج ومعه الاموال والذخائر فابتبدأ عكاتبة عضبد الدولة وبذل تسليم ذلك اليمه وذ كر رغبته في الاعتصام به والدخول في كنفه ثم تلوَّان ولم

ف. فتشوَّف عضد الدولة للمسير الى الجبل وتهذيب أعمالها فابتدأ فقدَّم عماكره يتماو بمضمها بعضا فجرد أبا الفتح المظفّر بن محمد الحماجب وأبا نصر خواشاذه وأبا الوفاء طاهر بن محمــد وبرزعن داره الى المسكر بالمصلى من الجانب الشرق بمدان أقر أبا الريان بالحضرة على جلته من خلافة الوزارة ولكن زاد في منزلته وناط به جميع أمور المملكة وطال مقامه بالمسكر الذي برز اليه الى ان أوغلت تلك الجيوشالسائرة على مقدمته . وقد كان أبو نصر خواشاذه وطأ الامور عند خروجه لتأدية الرسائل فواتف القواد والوجوه أن مخدموا عضد الدولة بنياتهم فاذا سار استأمنوا اليه وضمن لهم الاقطاعات السنية وحمل الى بمضهم الهدايا والالطاف في السر فلما سار تلقته في طريقه البشائر بدخول جيشه همذان واستمان العدد الكثير من قو ًاد <sup>(٢٠)</sup> غرالدولة ورجال حسنويه وتلقيهم رايته منحازين اليها و تلقاه أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدويه وزير فخر الدولة ومعه جماهمير حاشيته وبقية قواده وغلمانه فانحل أمر فخر الدولة واحتاج الى مفارقة موضعه واللحاق ببلدالديلم فمضى ونزل دارا كان بناها ممز الدولة بهوسم ولجأ الى الداعي العلوى المستولى على ذلك الصقع وعرج عضد الدولة الي نهاوند وافتتح قلمة سرماج واحتوى على ما فيها وملك غيرها من قلاع تلك البلاد وألقت اليه الحصون مقاليدها وأخرجت الارض أثفالها .

ولحقته في هذه السفرة علة عاودته مرارا وكانت شبيها بالصرع وتبعه مرض في الدماغ يعرف بليترغس وهو النسيان الا أنه أُخفي ذلك ويقال أن مُبدأ ذلك به كان بالموصل الا أنه لم يظهر أمره لاحد (''

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٣٦٩ : وسأل عضد الدولة السائم

﴿ وهذا آخر ما عمله الاستاذ أبو على أحمد بن محمد بن يعةوب مسكوبه رضي الله عنه 🦫

والحمد لله وصلواته على محمد النبي وآله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل

فرغ من انتساخه محمد بن على بن محمد أبو طاهر البلخي في منتصف شهر ربيع الاول سدنة ست وخمسمائة

نقله وقابله على بن حنظلة سنة عشرين وخمسائة

فرغ من نقله الحسن بن منصور في مستهل المحرم سنة ثمان وثلاثين حامدا لله ومصليا على نسه

فرغ ابنه محمد بن الحسن في ربيع الاول سنة أثنين وخمسين وخمسائة

ان يزيد فى لقيه « تاج الملة » ويجدد الخلع على ويلبسه التاج فاجابه وجلس الطائع على السرير وحوله ماثة بالسيوف والزينة وبين يديه مصحف عثمان وعلى كتفه البردة وبيده القضيب وهو متقلد سيف النبي صلى الله عليه وسلم وضربت ستارة بعثها عضد الدولة وسأل ان تكون حجابا للطائع حتى لا تقع عليه عين أحد من الجند قبله ودخل الاتراك والديلم وليس مع أحــد منهم حــديد ووقف الاشراف وأصحاب المراتب من الجانبين ثم أذن لعضــد الدولة فدخل ثم رفعت الستارة فقبل عضــد الدولة الارض . فارتاع زياد القائد لذلك وقال بالفارسية : ما هـذا أنها الملك أهذا هو الله عز وحـل! فالتفت الي عبد العزيز بن يوسف وقال له : فهمه فقل له ■ هذا خليفة الله في الارض» مُ استمر يمشى ويقبل الارض سبع مرات فالنفت الطائع الى خالص الخادم فقال : استدنه . فصعد عضدالدولة فقبل الارض دفعتين فقال له : أدن الى أدن الى . فدنا وقبل رجله ونني الطائع بمينه عليه وأمره فجلس على كرسي بعد أن كرر عليمه « اجلس » وهو يستعفى فقالله : أقسمت لتجلس . فقبل الكرسي وجلس فقال له : ما كان أشوقنا اليك وأشوقنا الي مفاوضتك . فقال : عشــدى معلوم . فقال : نيتك موثوق بها وعقيدتك ( ۳۵ – محارب (س) )

مسكون الها. فأوماً برأسه ثم قال له الطائع: قد رأيت أن أفوض اليك ما وكل الله الى عن أمور الرعية في شرق الارض وغربها وتدبيرها في جميع جهاتها سوي خاصى وأسبابي فتول ذلك مستخبراً بالله. قال: يمينى الله على طاعة مولانا وخدمته وأريد وجوه الفواد أن يسمعوا لفظ أمير المؤمنيين فتال الطائع: هاتوا الحسين بن موسى و محمد بن عمرو بن معروف وابن أم شيبان والزينبي . فقدموا فاعاد الطائع لله القول بالتفويض . ثم التفت الى طريف الخادم فقال: يا طريف تفاض عليه الخلع ويتوج. فنهض الى الرواق وألبس الخلع وخرج فأوماً ليقبل الارض فلم يطق لكثرة ما عليه فقال له الطائع: حسبك حسبك . وأمره بالجلوس . ثم استدعى الطائع تقديم ألويته فقدم لوائين واستخار الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعقدها بم قال: يقرأ كتابه . فقرى و فقال له الطائع : خار الله لك ولنا وللمسلمين آمرك بما أمرك الله يقرأ كتابه . فقرى فقال له الطائع : خار الله على سوى ذلك أنهض على اسم الله . ثم أخذ الطائع سيفا كان بين المخدين فقاده به مضافة الى السيف الذى قاده مع الحله ـ ق وخرج الله بالدائم سيفا كان بين المخدين فقاده به مضافة الى السيف الذى قاده مع الحله ـ ق وخرج الله بالله المائم وساؤ في البله .

وأما عضد الدولة وعلته فليراجع في ذلك حكاية أوردها ابن جمدون في التذكرة وهي : حدث القاضي أبو على المحسن بن على التنوخي قال : حدثنى عضد الدولة أبو شجاع فناخسرة بغداد وذلك في سينة ٣٧٠ قال : حدثنى أي رحمها الله انها ولدت للامير ركن الدولة ولدا قيل كناه أبا دلف وعاش قليلا وه ضي لسبيله (قالت) فحزنت عليه حزنا شديدا اسفا على فقده واشفاقا من أن ينقطع ما يبني وبين الامير بعده فسلاً في مولاي وسكنني وأقبل على وقربني ومضت الايام وتطاول العهد وسلوت ثم حملت بك باصفهان فخفت أن أجيء بينت فلا أرى ولاي ولا يراني لما أعرفه من كراهته للبنات وضيق صدره بمن وطول أعراضه عنهن ولم أزل على جملة الفلق والجزع الى أن دخات في شهرى وقرب ما أبر قبه من أمرى وأقبلت على البكاء والدعاء ومداومة الصلاة والادعية الى الله في أن عليما النوم فنمت في مخادي ورأيت في منامى رجلا شيخا نظيف النزة ربعة كث اللحية غلبني النوم فنمت في مخادي ورأيت في منامى رجلا شيخا نظيف الزة ربعة كث اللحية أعين عربض الاكتاف وقد دخل على وعندى انه مولاى ركن الدولة فلما تبينت صورته ارتمت منه وقلت : يا جوارى من هذا الهاجم علينا فتساعين اليه . فزبرهن وقال : أنا مولاي ما أنا فيه قادع الله في أن يكشفه وبهب لى ذكرا سويا محظوظا . فقال : يا فلاية مولاي ما أنا فيه قادع الله في أن يكشفه وبهب لى ذكرا سويا محظوظا . فقال : يا فلاية مولاي ما أنا فيه قادع الله في أن يكشفه وبهب لى ذكرا سويا محظوظا . فقال : يا فلاية مولاي ما أنا فيه قادع الله في أن يكشفه وبهب لى ذكرا سويا محظوظا . فقال : يا فلاية

(وساني باسمى وكذاكن الملك عضد الدولة عن الاسم) قد فرغ الله مماذكرت وستلدين ذكرا سويا نجيبا ذكيا عاقلا فاضلا جليل القدر سائر الذكر عظم الصولة شديد السطوة علك بلاد فارس وكرمان والبحر وعمان والعراق والجزيرة الى حلب ويسوس الناس كافة ويقودهم الى طاعته بالرغبة والرهبة ويجمع الاموال الكثيرة ويقهر الاعداء. ويقول بجميع ما أنا فيه (يقول الملك ذاك) ويعيش كذا وكذا سنة لعمر طويل أرجو بلوغه (ولم تبين للملك قدره) ويملك ولده من بعده فيكون من حالهم كذا وكذا لشيء طويل هذه حكاية لفظه قال الملك عضد الدولة: وكلما ذكرت هذا المنام وتأملت أمرى وجدته موافنا له حرفا بحرف ومضت على ذلك السنون ودعائي عمى عماد الدولة الى فارس واستخلفي عليها وصرت رجلا ومات أمى

وحدث أبو الحسين الصوفي يقول الملك هذا ( وأبو الحسين حاضر يسمع حديثه) واعتللت علة صــمبة أبست فيها من نفسي وأيس الطبيب مني وكانت سنتي المتحولة فيها ســنة ردية الدلائل موحشة الشواهد وبلغت الى حــد أمرت فيها بإن يحجب الناس عني حتى الطيب لضحبرى بهم وتبرمي بامورهم وما أحتاج الى شرحه لهم ولا يصل الي الاحاجب النوية وبيًّا أنا على ذلك وقد مضت فيه ثلاثة أيام أو أربعـــة ولا شغل لى الا البكاء على نفسي والحسرة من مفارقة الحياة اذ دخل حاجب النوبة فقال : أبو الحسـينالصوفي في الدار منذ الفد يسأل الوصول وقــد اجتهدت به في الانـــراف فايي الا القمود وترك القبول ولن يقول « لا بد لي من لهاه مولانا فان عندى، بشارة ولا يجوز أن يتأخر وقوفه عليها وسهاعه أياها » فلم أحب أن أجد به في المنع والصرف الا بعسد المطالمة وخروج الامر . فقلت له على مضض غالب وبصــوت خافت : قل له كاني بك وأنت نقول « قــد بلنم الـكوكب الفلاني الى الموضع الفلاني » وتهذي على في هــذا المعني هذيانا لا يتسع له صدري ولايحتمله قلي وجسمي وما أقدر على سماع ما عندك فانصرف. فخرج الحاجب وعاد متعجباً وقال: اما ان يكون أبو الحسين قد آختــل واما ان يكون عنده أمر عظيم فانني أعدت عليه ما قاله مولانا فقال : ارجم وقل له « والله لو أمرت بضرب رقبتي لما انصرفت أو أراك ومتى أوردت عليـك في معنى النجوم حرفا فحسكمك ماض في . وأذا سممت ما أحدثك به عوفيت في الوقت وزال ما تجده ، فمجبت من هــذا القول عجبا شديدا مع علمي بعقل أبي الحسمين وشدة تحقيقه وقلة تحريفه وتطلعت نفسي الي ما عنده فقلت : هانه . فلما دخل قبل الارض وبكي وقال : أنت والله يا مولايا في عافية ولا خوف عايك البوم تبل وتستقل ومعي دلالة على ذلك. قلت: وما هي . ولم أكن حدثته من قبل بحديث المنام الذي رأنه أمي ولا ضمعه أحد مني فغال : رأيت البارحـــة في منامي أمير المؤمنين على بن أبي طالب عم والناس بهرعون البـ، ومجتمعون عليــه ويفاوضونه أمورهم ويسألونه حوا بحبم وكانى قد نقدمت اليه وقلت له : يا أمير المؤمنين أنا رجل في هذا البلد غريب تُركت نعمتي وتجارتي بالرى وتعلقت بخدمة هذا الامير الذي أنا ممه وقد بلنم في علته الى حد آيس فيه من عافيته وأخاف أن أهلك بهلاكه فادع الله له بالسلامة . قال : تعنى فنا خسره بن الحسن بن بويه . فقلت : نعميا أمير المؤمنين . فقال امض اليه غدا وقل له « أنسيت ما أخبرتك به أمك عني في المنام الذي رأنه وهي حامل بك ألم أخبرها مدة عمرك وانك سـ تمثل اذا بلغت كذا وكذا سنة علة يأيس فيهــا منك أهلك وطبك تم تبرأ منها وفي غد يبتدى. برؤك ويتزايد الى أن تركب وتعود الى عادتك كلها في كذا وكذا يوما ولا قاطع على أجلك الى الوقت الذي أخـــبرتك به أمك عني ٣ قال الملك عضد الدولة : وقد كنت أنسيت أن أمي ذكرت ذلك في المنام وأبي اذا بانت هذه السنة من عمرى اعتللت هذه العلة التي ذكرها فذكرت ذلك عند قول أبي الحسين ما قاله فحين سمعت ما سمعته حدثت لي في الحال قوة نفس لم تكن من قبــل وقلت ١ اقعدوني . فجاء الغلمان وأجلسوني فلما استقلات على الفراش قلت لاي الحسين : اجلس وأعد الحديث. فجلس وأعاد وتولدت بي شهوة الطعام واستدعيت الطب فاشاروا بتناول غداء عمل فيالوقت وأكلته ولم ينصرم الوقت حتى أحسست بالصلاح الكثير وتدرجت العافية فركبت وعاودت عاداًى في اليوم الذى قاله أبو الحسين .

وكان الملك يشرح هذا الشرح وأبو الحسين حاضر يقول : كذا والله قلت لمولانا وأعيذه بالله ف أحسن حفظه وذكره • ثم قال لى : بقى في نفسى من هذا المنام شيء قلت : يبلغ الله مولانا آمالة ويزيله من كل ما يهوله ويصرم عنه كلما يخشاه . ولم أنجاوز الدعاء لعلمي بان سؤاله عن ذلك سوه أدب فعلم ما في نفسي وقال : وقوفه على أنني أماك حلب ولوكان عندهٔ انني أنجارزها لقال حتى آنه لما ورد الخبر باقامة ابن شيخ الدعوة لي بها ذكرت المنام فتنغص على امرها اشفاقا منأن تكون آخر حدود مملكتي من ذلك الصقع . فدعوت له وانقطع المجلس

MYAMADIEM

( place 42 A H )

Personal Company

H. F. 'SE ROZ,

APIETER ATLIAW,

Westerney

DEVENCE MILH THE EVENT

, A 35 - 992

### TAJÄRUB AL-UMAM

BY

# AHMAD IBN MUHAMMAD, KNOWN AS MISKAWAYH

( DIED 421 A. H. )

EDITED,

BY

H. F. AMEDROZ,

BARRISTER ATLAW,

Volume II

DEALING WITH THE EVENTS OF 40 YEARS:

329 - 369 A. H.

**DISTRIBUTOR:** 

AL-MUTHANNA LIBRARY BAGHDAD, IRAQ.

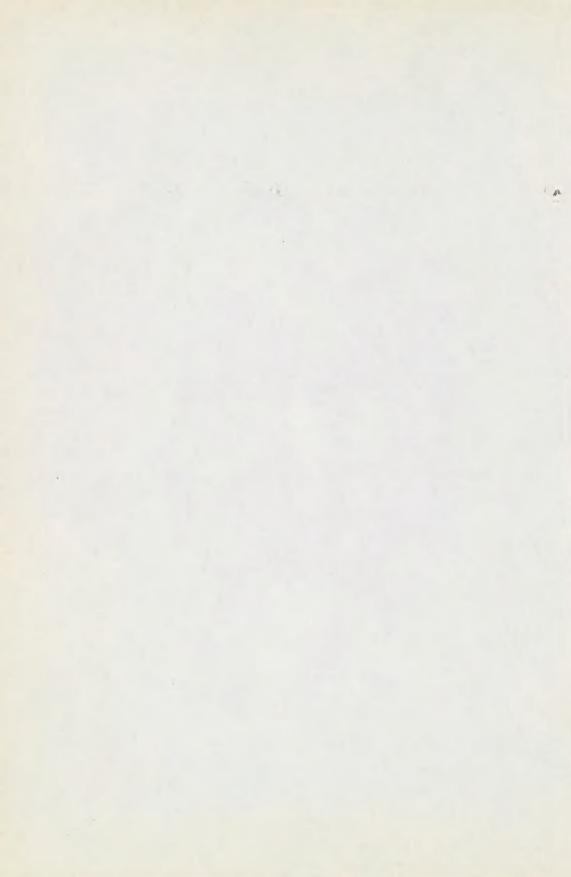

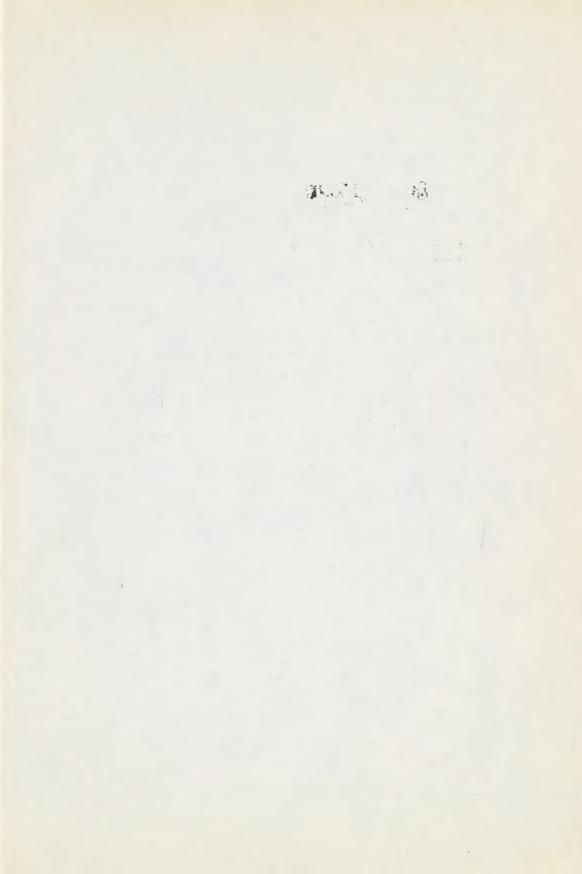



DS 272 • I24 v• 2

\$735\$279

JUN 7 1973.



TAJĀRUS ALIUMĀN M AHMAD IBNI MIJHAWMAD, KNOVINI AS MISKAWAYHI ( BIES 421 A. H. )

71.2

HI. F. AMERICAGE CARONISTEM AT LANG.

CASTELLITOR: AL - MUTHANINA LIEDARY BASHSAU (MAG.